## رُوخ لمعًا في

## تَعَنِينُ يُرالِقَ آزَالِعُظ يُرُوالِسِينَ الْإِنْ إِنْ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغدداد العلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٢٧٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آميين

المُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ

عنيت بنشره و تصحيحه والتعليق عليه الممرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق في المرحوم السيد محود شكرى الآلوسي البغدادي المرحوم السيد محود شكري الآلوسي البغدادي المركز المرك

ستعروت-ليشنان

مصر : درب الاتراك رقم 1

## بَرَالِينَ إِلَّالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

﴿ سورة المؤمنين ٢٣﴾

مكية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وفي البحر هي مكية بلاخلاف، واستثنى منها كما في الاتقان قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترفيهم ) إلى قوله سبحانه (مبلسون ) واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكيا لما فيه من ذكر الزكاة وهي انما فرضت بالمدينة ، وأجيب بانه بعد تسليم ان ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال : ان الزكاة كانت واجبة بمكة والمفروض بالمدينة ذات النصب وستسمع تمام الكلام في ذلك ينشأه الله تعالى وهي كافي كتاب العدد للداني ومجمع البيان للطبرسي ما ثة و ثمان عشرة آية في الكوفي وما ثة وسبع عشرة آية في الباقي، وقد مدح النبي عَنِي العشر الاول منها فقد أخرج أحمد . والترمذي . والمسائي . والحماكم وصححه في الباقي، وقد مدح النبي عَنِي المعلم عنه عنه وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنه قال : «كان إذا نزل على رسول الله عَلَيْ الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل فأنزل عليه يوما فمكننا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبيلة فرفع يديه فقال . اللهم وزنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضا »ثم قال : «لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ (قدأفلح المؤمنون) حتى ختم العشر ، ومناسبتها لآخر السور قبلها ظاهرة لانه تعالى خاطب المؤمندين بقوله سبحانه (ياأيها الذين ماهنو العشر ، ومناسبتها لآخر السور قبلها ظاهرة لانه تعالى خاطب المؤمندين بقوله سبحانه (ياأيها الذين ماهنو العشر ، ومناسبتها لآخر السور قبلها ظاهرة لانه تعالى خاطب المؤمندين بقوله سبحانه (ياأيها الذين ماهنو العشر ، ومناسبتها لآخر السور قبلها ظاهرة في السب أن يحقق ذلك فقال عز قائلا :

﴿ بَسِم الله الرَّحْمَالَرِ حَسِمِ هُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمَنُونَ ١ ﴾ والفلاح الفوز بالمرام ، وقيل : البقاء في الخير والافلاح الدخول في ذلك كالابشار الذي هو الدخول بالبشارة ، وقد يجي متعديا وعليه قراءة طلحة بن مصرف وعمر وبن عبيد (أفلح) بالبناء للمفعول ، و (قد) لثبوت أمر متوقع و تحققه ، والظاهرأنه هنا الفلاح لان قد دخلت على فعله و هو متوقع الثبوت من حال المؤمنين ، و جعله الزمخشرى الاخبار بثباته وذلك لأن الفلاح مستقبل أبرز في معرض الماضي مؤكداً بقد دلالة على تحققه فيفيد تحقق البشارة و ثباتها كأنه قيل : قد تحقق أن المؤمنين من أهل الفلاح في الآخرة ، وجوز أن يكون جملة (قد أفلح) جو اب قسم محذوف وقد ذكر الزجاج في قوله تعالى : (قد أفلح من زكاها) انه جو اب القسم المذكور قبله بتقدير اللام •

وقرأ ورش عن نافع (قد افلح) بالقاء حركة الهمزة على الدال وحدفها لفظا لالتقاء الساكنين كاقال أبوالبقاء وهما الهمزة الساكنة بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لآنه لا يعتد بحركتها العارضة ،

وقرأ طلحة أيضا (قد أفلحوا) بضم الهمزة والحاء والقاء واو الجمع وهي مخرجة على لغة أكلونى البراغيث، وقول ابن عطية هي قراءة مردودة مردود، وعن عيسى بن عمرقال بسمعت طلحة يقرأ (قد أفلحوا المؤمنون) فقلت له : أتلحن ؟ قال : نعم كما لحن أصحابي ، ولعل مراده إن مرجع قراءتي الرواية ومتي صحت في شئ

لا يكون لحنا في نفس الآمر وإن كان كذلك ظاهراً، وإثبات الواو في الرسم مروى عن كتاب ابن خالويه ه و في الاوامح أنها حذفت في الدرج لالتقاء الساكنين وحملت الكتابة على ذلك فهي محذوفة فيها أيضا، ونظير ذلك (يمح الله الباطل) وقد جاء حذف الواولفظا وكتابة والاكتفاء بالضمة الدالة عليها كما في قوله: ولو أن الاطباكان حولى وكان مع الاطباء الاساة

وهو ضرورة عند بعض النحاة، والمراد بالمؤمنين قيل اما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من التوحيد والنبوة والحشر الجسمانى والجدراء ونظائرها فقوله تعالى: 
﴿ الذَّينَ هُمْ فَى صَلاَتهم خَاشَعُون ﴿ ﴾ وما عطف عليه صفات مخصصة لهم، وإما الآتون بفروعه أيضا 
كما ينبي، عنه إضافة الصلاة اليهم فهى صفات موضحة أو مادحة لهم ، وفى بعض الآثار ما يؤيد كونها مخصصة 
وجعل الزيخشرى الاضافة للاشارة إلى أنهم هم المنتفعون بالصلاة دون المصلى له عز وجل، والحشوع التذلل 
مع خوف وسكون للجوارح. ولذا قال ابن عباس فيها رواه عنه ابن جرير. وغيره خاشعون خائفون 
ساكنون. وعن مجاهد أنه هنا غض البصر وخفض الجناح ، وقال مسلم بن يسار. وقتادة : تذكيس الرأس، 
وعن على كرم الله تعالى وجهه ترك الالتفات. وقال الضحاك : وضع اليمين على الشمال ه

وعن أبي الدردا. إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام ، ويتبع ذلك ترك الالتفات وهو من الشيطان فقد روى البخاري . وأبو داود . والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأخرج ابنأ بـ شيبة عن أبي هر يرة أنه قال في مرضه: أقعدو ني أقعدو ني فانعندي وديعة أودعنيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « لا يلتفت أحدكم في صلاته فان كان لابد فاعلا فني غير ماافترض الله تعالي عليه » ب وترك العبث بثيابه أوشى. منجسده ، وإنكار منافاته للخشوع مكابرة، وقد أخرجالحكيم الترمذيفي نوادر الأصول لـكن بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه» ، وترك رفعالبصر إلىالسما. وإن كان المصلى أعمى وقد جاء النهى عنه ، فقد أخرج مسلم . وأبو داود . وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال « قال النبي صلى الله تعالى عليه وســلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السياء في الصلاة أو لا ترجع اليهم » وكان قبل نزول الآية غير منهى عنه ، فقد أخرج الحاكم وصححه . وابن مردويه . والبيهقى فى سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) فطأطأ رأسه ، وترك الاختصار وهو وضع اليد على الحاصرة وقد ذكروا أنه مكروه، وجاً. عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «الاختصار في الصلاة راحة أهل الناّر »أي إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم استراحة وهم أهل النار لاأن لهم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون) ومن أفعالهم أيضا فيها التميل وقد جاء النهى عنه \*

أخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسهاء بنت أبى بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : رآني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي فزجرتي زجرة كدت أنصرف عن صلاتى ثم قال: وسمعت رسول الله والمسلمة بيقول: «إذا قام أحدكم فى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود قان سكون الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة» وقال فى الكشاف: من الخشوع أن يستعمل الآداب وذكر من ذلك توقى كف الثوب و التمطى و التثاؤب و التغميض (١) و تغطية الفم و السدل والفرقعة و التشبيك و تقليب الحصى. و فى البحر نقلا عن التحرير أنه اختلف فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين و الصحيح الأول و محله القلب اه ، والصحيح عند ذا خلافه ، نعم الحق أنه شرط القبول لا الاجزاء ه

وفى المنهاج وشرحه لابن حجر ويسن الخشوع فى كل صلاته بقله بأن لا يحضر فيه غير ماهو فيه و إن تعلق بالآخرة و بجوارحه بأن لا يعبث بأحدها ، وظاهر أن هدا مراد النووى من الخشوع لانه سيد كر الأول بقوله : ويسن دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلاأن يجعل ذلك سببا له ولذا خصه بحالة الدخول ه وفى الآية المراد ظرمنهما كما هو ظاهر أيضا ، وكان سنة لثناء الله تعالى فى كتابه العزيز على فاعليه ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة ، ولان لناوجها اختاره جمع أنه شرط للصحة أواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الاحاديث الضحيحة ، ولان لناوجها اختاره بمع أنه شرط للصحة تحصيل سنة أو دفع مضرة ، وقيل يحرم اه ، وللامام في هذا المقام كلام طويل من أراده فليرجع إليه وتقديم الظرف قيل لرعاية الفواصل. وقيل ليقرب ذكر الصلاة من ذكر الايمان فانهما اخوان وقد جاء واطلاق الايمان عليها فى قوله تعالى (وماكان الله ليضيع إيمانكم) وقيل للحصر على معنى الذين هم فى جميع اطلاق الايمان عليها خاشعون ، وفى تقديم وصفهم بالخشوع فى الصلاة على سائر ما يذكر بعد مالايخنى من التنويه بشأن الخشوع ، وجاء أن الخشوع أولما يرفع من الناس ، فنى خبر رواه الحاكم وصححه أن عبادة بن الصامت قال: يوشك أن تدخل المسجد فلاترى فيه رجلا خاشعا ه

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد ، والحاكم وصححه عن حذيفة قال : «أول ما تفقدون من دينكم الحشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة و تنتقض عرى الاسلام عروة عروة ، الخبر (والذير مُم عن الله وهو مالا يعتد به من الاقوال والافعال ، وعن ابن عباس تفسيره بالباطل ، وشاع في السكلام الذي يورد لاعن روية وفكر فيجرى مجرى اللغاء وهو صوت العصافير و تحوها من الطير ، وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا ، ويقال فيه كاقال أبو عبيدة لغو و لغا نحو عيب و عاب ، وأنشد ، عن اللغا ورف التكليم ، (مُعرضُونَ مَن في عامة أوقاتهم لمافيه من الحالة الداعية إلى الاعراض عنه مع مافيهم من الاشتغال بما يعنيهم ، وهذا أبلغ من أن يقال : لا يلهون من وجوه ، جعل الجملة اسمية دالة على الثبات والدوام ، وتقديم الظرف عليه المفيد لتقوى الحكم بتكريره ، والتعبير في المسند بالاسم الدال كما شاع على الثبات ، وتقديم الظرف عليه المفيد للحصر ، وإقامة الاعراض مقام الترك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فان أصله أن يكون وإقامة الاعراض مقام الترك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فان أصله أن يكون

<sup>«</sup>۱» قيل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لـكن من طريق ضعيف ، وقال النووى : عندى أنه لا يكره ما لم يخف ضررا انتهى ، وربما يقال : إن فيهمنعا لتفريق الذهن فيكون سببا لحضورالقلبوالخشوع ، ولذا أفتى ابن عبدالسلام بانه أولى اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه عز وجل اه منه

فى عرض أى ناحية غير عرضه (والدين هم للوكاة فاعلون في الظاهر أن المراد بالزكاة المعنى المصدري - أعنى التزكية ـ لانه الذى يتعلق به فعلهم ، وأما المعنى الثانى و هو القدر الذى يخرجه المزكى فلا يكون نفسه مفعو لالهم فلابد إذا أريد من تقدير مضاف أى لاداء الزكاة فاعلون أو تضمين (فاعلون) معنى مؤدون وبذلك فسره التبريزي إلا أنه تعقب بأنه لا يقال فعلت الزكاة أى أديتها ، وإذا أريد المعنى الأول أدى وصفهم بفعل التزكية إلى أداء العين بطريق الكناية التي هي أبلغ ، وهذا أحد الوجوه للمدول عنو الذين يزكون إلى مافى النظم الكريم وجميع مامر آنفا في بيان أبلغية (والذين هم عن اللغو معرضون) من والذين لا يلهون جار هنا سوى الوجه الخامس اتفاقا والرابع عند بعض لأن المقدم متعلق تعلق الجار والمجرور بما بعده كيف واللام زائدة لتقوية العمل من وجهين ، تقديم المعمول ، وكون العامل اسما ه

وقال بعض آخر: يمكن جريان مثله حيث قدم المعمول مع ضعف عامله لالتخصيص بل لـكونه مصب الفائدة ، ويجوز اعتبار التخصيص الاضافي أيضا بالنسبة إلى الانفاق فيمالا يليق ، ووصفهم بذلك بعد وصفهم بالحشوع في الصلاة للدلالة على أنهم لم يألو اجهدا بالعبادة البدنية والمالية ، وتوسيط حديث الاعراض بينهما لكال ملابسته بالخشوع في الصلاة وإلا فأكثر ماتذكر ها تان العبادتان في القرآن معا الافاصل ه

وعن أبى مسلم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما فى قوله تعالى (خير امنه زكاة) واختار الراغب أن الزكاة بمعنى الطهارة واللام للتعليل، والمعنى والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى أو ليزكو اأ نفسهم، ونقل نحوه الطبي عن صاحب الكشف فقال: قال صاحب الكشف: معنى الآية الذين هم لأجل الطهارة وتزكية النفس عاملون الخير، ويرشد إلى ذلك قوله تعالى (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ، وقد أفلح من زكاها) فان القرآن يفسر بعضه بعض أن يعدل عن تفسير بعضه ببعض ما أمكن، وقال بعض الآجلة: إن اقتران ذلك بالصلاة ينادى على أن المراد وصفهم بأداء الزكاة الذي هو عبادة ما لية، و تنظير ما نحن فيه بالآيتين بعيد لانهما ليستا من هذا القبيل في شيء، وربما يقال: الفصل بينهما يشعر بما اختاره الراغب ومن حنذا حذوه، وأيضا كون السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة يؤيده لئلا يحتاج إلى التأديل بمام فتدبره

وأياما كان فالآية في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ، وقول بعص زنادقة الآعاجم الذين حرمو اذوق العربية ، ألا قيل مؤدون بدل (فاعلون) من محض الجهل و الحماقة التي أعيت من يداويها فانه لو فرض أن القرآن وحاشالله سبحانه كلام الذي وتلكي في وعليه الصلاة والسلام الذي مخضت له الفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان يتيالي من مصاقع نقاد لم يألوا جهدا في طلب طعن ليستريحوا به من طعن الصعاد ، وقد جا ، نظير ذلك في كلام المية بن أبي الصلت قال :

## المطعمون الطعـــام في السنة الازمة والفاعلون للزكوات

ولم يردعليه أحد من فصحاء العرب ولاأعابوه ، واختارالز مخسرى فى هذا حملالزكاة على العين وتقدير المضاف دون الآية ، وعلل بجمعها وهو إنما يكون للعين دون المصدر . وتعقب بانه قد جاء كثير من المصادر مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والاشغال وغير ذلك، وهي إذا اختلف فالا كثرون على جو از جمعها وقد اختلفت ههنا بحسب متعلقاتها فان إخراج النقد غير إخراج الحيوان وإخراج الحيوان غير إخراج النبات فليحفظ التحتلف على المتحدد المتحدد

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِم حَافِظُونَ ۗ هِ إِلاّ عَلَى أَزْواَجِهِم أَوْ مَا مَلَكَت أَعَاتُهُم ﴾ وصف لهم بالعفة وهو وان استدعاه وصفهم بالاعراض عن اللغو إلا أنه جي. به اعتناء بشأنه ، ويجوز أن يقال : إن ما تقدم وان استدعى وصفهم بأصل العفة لكن جي. بهذا لما فيه من الايذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخنى وأنهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق كال العفة ، واللام للتقوية كا من فى نظيره ، و (على) متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان والامساك يتعدى بعلى كا في قوله تعالى (أمسك عليك زوجك ) و ذهب جمع إلى اعتبار معنى النفي المفهوم ، ن الامساك ليصح التفريغ فكأنه قيل حافظون فروجهم لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم ، وقال بعضهم : لا يلزم ذلك لصحة العموم هنا فيصح التفريغ في الايجاب . وفي الكشف الوجه أن يقال : ما في الآية من قبيل حفظت على الصبي ماله إذا ضبطه مقصوراً عليه لا يتعداه ، والأصل حافظون فروجهم على الازواج لا تتعداهن ثم قبل غير حافظين إلا على الازواج تأكيداً على تأكيد ، وعلى هذا تضمين معنى النفي الذي ذكره الزمخشرى من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ ذلك ولم يؤخذ ما في الحفظ من معنى المنع والامساك لان حرف الاستعلاء يمنعه انهى وفيه ما فيه عنه ذلك ولم يؤخذ ما في الحفظ من معنى المنع والامساك لان حرف الاستعلاء يمنعه انهى وفيه ما فيه عنه ذلك ولم يؤخذ ما في الحفظ من معنى المنع والامساك لان حرف الاستعلاء يمنعه انهى وفيه ما فيه ع

و ياليت شعرى كيف عد حرف الاستعلاء مانغا عن ذلك مع أن كون الامساك مما يتعدى به أمر شائع ، وقال الفراء . و تبعه ابن مالك . وغيره : إن (على ) هنا بمعنى من أى إلا من أزواجهم كا أن من بمعنى على فى قوله تعالى (ونصرناه من القوم ) أى على القوم ، وقيل هى متعلقة بمحذوف وقمع حالا من ضمير (حافظون) والاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أى حافظون الهروجهم فى جميع الاحوال إلا حال كونهم والين وقوامين على أزواجهم من قولك : كان فلان على فلانة فمات عنها، ومنه قولهم : فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة فراشا أو متعلقة بمحذوف يدل عليه (غير ملومين) كانه قيل يلامون إلا على أزواجهم أى يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم فانهم غير ملومين عليه ، وكلاالوجهين ذكر هماالز يخشرى «

واعترض بأنهما متكلفان ظاهر آفيهما العجمة . وأورد على الاخير أن إثبات اللوم لهم في اثناء المدح غير مناسب مع أنه لا يختص بهم ، وكون ذلك على فرض عصيانهم وهو مثل قوله تعالى ( فمن ابتغى ) النح لا يدفعه كاترهم بولا يجوز أن تتعلق بملومين المذكور بعد لماقال أبو البقاء من أن ما بعد ان لا يعمل في اقبلها وأن المضاف اليه لا يعمل في اقبله و المراده بالملكت أيمانهم السريات ، والتخصيص بذلك للاجماع على عدم حل وطء المملوك الذكر والتعبير عنهن - بما - على القول باختصاصها بغير العقلاء لا نهن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لأنهن لا نو ثنهن المنبئة عن قلة عقولهن جاريات بحرى غير العقلاء ، وهذا ظاهر فيها إذاكن من الجركس أو الروم أو نحوهم فكيف إذاكن من الزنج والحبش وسائر السودان فلعمرى إنهن حينتذ إن لم يكن من نوع البهائم فمانوع البهائم منهن بعيد ، والآية خاصة بالرجال فان التسرى للنساء لا يجوز بالاجهاع ، وعن قتادة (١) قال تسرت امرأة غلاما فذكرت لعمر رضى الله تعالى عنه فسألها ما حلك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لى ما يحل للرجال من ملك الهين فاستشار عمرفيها أصحاب النبي صلى الله تعالى على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يعل لى ما يعل للرجال من ملك الهين فاستشار عمرفيها أصحاب النبي صلى الله تعالى على هذا أنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد تأويله فقال رضى الله تعالى عنه : لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد

أن لا يقربها ، ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فلكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقها الامصار» وقال النخعى. والشعبى. وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة : يبقيان على نكاحهما ﴿ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ٦ ﴾ تعليل لما يفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أى فانهم غير ملومين على ترك حفظها منهن وقيل الفاء فى جواب شرط مقدراًى فان بذلوا فروجهم لازواجهم أو امائهم فانهم غير ملومين على ذلك ، والمراد بيان جنس ما يحل وطؤه فى الجلة وإلا فقد قالوا : يحرم وطء الحائض والامة إذا زوجت والمظاهر منها حتى يكفر وهذا مجمع عليه \*

وفى الجمع بين الاختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما فى البحر ، وذكر الآمدى فى الاحكام أن عليا كرم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الاختين فى الملك بقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهم) ﴿ فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ ﴾ أى المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الاماه ، وانتصاب (وراء) على أنه مفعول (ابتغى) أى خلاف ذلك وهو الذى ذهب اليه أبوحيان ، وقال بعض المحققين: إن (وراء) ظرف لا يصلح أن يكون مفعو لا به وإيماه و ساده سدالمفعول به ، ولذا قال الزمخشرى : أى المحققين: إن (وراء )ظرف لا يصلح أن يكون مفعو لا به وإيماه و الكاملون فى العدوان المتناهون فيه كايشير اليه الاشارة فن أحدث ابتغاء وراء ذلك ﴿ وَمَا الله المناهون فيه كالتعريف و توسيط الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم ، وفى الآية رعاية لفظ (من ) و معناها و يدخل فيا وراء ذلك الزنا و اللواط ومواقعة البهائم وهذا ما لاخلاف فيه ه

واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجهور . هو داخــل فيما ورا. ذلك أيضا فيحرم وهو قول الحسن . وابن سيرين . وروى ذلك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، فقد أخرج ابن أبي شيبة . وعبد الرذاق عنه أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجهافقال : لايحل لك أن تطأ فرجا أي غير فرج زوجتك الافرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت اعتقت ، وعن ابن عباس أنه غير داخل فلا يحرم ، فقدأخرج عبد الرزاق عنه رضي الله تعالى عنه قال: إذا أحلت امرأة الرجل أوابنته أواخته له جاريتها فليصبها وهي لها وهو قول طاوس ، أخرج عنه عبد الرَّزاقَ أيضا أنه قال : هوأحل من الطعام فان ولدت فولدها للذيأحلُّتُ له وهي لسيدها الاول ، وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يفعل ذلك يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه واخيه وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة ، والآية ظاهرة في رده لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولامملوكة وكذا قوله تعالى ( فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ) فإن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيالذكرجميع ما لايجبالعدل فيه ، وفي عدموجوبالمدل تـ كمون العارية أقدم منالـكل إذ لايجب فيها الاتحمل منة مالك الفرج فقط وكذا قوله سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمماملكت أيمانكم - إلى قوله تعالى ـ ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فانه لوجازت العارية لما كان خوف العنت والحاجة إلى نـكاح الاما. وإلى الصبر على ترك نـكاحهن متحققا، ونحوه قوله سبحانه ( وليستعفف الذين لا يُحَدُون نـكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )فانه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر الذين لايجدون نـكاحا بالاستعفاف، ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحيحة ، وكذا اختلف في المتعة فذهبت الشيعة أيضا إلى جو ازها ،ويرد عليهم بما ذكرنا من الآيات الظاهرة في تحريم العارية ، وأخرج عبد الرزاق. وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال ؛ هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا: (والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك اليمين ولازوجة فوجب أن لاتحل له أما أنها ليست ملك اليمين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلا نهما لايتوارثان بالاجماع ولوكانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولـكم نصف ما ترك أزواجكم ) و تعقبه فى الـكشف بأن لهم أن يقولوا : إنها زوجة يكشف الموت عن بينونتها قبيله كاأنها تبين بانقضاء الاجل قضاء لحق التعليق والتأجيل ، وحاصله منع استفسار في الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة بمنوعة فان قيل ؛ لاتبين بالموتكالنكاح المؤبد . أجيب بأنه قياس في عين ماافترق النكاحان به وهو فاسد بالاجماع • وتمقبهذاشيخ الاسلام لخفا. معناه عليه بأنه ليسللترديد معنى محصل ولوقيل: إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة فالملازمة بمنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لـكان له وجه ، وقال هو فى رد الاستدلال: لهم أن يقولوا إنها زوجة له في الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لايسلمونه ، وقال بعضهم : الحق أن الآية دليل على الشيعة فانظاهر كلامهم أنها ليست بزوجة اصلا حيث ينفونعنها اوازم الزوجية بالكليةمن العدةوالطلاق والايلاء والظهار وحصول الاحصان وامكان اللعان والنفقة والـكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمعماشاء بالمتعة ولاشك أن نني اللازم دليل نني الملزوم . وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه لايسلم، و ننى بعض اللوازم لايكم في الرد عليهم إذا قالوا : إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملةإذ بنفيذلك البعض إنما ينتفي القسم الاول وهو لايضرهم ، وقيل ؛ الذي يقتضيهالانصاف أن الآية ظاهرة في تحريم المتعة فان المستمتع بها لايقال لهازوجة فىالعرفولايقصد منها ماهو السر فى مشروعية النكاح من التوالدوالتناسل لبقاء النوع بل مجرد قضاء الوطرو تسكين دغدغة المنى ونحو ذلك ، وزعم أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم سوا. نفيت اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب بعض القائلين بالحلكم سنشير اليه إن شاء الله تعالى ه ولعلالاقربإلى الانصافأن يقال ؛ متى قيل بنني اللوازم منحصول الاحصان وحرمة الزيادة على الاربع ونحو ذلك كانت الآية دليلا على الحرمة لآن المتبادر منالزوجية فيها الزوجية التىيلزمها مثل ذلكوهوكاف فى الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعى، ومتى لم يقل بنفى اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤ بدالابا لتوقيت وعدمه لم تكن الآية دليلا على التحريم ، هذا ولي ههنا بحشلمار من تعرض له وهو أنه قد ذكر في الصحيحين أن النبي ﷺ حرم المتعة يوم خيبر ، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح ،ووفق إبن الهمام بانها حرمت مرتينمرة يومخيبر ومرة يوم الفتح وذلك يقتضى أنها كانت حلالاقبل هذين اليومين، وقد سممت آنفا مايدل علىأن هذه الآية مكية بالاتفاق فاذاكانت دالة على التحريم كما سمعت عنالقاسم بن محمد وروى مثله ابن المنذر . وابن أبي حاتم . والحاكم وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لزم أن تكون محرمة بمكة يوم نزلت الآية وهو قبل هذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداصر حبذلك، وإذا التزمناه يبقى شيء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها يَا لايخفي، لايقال: إن للناس في المسكي والمدنى اصطلاحات ثلاثة ، الأول أن المسكي ما زل قبل الهجرة

والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أم بمدكة عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الاسفار بالثانى المدكى مانزل بمكة ولو بعدالهجرة والمدنى مانزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالاسفار لا يطلق عليه مكى ولامدنى ، الثالث أن المدكى ماوقع خطابا لاهل مكة والمدنى ماوقع خطابا لاهل المدينة به وحينئذ يمكن أن تدكون هذه الآية مكية بالاصطلاح الثانى و تدكون ناذلة يوم الفتح يوم حرمت المتعة فى المرة الثانية ولا يكون التحريم الامرتين ويكون استدلال من استدلوا بها من الصحابة والتابعين وغيرهم على التحريم وإن علموا أن المتعة أحلت بعد الهجرة فى بعض الغزوات بما لاغبار عليه، وإذا التزم هذا الاصطلاح فى مكية جميع السورة المجمع عليها حسيا سمعت عن البحر ينحل اشكال حمل الزكاة على الزكاة الشرعية مع فرضيتها بالمدينة بأن يقال: انأوائل السورة نزلت بعد فرضية الزكاة فى المدينة عام الفتح فى مكة لانا نقول: لاشبهة فى أنه يمكن كون الآية مكية بالاصطلاح الثانى وكونها نازلة يوم الفتح وكذلك يمكن كون كل السورة أوأغلبها مكيابذلك كون الآية مكية بالاصطلاح الثانى وكونها نازلة يوم الفتح وكذلك يمكن كون كل السورة أوأغلبها مكيابذلك الاصطلاح وكل مابنى على ذلك صحيح بناء عليه الاان المتبادر من المكي والمدنى المعنى المصطلح عليه أولان الاصطلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلاثة كما قاله الجلال السيوطى فى الاتقان ه

فالظاهر من قولهم: إن هذه السورة مكية أنها نزلت قبل الهجرة بل قد صرح الجلال المذكور بأنها إلا ماستثنى منها بما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثانى ولا يجزم مثله بذلك إلا عن وقوف فحا ذكر بحرد تجويز أمر لا يساعد على ثبوته صريح نقل بل النقل الصريح مساعد على خلافه وهو المرجع فيا بحزفه فقد قال القاضى أبو بكر فى الانتصار: إنما يرجع في معرفة المسكى والمدنى لحفظ الصحابة والتابعين، وكونهها قد يعرفان بالقياس على ماذكره الجمبرى وغيره مع غدم جدواه ليس بشى، نعم إذا جمل استدلال الصحابة أو التابعي المطلع على إباحة المتمة بعد الهجرة بها قولا باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحكما عليها بنزولها بعد الهجرة دونهن قالا مرواضح، وستطلع أيضاان شاء الله تمالى على ايوجب استثناء غيرذلك، وبالجملة متى قبل المدار فى أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الآية مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة، وأشكل الاستدلال بها على تحريم المتمة بعد تحليلها بعد الهجرة لكون دليل التحليل مخصصالهمومها، ومذهب وأشكل الاستدلال بها على تحريم المتمة بعد تحليلها بعد الهجرة لكون دليل التحليل محصصالهمومها، ومذهب التحريم ، و بعد ثبوت الدليل تكون هى دليلا آخر بمعوفته وهذا الدليل الاخبار الصحيحة من تحريم رسول الله التحريم ، و بعد ثبوت الدليل تكون هى دليلا آخر بمعوفته وهذا الدليل الاخبار الصحيحة من تحريم رسول الله تمالى عليه وسلم إياها وقد تقدم بعضها ، وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام «كنت أذنت لمالم الله قالى يوم القيامة» ه

وأخرج الحاذى بسنده الى جابر قال: «خرجنا معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة بما يلى الشام جاءت نسوة فذ كرنا تمتعنا وهن يطفن فى رحالنا فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنظر اليهن وقال: من هؤلاء النسوة فقلنا: يارسول الله نسوة بمتعنا منهن فنضب رسول الله تعالى عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه و تمعر وجهه وقام فينا خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم فهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولانعود اليها أبدا» ، وقد روى تحريمها عنه عليه الصلاة والسلام أيضا على كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في محيح مسلم ووقع على ماقيل اجماع الصحابة على أنها حرام

(١ - ٢ - ج - ١٨ - تفسير روح المعاني)

وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلها مطلقا أو وقت الاضطرار اليها، واستدل ابن الهمام على رجوعه بمار واه الترمذى عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يتمدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى اذا نزلت الآية (الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين). قال ابن عباس:ف كل فرج سواهما فهو حرام، ولا أدرى ما عنى بأول الاسلام فان عنى ما كان فى مكة قبل الهجرة أفاد الخير أنها كانت تفعل قبل إلى أن نزلت الآية فان كان نزولها قبل الهجرة فلا إشكال فى الاستدلال بها على الحرمة لو لم يكن بعد نزولها اباحة لكنه قد كان ذلك ، وإن عنى ماكان بعد الهجرة أوائلها وأنها كانت مباحة اذ ذاك الى أن نزلت الآية كان ذلك قو لا بنزول الآية بعد الهجرة وهو خلاف ماروى عنه من أن السورة مكية المتبادر منه الاصطلاح كان ذلك قو لا بنزول الآية بعد الهجرة وهو خلاف ماروى عنه من أن السورة مكية المتبادر منه الاصطلاح الأول ولعله يلتزم ذلك ؛ ويقال: ان استدلاله بالآية قول باستثنائها كما مرآنفا أو يقال: ان هذا الخبر لم يصح ، ويؤيدهذا قول العلامة ابن حجر:أن حكاية الرجوع عن ابن عباس لم تصح بل صح كما قال بعضهم عن يصح ، ويؤيدهذا قول العلامة ابن حجر فقالوا: لا يترتب على ذلك أحكام النكاح ، وبهذا نازع الزركشى ف حكاية الاجماع فقال :الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه انهى . ويفهم منه أن ابن عباس يدخل المستمتع بها فى الآزواج وحينئذ لاتقوم الآية دليلا عليه فقد بر ه

ونسب القول بجواز المتعة إلى ما لك رضىالله تعالى عنه وهوافتراه عليه بلهوكغيرهمن الاتمةقائل بحرمتها بلقيل إنه زيادة على القول بالحرمة يوجب الحد على المستمتع ولم يوجبه غيره من القائلين بالحرمة لمكان الشبهة، وكنذا اختلف فىاستمناءالرجلبيده ويسمىالخضخضةوجلد عميرة فجمهور الائمة على تحريمه وهو عندهم داخلفيما وراء ذلك، وكان أحمد بن حنبل يجيزه لأن المني فضلة في البدن فجاز اخراجها عندالحاجة كالفصد و الحجامة ، وقال ابن الهمام: يحرم فانغلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لايعاقب. ومن الناس من منع دخوله فيها ذكر ففي البحر كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي القتح محمد بن عــلي ابن مطيع القشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بهذه الآية فقلت: إن ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعله من الزنا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك كشيراً فيهم بحيث كان فى بغاياهم صاحبات رايات ولم يكو نو ا ينكرون ذلك وأما جلد عميرة فلم يكن ممهودا فيهم ولا ذكره أحد منهم فى شعر فيها علمناه فليس بمندرح فيها وراء ذلك انتهى، وأنت تعلم انه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب يما هو ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما بينهم وإن لم يكن كثيرا شائعا كالزنا فمتى كانذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر افراده، وفي الاحكام إذاكان من عادة المخاطبين تناول طعامخاص مثلافور دخطابعام بتحريم الطعام نحو حرمت عليكم الطعام فقدا تفق الجمهورمن العلماءعلى اجراءاللفظ على عمومه في تحريم كل طمام على وجه يدخل فيه المعتادو غيره وان العادة لا تكون منز لة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره حلافالا بي حنيفة عليه الرحمة وذلك لأن الحجة إناهي في اللفظ الواردو هو مستغرق لكل مطموم بلفظه ولاار تباطله بالعوائدوهو حاكم على العوائد فلاتكون العوائد حاكمة عليه ، نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قدخصصت بعرفالاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام كما خصصت الدابة بذوات القوائم الاربع لكان لفظ الطعام منز لاعليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم ،

والفرق أن العادة أولا إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية على مااقتضاه عموم لفظ الطعام ، وثانيا هي مطردة في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الحناص فتكون قاضية على الاستعال الأصلى أه ، ومنه يعلم أن الاستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على اطلاق ماوراء ذلك على دخل عند الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على اطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عند الجمهور ه

ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء ماخر نحو ماذكره المشايخ من قوله عَيَّظِيَّةٍ «ناكم اليد ملعون» وعن سعيد بن جبير عذب الله تعالى أمة كانوا يعبثون بمذا كيرهم ، وعن عطاء سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى وأظن أنهم الذين يستمنون بأيديهم والله تعالى أعلم ، وتمام الكلام في هـذا المقام يطلب من محله. ولا يخفي أن كل مايدخل في العموم تفيد الآية حرمة فعله على أبلغ وجه ، ونظير ذلك إفادة قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنا) حرمة فعل الزنا فافهم ه

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لاَ مَانَاتُهُمْ وَ عَهْدُهُمْ رَاعُونَ ٨﴾ قائمون بحفظها واصلاحها ، وأصل الرعى حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدوعنه ، ثم استعمل فى الحفظ مطلقا .والامانات جمع أما مةوهى فى الأصل مصدر لكن أريد بها هنا ما ائتمن عليه إذا لحفظ للعين لاالمدهنى وأما جمعها فلا يعين ذلك إذ المصادر قد تجمع على قدمنا غير بعيد ، وكذا العهد مصدر أريد به ماعوهد عليه لذلك ، والآية عند أكثر المفسرين عامة فى كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والا بمان والنذور والعقود و نحوها ، و جمعت الأمانة دون العهد قيل لأنها متنوعة متعددة جدا بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى و لا كذلك العهد ه

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيما ائتمنواعليه وعوهدوامن جهة الناسوليس بذاك ، ويجوز عندى أن يراد بالامانات ماائتمنهم الله تعالى عليه من الاعضاء والقوى ، والمراد برعيها حفظها عن النصرف بهاعلى خلاف أمره عزو جل. وأن يراد بالعهد ماعاهدهم الله تعالى عليه بما أمرهم به سبحانه بكتابه وعلى السان رسوله وللمائلة ، والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بفعله على أكمل وجه فحفظ الامانات كالتخلية وحفظ العهد كالتحلية وكأنه جلوعلا بعد أن ذكر حفظهم لفروجهم ذكر حفظهم لما يشملها وغيرها ، ويجوز أن تعمم الامانات بحيث تشمل الاموال ونحوها وجمعها لما فيها لمن التعدد المحسوس المشاهد فتأمل \*

وقرأ ابن كثير . وأبو عمروفى رواية (لامانتهم) بالافراد ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَهِمْ ﴾ المكتوبة عليهم كا أخرج ابن المنذر عن أبر صالح . وعبد بن حميد عن عكرمة ﴿ يُحَافظُونَ ﴾ بتأديتها في أوقاتها بشروطها وإتمام ركوعها وسجودها وسائر أركانها كما روى عن قتادة »

وأخرج جماعة عنابن مسعود أنه قيل له: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة فىالقرا آز (الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم على صلوا تهم بحافظون)قال ذاك على مواقيتها قالوا: ماكنانرى ذلك الاعلى فعلها وعدم تركها قال: تركها الكفر، وقيل: المحافظة عليها المواظبة على فعلها على اكمل وجه. وجى. بالفعل دون الاسم في سائر رؤس الآى السابقة لما فى الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعت فى قرا.ة السبعة ماعدا الاخوين

وليس ذلك تكرير الماوصفهم به اولامن الخشوع في جنس الصلاة للمغايرة النامة بين ماهنا وماهناك كما لايخني ، وفى تصدير الاوصاف وختمهابأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وتقديم الحشوع للاهتمام بهفان الصلاة بدونه كلا صلاة بالاجهاع وقد قالوا :صلاة بلا خشوع جسد بلاروح ، وقيل : تقديمه لعموم ماهنا له ﴿ أُولَٰتُكُ ﴾ اشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم بماذكرمن الصفات وإيثارها على الاضمار للاشعار بامتيازهم بهاعنغيرهم ونزولهم منزلة المشار اليهمحساء ومافيه منءعنىالبعد للايذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهمفى الفضل والشرف أى أولئك المنعو تون بالنعوت الجليلة المذكورة ﴿ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠﴾ أىالاحقا. أن يسموا وراثا دون من عداهم بمن لم يتصف بتلك الصفات من المؤمنين ، وقيل : بمر. ورث رغائب الاموال والذخائروكرا تمهاه ﴿ الَّذِينَ يَرَ ثُونَ الْفُرْدَوْسَ ﴾ صفة كاشفة أوعطف بيان أوبدل، وإياما كان ففيه بيان لماير ثونه و تقييدللو را ثة بعد اطلاقها تفخيالهاو تأكيدا، والفردوس اعلا الجنان ، أخرج عبد بن حميد . والترمذي وقال: حسن صحيح غريب عن أنس رضى الله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير انت رسول الله ﷺ وكان ابنها الحرث بنسراقة اصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت : أخبر نى عن حارثة فان كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت و إن كان لم يصب الجنة اجتهدت في الدعاء فقال النبي ﷺ : «إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها» وعلى هذا لااشكال في الحصر على ماأشرنا اليه أولا فان غير المتصف بما ذكر من الصفات وإن دخل الجنة لايرث الفردوس التي هي أفضلها ،وبتقدير ارثه إياها فهو ليس حقيقا بأن يسمى وارثا لما أن ذلك إنها يكون في الاغلب بعد كد ونصب هو ار ثهم اياها من الـكفار حيث فوتوها على أنفسهم لانه تعالى خلق لـكل منزلا في الجنة ومنزلا في النار ه

أخرج سعيد بن منصور . وابن ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم عنابي هريرة قال : « قال رسول الله ويطالح ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فاذا مات فدخل النار ورث الها منزله فذلك قوله تمالي (أولئاك هم الوارثون) ، وقيل الارث استعارة للاستحقاق وفي ذلك من المبالغة مافيه لآن الارث أقوى أسباب الملك ، واختير الاول لانه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما

صححه القرطبي ﴿ مُمْ فِيهَا ﴾ أى فى الفردوس وهو على ماذكره ابن الشحنة بما يؤنث ويذكر . و و كربعضهم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا ،وقد تقدم لك تمام الكلام فى الفردوس، ﴿ خَـلدُونَ ١١ ﴾ لا يخرجون منها أبدا، و الجملة اما مستأنفة مقررة لما قبلها واما حال مقدرة من فاعل (يرثون) أو مفعوله كما قال أبو البقاء اذ فيهاذكركل منهما ، ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجون منها ه

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مَنْ سُلاَلَة مَنْ طَين ١٦﴾ لما ذكر سبحانه أولا أحوال السعداء عقبه بذكر مبدئهم وما ل أمرهم فى ضمن مايعمهم وغيرهم وفى ذلك اعظام للمنة عليهم وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة وتحمل مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر ارث الفردوس عقبه بذكر البعث لتوقفه عليه أو لماحث على عبادته سبحانه وامتثال أمره عقبه بما يدل على الوهيته لتوقف العبادة على ذلك ولعل الأول أولى فى وجهمنا سبحانه والمتثال أمره عقبه بما يدل على الأمور المذكورة ، واللام واقمة فى جواب القسم والواو للاستثناف

وقال ابن عطية : هى عاطفة جملة كلام على جملة وان تباينتافى المعانى وفيه نظر ، والمراد بالانسان الجنس، والسلالة من سللت الشى ممن الشى وإذا استخرجته منه فهى ماسل من الشى واستخرج منه فان فعالة اسم لما يحصل من الفعل فتارة تكون مقصودة منه كالخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأول فانها مقصودة بالسل ه

وذكر الزمخشرى أن هذا البنا. يدل على القلة، ومن الأولى ابتدائية متعلقة بالخلق، ومن الثانية يحتمل أن تكون كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مسلولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة ، ويحتمل أن تـكونعلى هذا تبعيضية وأن تـكون بيانية ، وجوز أن يكون (منطين)بدلا اوعطف بيان باعادة الجار ، وخلق جنس الانسان بماذكر باعتبار خلق اول الافراد واصل النوع وهو ادم عليه السلاممنه فيكون الـكُلُ مخلوقًا من ذلك خلقًا اجمالياً في ضمن خلقه كما مر تحقيقه ، وقيل : خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه مبدأ بعيد لافراد الجنس فانهم من النطف الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة الطين وصفوته، وفيه وصف الجنس بوصف أكثر أفراده لأن خلق آدم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليـــ السلام لأنه معلوم ، واقتصر على بيان حال أولاده وجاء ذلك فى بعض الروايات عن ابن عباس ، وقيـل المراد بالطين آدم عليه السلام على أنه من مجاز الكون ، والمراد بالسلالة النطقة وبالانسان الجنس ووصفه بما ذكر باعتبار أكثراً فراده أويقال كما قيل آنفا ،ولا يخفى خفاءقرينة المجازو عدم تبادر النطفة من السلالة ،وقيــل المرادبالانسان آدم عليه السلاموروىذلك عن جماعة وماذهبنااليه أو لا أو لي، والضمير في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفُهُ ﴾ عائد على الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام، وإذا أريد بالانسان أولا آدم عليه السلام فالضمير على مافى البحر عائد على غير مذكور وهوابن آدم ، وجازلو ضوح الأمروشهر ته وهو كما ترى أوعلى الانسان والكلام على حذف مضافأي ثم جعلنا نسله، وقيل يراد بالانسان أو لا آدم عليه السلام وعند عو دالضمير عليه ماتنا سل منه على سبيل الاستخدام، ومن البعيد جدا أن يراد بالانسان أفراد بني آدم والضمير عائد عليه ويقدر مضاف في أولى الكلام أي و لقد خلقنا أصل الانسان الخ، ومثله أن يراد بالانسان الجنس أو آدم عليه السلام والضمير عائد على (سلالة) والتذكير بتأويل المسلول أوالماء أى ثم صيرنا السلالة نطفة ه

والظاهر أن (نطفة) في سائر الوجوه مفعولا ثانيا للجمل على أنه بمنى التصيير وهو على الوجه الاخير ظاهر، وأما على وجه عود الضمير على الانسان فلابد من ارتكاب مجاز الأول بأن براد بالانسان ماسيصير انسانا ، وبحوز أن يكون الجمل بمعنى الخلق المتعدى إلى مفعول واحد و يكون (نطفة) منصو با بنزع الخافض و اختاره بعض المحققين أى ثم خلقنا الانسان من نطفة كائنة ﴿ في قَرَار ﴾ أى مستقر وهو فى الاصل مصدر من قريقر قراراً بعنى ثبت ثبوتا وأطلق على ذلك مبالغة ، والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى ﴿ مَكِينَ ١٣ ﴾ أى متمكن مع أن التكن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا على سبيسل المجاز يا يقال طريق سائر ، وجوز أن يقال : إن الرحم نفسها متمكنة ومعنى تمكنها أنها لا تنفصل لئقل حملها أولا تمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة محرزة مصونة وهو وجه وجيه ﴿ ثُمّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ أى دما جامداً وذلك بافاضة اعراض الدم عليها محرزة مصونة وهو وجه وجيه ﴿ ثُمّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ أى دما جامداً وذلك بافاضة اعراض الدم عليها

فتصيرها دما بحسب الوصف، وهذا من باب الحركة في الكيف ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةً ﴾ أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة ولا تمايز فيها ، وهذا النصيير على ما قيل بحسب الذات كتصيير المــاء حجراً وبالعكس ، وحقيقته ازالة الصورة الاولىءن المادة وإفاضة صورة أخرى عليها وهومن بابالكون والفساد ولا يخلوذلك من الحركة في الكيفية الاستعدادية فان استعداد الماء مثلاً للصورة الأولىالفاسدة يأخذفيالانتقاصو استعداده للصورة الثانية الكائنة يأخذ في الاشتداد ولا يزال الأول ينقص والثاني يشتد إلى أن تنتهي المادة إلى حيث تزول عنها الصورة الأولى فتحدث فيها الثانية دفعة فتتوارد هذه الاستعدادات التي هي من مقولة الكيف على موضوع واحد ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ﴾ غالبها ومعظمها أو كابها ﴿ عَظَاماً ﴾ صغاراً وعظاما حسبها تقتضيـه الحكمة وذلك التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظاما من المضغة ؛ وهذا أيضا تصيير بحسبالوصف فيكون من الياب الأول \*

وفى كلام العلامة البيضاوي إشارة ما إلى مجموع ماذكرنا وهو يستلزم القول بأنالنطفة والعلقة متحدان فى الحقيقة وإنما الاختلاف بالاعراض كالحمرة والبياض مثلا وكذا المضغة والعظام متحدان فىالحقيقة وإنما الاختلاف بنحو الرخاوة والصلابة وأن العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقــة كما أنهما مختلفان بالاعــراض، والظاهرأنه تتعاقب فيجميع هذه الاطوارعلى مادة واحدة صورحسب تعاقبالاستعدادات إلىان تنتهى إلى الصورة الانسانية ، ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه فتدبر ﴿ فَكَسُوْنَا الْعُظَامَ ﴾ المعهودة ﴿ لَمْمَا ﴾ أي جعلناه ساترا لكل منها كاللباس ، وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاماً بل بعضها ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترها ، ويحتمل أن يكون لحما آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في الرحم

وجمع (العظام) دون غيرها ممافى الاطوارلانها متغايرةهيئة وصلابة بخلافغيرها ألاترى عظمالساق وعظم الاصابع وأطراف الاضلاع، وعدة العظام مطلقا على ماقيل مائتان وثمـانية وأربعون عظما وهي عدة رحم بالجمل الـكبير، وجعل بعضهم هذه عدة أجزاء الانسان والله تعالى أعلم ه

وقرآ ابن عامر . وأبو بكر عن عاصم . وأبان •والمفضل • والحسن. وقتادة . وهرون. والجعني •ويونس عن أبي عمروً . وزيدبن على رضي الله تعالى عنهما بافراد (العظام) في الموضعين اكتفاء باسم الجنس الصادق على القليل والكثير مع عدم اللبس كافى قوله وكلوا فى بعض بطنكم تعفوا و واختصاص ثل ذلك بالضرورة على مانقل عنسيبويه لايخلو عن نظر ، وفي الافراد هنا مشاكلة لما ذكر قبل في الأطوار كما ذكرها بن جني، وقرأ السلمي . وقتادة أيضا . والأعرج . والأعمش . ومجاهد . وابن محيصن بافراد الأولوجمع الثاني وقرأابو رجاء وابراهيم بنأبي بكر ومجاهد أيضا بجمع الأول و إفرادالثاني ﴿ ثُمَّ أَنْشَانَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ﴾مباينا للخلق الأول مباينة ماأبعدها حيث جعـل حيوانا ناطقا سميعا بصيرا وأودع كل عضو منه وكل جز. عجائب

وغرائب لاتدرك بوصف ولا تبلغ بشرح، ومن هنا قيل:

وتزعم أنك جرم صــــغير وفيك انطوى العالم الأكبر

وقيل الخلق الآخر الروح والمراد بها النفس الناطقة . والمعنى أنشأناله أوفيه خلقا آخر ، والمتبادر من انشاء الروح خلقها وظاهر العطف بثم يقتضى حدوثها بعد حدوث البدن وهو قول أكثر الاسلاميين وإليه ذهب أرسطو ، وقيل انشاؤها نفخها فى البدن وهو عند بعض عبارة عن جعلها متعلقة به ، وعند أكثر المسلمين جعلها سارية فيه ، وإذا أريد بالروح الروح الحيوانية فلا كلام فى حدوثها بعد البدن وسريانهافيه ، وقيل : الخلق الآخر القوى الحساسة ، وقال الضحاك ويكاد يضحك منه فيها أخرجه عنه عبد بن حميد : الخلق الآخر الاسنان والشعر فقيل له : أليس يولدوعلى رأسه الشعر ؟ فقال : فأين العانة والابط ، وما أشرنا إليه من كون (ثم) للترتيب الزماني هو ما يقتضيه أكثر استعالاتها ، ويجوز أن تدكون للترتيب الرتبي فان الخلق الثاني أعظم من الأول ورتبته أعلى . وجاءت المعطوفات الأول بعضها بثم وبعضها بالها، ولم يجيء جميعها بثم أو بالفاء مع صحة ذلك في مثلها للاشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف بثم مستبعد حصوله محميها بثم الاستبعاد عقلا أورتبة بمثرلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً وكذا بحمل النطفة البيضاء السيالة دما أحر جامدا بخلاف جعل الدم لحما مشابها له في المون والصورة وكذا تصليب المضغة حتى تصيرعظا وكذامد لحمها عليه ليستره كذا قيل ولا يخلوعن قيل وقال ه

واستدل الامام أبو حنيفة بقوله تعالى (ثم أنشأناه) النج على أن من غصب بيضة فأفر خت عنده لزمه ضهان البيضة لاالفرخ لانه خلق آخر ، قال فى الكشف : وفي هذا الاستدلال نظر على أصل مخالفيه لان مباينته للأول لاتخرجه عن ملك عندهم ، وقال صاحب التقريب : إن تضمينه للفرخ لكونه جزءا من المفصوب لالكونه عينه أو مسمى باسمه ، وفي هذا بحث وفي المسئلة خلاف كثير وكلام طويل يطلب من كتب الفروع المبسوطة ه وقال الامام :قالو افي الآية دلالة على بطلان قول النظام : إن الانسان هو الروح لا البدن فانه تعالى بين فيها أن الانسان مركب من هذه الاشياء ، وعلى بطلان قول الفلاسفة : إن الانسان لا ينقسم وإنه ليس بحسم وكأنهم أرادوا أن الانسان هو النفس الناطقة والروح الامرية المجردة فانها التي ليست بحسم عندهم ولا تقبل الانقسام بوجه وليست داخل البدن ولا خارجه ﴿ فَتَبَارَكَ الله كُن فِتمالى و تقدس شأنه سبحانه في علمه الشامل وقدرته الباهرة ، و (تبارك) فعل ماض لا يتصرف والاكثر إسناده إلى غير مؤنث ، والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة و إدخال الروعة و الاشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الالوهية وللايذان بأن حق كل من سمع مافصل من آثار قدرته عز وجل أو لاحظه أن يسارع إلى التكلم به إجلالا وإعظاما الشؤونه جلوعلا ﴿ أَحْسَنُ النُخالقين ع لا ﴾ نعت للاسم الجليل ، وإضافة افعل التفضيل محضة فتفيده تعريفاً إذا أضيف إلى معرفة على الاصح .

وقال أبوالبقاء: لا يجوز أن يكون نعتا لأنه نكرة وإن أضيف لأن المضاف إليه عوض عن ـمن ـ وهكذا جميع باب أفعل منك وجعله بدلا وهو يقل فى المشتقات أو خبر مبتدأ مقدر أى هو أحسن الخالقين والأصل عدم التقدير ، وتميز أفعل محذوف لدلالة الخالقين عليه أى أحسن الخالقين خلقا فالحسن للخلق قيل : نظيره قوله والمساف وأقيم المضاف وأقيم المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعا فاستتر ، والخلق بمعنى التقدير وهو وصف يطلق على غيره تعالى فافى قوله تعالى (وإذ

تخلق من الطين كميئة الطيز) وقول زهير :

ولأنت تفرى ما خلقت وبعــــض القوم يخلق ثم لايفرى

وفى معنى ذلك تفسيره بالصنع كما فعل ابن عطية ، ولا يصح تفسيره بالايجاد عندنا إذ لاخالق بذلك المعنى غيره تعلى إلا أن يكون على الفرض والتقدير . والمعتزلة يفسرونه بذلك لقولهم بأن العبد خالق لافعاله وموجد لها استقلالا فالخالق الموجد متعدد عندهم ، وقد تكفلت الكتب المحلامية بردهم عنومعنى حسن خلقه تعلى اتقانه واحكامه ، ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح وكل شيء منه عز شأنه حسن لا يتصف بالقبح أصلا من حيث أنه منه فلا دليل فيه للمعتزلة بانه تعلى لا يخلق الكفر

والمعاصي كما لا يخني ه روى أن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله والله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله الله والقد خلقنا الانسان ) حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام ( ثم انشأناه خلقاً آخر ) نطق عبد آلله بقوله تعالى(فتبارك الله ) الخ قبل املائه فقالله عليه الصلاة والسلام : هكذا نزلت فقال عبد الله : إن كان محمد نبيا يوحى اليه فانا نبي يوحي إلى فارتد ولحق بكة كافرا ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن اسلامه ، وقيل : مات كافرا . وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمدينة كما تقتضيهالرواية . وأجيب بأنه يمكن الجمع بأن تكون الآية نازلة بمكة واستكتبها ﷺ إياه بالمدينة فكان ماكان اويلتزم كون الآية مدنية لهذا الحبر ، وقوله : إنالسورةمكية باعتبار الاكثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلالالسيوطيعلى استثناء قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) إلى قوله سبحانه ( مبلسون ) قصورا فتذكر . وتروىهذه الموافقة عن معاذ بن جبل . أخرج ابن راهويه . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . والطبراني في الاوسط . وابن مردويه عن زيد بن ثابت رضيالله تعالىءنه قال : « أملى على رسول الله ﷺ هذه الآية ( و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله تعالى ( خلقا آخر )فقال معاذ بنجبل رضى الله تعالى عنه ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فضحك رسول الله والله والله والله معاد : مم ضحكت يارسول الله ؟ قال : بها ختمت » ورويت أيضا عن عمر رضى الله عنه ، اخرج الطبر اني . وأبو نعيم في فضائل الصحابة . وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) إلى آخر الآية قال عمر رضي الله تعالى عنه : ( فتبارك الله أحسن الخالفين ) فنزلت كما قال . وأخرج ابن عساكر . وجماعة عن أنس أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يفتخر بذلك و يذكر أنها احدى موافقاته الاتربع لربه عز وجل، ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته على اعجازها، وقد مدحت بعض الاشعار بذلك فقيل:

قصائد إن تـكن تتلي على ملا. صدورها علمت منها قوافيها

لايقال: فقد تـكام البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الـكريم وذلك قادح فى اعجازه لماأن الحارج عن قدرة البشر على الصحيح ماكان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الآية الـكريمة منوط بما قبلها كما تعرب عنه الفاء فانها اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله ﴿ ثُمَّ إِنْـكُمْ بَعْدَ ذَلَكَ ﴾ أى بعد ماذكر من الامور العجيبة حسيا يني، عنه ما في اسم الاشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار اليه وبعد منزلته في الفضل والـكمال

وكونه بذلك ممتازا منزلا منزلة الامور الحسية ﴿ لَمَيْتُونَ ١٥ ﴾ أى لصائرون إلى الموت لامحالة كما يؤذن به اسمية الجملة و إن واللام وصيغة النعت الذي هو للثبوت ، وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما . وابن أبي عبلة · وابن محيصن (لمايتون)وهو اسمفاعل يرادبه الحدوث، قال الفراء وابن مالك: إنما يقال مايت في الاستقبال فقط ﴿ ثُمَّ إِنَّـكُمْ يَوْمَ الْقَيْمَة ﴾ عندالنفخة الثانية ﴿ تُبْعَثُونَ ١٦ ﴾ من قبوركم للحساب و المجازاة بالثواب والعقاب ، و لم يؤكد سبحانه أمر البعث تأكيده لامر ألموت مع كثرة المترددين فيه والمنكرين له اكتفاء بتقديم ما يغني عن كَثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد منخلقه تعالى الانسان من سلالة من طين ثمنقله من طور إلى طور حتى أنشأه خلقا آخر يستغرق العجائب وبستجمع الغرائب فان في ذلك أدل: ليل على حكمته وعظيم قدرته عز وجل على بعثه واعادته وأنه جلوعلا لايهمل أمره ويتركه بعد موته نسيا منسيأ مستقرأ في رحم العدم كأن لم يكن شيئاً ، و لما تضمنت الجملة السابقة المبالغة في أنه تعالى شأنه أحكم خلق الانسان وأتقنه بالغ سبحانه عز وجل في تأكيد الجملة الدالة على مو ته مع أنه غير منكر لمأن ذلك سبب لاستمعاد العقل اياه أشد استبعاد حتى يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الانسان وأتقنهغاية الاتقان ، وهذا وجه دقيق لزيادة التأكير في الجملة الدالة على المرت وعدم زيادتُه في الجملة الدا لةعلى البعث لم أر أني سبقت اليه ، وقيل في ذلك : إنه تعالى شأنه لماذكر في الآيات السابقة من التكليفات ماذكر نبه على أنه سبحانه أبدع خلق الانسان وقلبه في الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية كماله و به يصح تـكليفه بنحو تلك التكليفات وهو كونه حيا عاقلا سميعا بصيرا وكان ذلك مستدعيا لذكر طور يقع فيه الجزاءعلى ماكلفه تعالى به وهو أن يبعث يوم القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله ( ثم إنـكم يوم القيامة تبعثون ) فالمقصود الاهم بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف بيان بعثه لـكن وسط حديث الموت لأنه برذُخ بين طوره الذي تأهل به للاعمال التي تستدعي الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل : أيها المخلوق العجيب الشأن إن ماهيتك وحقيقتك تفنى و تعدم ثم انها بعينهامن|الاجزاء المتفرقة والعظام الباليّة والجلود المتمزقةالمتلاشية فى أقطار الشرق والغرب تبعث وتنشر ليوم الجزاء لاثابة من أحسن فيا كلفناه به وعقاب من أساء فيه ،فالقرينة الثانية وهي الجملة الدالة على البعث لمتفتقر إلىالتو كيد افتقار الأولى وهي الجملة الدالة علىالموت لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها راجع اليها، ومنه يعلم سر نقل الـكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى، وفيه من البعدمافيه ، وقيل : إيما بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة فكمأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك وأخليت الثانية لوضوح أدلتها وسطوع براهينها ، قال الطبيي : هذا كلام حسن لوساعد عليه النظم الفائق ، وربما يقال : إن شدة كراهة الموت طبعًا التي لا يكاد يسلم منها أحد نزلت منزلة شدة الانكار فبولغ في تأكيد الجملةالدالة عليه، وأما البعث فمن حيث أنه حياة بعد الموت لاتـكرهه النفوس ومن حيث أنه مظنة للشدائد تـكرهه فلمالم يكن حاله كحال الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أكدت الجملة الدالة عليه تأكيدا واحدا. وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحد منعلماء المعانى ولايضر فيه ذلك إذا كان وجيهافي نفسه ، و تكرير حرف التراخي للايذان بتفاوت المراتب، وقد تضمنت الآية ذكر تسعة أطوار ووقع الموت فيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يولد لثمانية أشهر من حمله قلما يعيش ، ولم يذكر سبحانه طور الحياة في القبر لأنه من جنس الاعادة ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَا فَوَقَـكُمْ ﴾ (م - ۲ - ج - ۱۸ - تفسير دوح المعانى )

بيان لخلق مايحتاج اليه بقاؤهم إثر بيان خلقهم ، وقبل : استدلال على البعث أى خلقنا فى جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم لأن تلك النسبة إنما تعرض بعد خلقهم ﴿ سَبْعَ طَرَائقَ ﴾ هى السموات السبع ، و (طرائق) جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل والخوافى إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل · والفراه والزجاج ، فهذا كقوله تعالى (طباقا ) ولكل من السبع نسبة و تعلق بالمطارقة فلا تغليب ، وقيل : جمع طريقة بمعناها المعروف وسميت السموات بذلك لأنها طرائق الملائكة عليهم السلام فى هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد أولانها طرائق الدكوا كب فى مسيرها ه

﴿ وَأَنْزَلْنَا مَنَ السَّمَاءُ مَاءً ﴾ هو المطر عند كثير من المفسرين ، والمراد بالسماء جهة العلو أو السحاب أو معناها المعروف ولا يعجزالله تعالى شيء ، وكان الظاهر على هذا \_ منها ـ بدل (السماء) ليعود الضمير على الطرائق إلا أنه عدل عنه إلى الاضمار لأن الانزال منها لا يعتبر فيه كونها طرائق بل بحرد كونها جهة العلو، وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ، وقوله تعالى : ﴿ بقدر ) صفة (ماء) أى أنزانا ماء متلبسا بمقدار ما يكفيهم في حاجهم ومصالحهم أو بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم ، وجوز على هذا أن يكون في موضع الحال من الضمير ، وقيل : هو صفة لمصدر محذوف أى إنزالا متلبسا بذلك ، وقيل . في الجارو المجزور غير ذلك ﴿ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي جعلناه ثابتاقارا فيها ومن ذلك ماء العيون و نحوها ، ومعظم الفلاسفة يزعمون أن ذلك الماء من انقلاب البخار المحتبس في فيها ومن ذلك ماء العيون و نحوها ، ومعظم الفلاسفة يزعمون أن ذلك الماء من انقلاب البخار المحتبس في التي فيها مدخلا فيه من حيث الفاعلية به

وقال ابن سينا في نجاته ؛ هذه الأبخرة المحتبسة في الارض إذا انبعثت عيونا أمدت البحار بصب الانهار اليها ثم ارتفع من البحار والبطائح وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانيا اليها فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور دائما ، ومافى الآية يؤيد ما ذهب اليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في المعتبر: إن السبب في العيون والقنوات وما يحرى مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الامطار لانا نجدها تزيد بزيادتها و تنقص

بنقصانهاو إن استحالة الاهوية والابخرة المنحصرة في الارض لامدخل لها في ذلك فان باطن الارض في الصيف أشد بردا منه في الشتاء فلو كان ذلك سبب استحالتها لوجبأن تدكمون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة انتهى ، واختار القاضي حسين المبيدى أن لـكل من الامرين مدخلا ، وأعترض على دليل أبى البركات بأنه لايدل إلاعلى نفي كون تلك الاستحالة سببا تاما وأما على أنها لامدخل لها أصلا فلا . والحق مايشهدله كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم بخلقه ، وكل ما يذكره الفلاسفة في أمثال هذه المقاءات لا دليل لهم عليه يفيد اليقين كما أشار اليه شارح حكمة المين ، وقيل ؛ المراد بهذا الما. ما. أنهار خمسة ،فقدروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن اانبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال و أنزل الله تعالى من الجنة إلى الارض خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ . ودجلة والفرات . وهما نهرا العراق . والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبر بل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس في أصناف معايشهم وذلك قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض) فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الارض القرآن والعلم كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وتابوت موسى عليه السلام بما فيــه وهذه الانهار الخسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قُول الله تعالى : (وإنا على ذهاب به لقادرون) فاذا رفعت هذه الاشياء من الارض فقد أهلمًا خير الدنيا والآخرة ولا يخني على المتتبع أن هذا الخبر أخرجه ابن مردويه . والخطيب بسند ضعيف ، نعم حديث أربعة أنهار من الجنة سِيحان . وُجيحان وهما غير سيحون وجيحون لأنهيا نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس وسيحون وجيحون نهراالهند وبلخ كاسمعت على ما قاله عبد البر والفرات. والنيل صحيح لكن الكلام في تفسير الآية بذلك. وعن مجاهد أنه حمل الما. على ما يعم ما. المطروما. البحر وقال: ليس في الارض ما. إلاوهومن السما. ، وأنت تعلم أن الاوفق بالاخباروبما يذكر بعد في الآية الكريمة كون المراد به ماعدا ماه البحر ه

﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ ﴾ أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أوبنحو ذلك ﴿ لَقَادرُونَ ١٨ ﴾ يا كنا قادين على إنزاله، فالجملة في موضع الحال. وفي تنكير (ذهاب) إيماء إلى كثرة طرقه لعموم النكرة وإن كانت في الاثبات وبواسطة ذلك تفهم المبالغة في الاثبات ، وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى (قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) \*

وذكر صاحب التقريب ثمانية عشر وجها للا بلغية ، الآول أنذلك على الفرض والتقدير ، وهدذا الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعدبه وإن لم يقع . الثانى التوكيد بان . الثالث اللام فى الخبر . الرابع أن هذه فى مطلق الماء المنزل من السهاء وتلك فى ماء مضاف اليهم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف الذاهب . السادس ما فى تنكير (ذهاب) من المبالغة . السابع استفاده ههنا الى مذهب بخلافه ثمت حيث قيل (غورا) . الثامن ما فى ضمير المعظم نفسه من الروعة . التاسع ما فى (قادرون) من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ . العاشر ما فى جمعه . الحادى عشر ما فى افظ (به) من الدلالة على أن ما يمسكه

فلامرسل له ، الثانى عشر اخلاؤه من التعقيب باطاع وهنالك ذكر الاتيان المطمع . الثالث عشر تقديم مافيه الايعاد وهو الذهاب على ماهو كالمتعلق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والـكوفى . الرابع عشر مابين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتا وغيره . الخامس عشر مافى لفظ (أصـــبح) من الدلالة على الانتقال والصيرورة . السادس عشر أن الاذهاب ههنا مصرح به . وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام . السابع عشر أن هنالك نفى ماء خاص أعنى المعين بخلافه ههنا . الثامن عشر اعتبار مجموع هذه الامور التي يكفى كل منها مؤكدا . ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله تعالى أعلم اه وفى النفس من عد الاخير وجها شيء ه

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر اخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير ههنا بخلافه هنالك فانه سبحانه أمرنبيه عليه الصلاة والسلام ان يقول ذلك.العشرون عدم تخصيص مخاطب همنا وتخصيص الكفار بالخطاب هنالك . الحادىوالعشرون التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالا كما أشرنا اليه فانه يفيد تحقيقالقدرة و لاتشبيه ثمت .الثاني والعشرون إسناد القدرة اليه تعالى مرتين ، وقد زاد بعض أجلة أهـل العصر العاصرين سلاف التحقيق من كرم اذهانهم الكريمة أكرم عصر أعنى به ثالت الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي فقال: الثالث والعشرون تضمين الايعاد هنا إيعادهم بالابعاد عن رحمة الله تعالىلان ذهب بهيستلزم مصاحبة الفاعل المفعول وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهموطردهم عنها ولا كذلك ماهناك .الرابع والعشرون أنه ليس الوقت للذهاب معينا هنا بخلافه في (إن أصبح) فانه يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد استعالى أصبح ناقصا . الحامس والعشرون أنجهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل. السادس والعشرون ان الايعاد هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. السابع والعشرون إن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة . الثامن والعشرون أنه لم يبق هنا لهم متشبث ولوضعيفا في تأميل امتناع الموعد به وهناك حيث أسند الاصباح غورا إلى الماء ومعلوم إن الماء لا يصبح غورا بنفسه كما هـو تحقيق مذهب الحكيم أيضا احتملأان يتوهم ألشرطية مع صدقها ممتنعة المقدم فيأمنوا وقوعه التاسع والعشرون ان الموعــد به هنأ يحتمل في بادىالنظر وقوعه حالا بخلافه هناك فان المستقبل متعين لوقوعه لمكان(إن) وظاهر أن النهديد بمحتمل الوقوع في الحالأهول ومتعين الوقوع في الاستقبال أهون.الثلاثون أن ماهناً لا يحتمل غير الايعاد بخلاف ماهناك فانه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان بانه ( إن اصبح ماؤكم غورا ) فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالى، و يؤيده ماسن بعده من قول الله ربنا ورب العالمين انتهى فتأمل و لا تغفـل والله تعالى الهادي لاسرار كتابه ه

واختيرت المبالغة ههنا على ما قاله بعض المحققين لأن المقام يقتضيها إذهولتعداد آيات الآفاق والانفس على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحمة مع كالعظمة المتصف بهماولذا ابتدى. بضمير العظمة مع التأكيد بخلاف ما ثمت فانه تتميم للحث على العبادة والترغيب فيها وهو كاف فىذلك ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ به ﴾ أى بذلك الماء وهو ظاهر فيها عليه السلف ،وقال الخلف؛ المرادأنشانا عنده ﴿ جَنَّات مَنْ نَحيل وَأَعْنَاب ﴾ قدمه بالكثرتهما وكثرة الانتفاع بهما لاسبها فى الحجاز والطائف والمدينة ﴿ لَكُمْ فيهَا ﴾ أى فى الجنات ﴿ فَوَاكَهُ كَثيرَةٌ ﴾

تتفكمون بها وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلى ، والمراد بها ما عدا ثمرات النخيل والاعناب و ﴿ وَمُنْهَا ﴾ أىمنالجنات والمراد من زروعها وثمارها، ومنابتدائية وقيل إنها تبعيضية ومضمونها مفعول ﴿ تَأْكُلُونَ ١٩ ﴾ والمراد بالأكل معناه الحقيقى •

وجوز أن يكون مجازا أو كناية عن التعيش مطلقا أى ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من حرفته ، وجوز أن يعود الضميران للنخيل والاعناب أى لمكم في ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام تأكلونه فثمرتهما جامعة للتفكه والغذاء بخلاف ثمرة ماعداهما وعلى هذا تكون الفاكهة مطلقة على ثمرتهما »

وذكر الراغب فى الفاكهة قولين: الأول أنها الثمار كلها ، والثانى أنها العنب والرمان ، وصاحب القاموس اختار الأول وقال: قول مخرج التمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى (فيهما فاكهة و نخل ورمان) باطل مردود ، وقد بينت ذلك مبسوسا فى اللامع المعلم العجاب اه ، وأنت تعلم أن للفقها . خلافا فى الفاكهة فذهب الامام أبوحنيفة إلى أنها التفاح والبطيخ والمشمش والكمثرى ونحوها لا العنب والرمان والرطب، وقال صاحباه : المستثنيات أيضا فاكهة وعليه الفتوى، ولاخلاف كافى القهستانى نقد لا عن الكرمانى فى أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليس بفاكهة \*

وفى الدر المختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حلف لا يأكل الفاكهة العرف فيحنث بأكل ما يوسد فاكهة عرفا ذكر ذلك الشمنى وأقره الغزى ، ولا يخنى أن شيئا واحدا يقال له فاكهة في عرف قوم ولا يقال له ذلك فى عرف آخرين ، فنى النهر عن المحيط ماروى من أن الجوز واللوز فاكهة فهو فى عرفهم أما فى عرفنا فانه لا يؤكل للتفكه اه ، ثم إنى لم أر أحدا من اللغويين ولامن العقهاء عد الدبس فاكهة فندبر ولا تغفل ﴿ وَشَجَرةً ﴾ بالنصب عطم على (جنات) ، وقرى الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف ، والأولى تقديره مقدما أى أنشأنا لكم شجرة ﴿ تَخْرُجُ منْ طُور سَيْنَاهَ ﴾ وهو جبل وسى عليه السلام الذى ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين مصر وايلة ، ويقال لها اليوم العقبة ، وقيل بفلسطين من أرض الشام ، ويقال له طور سينين ، وجمهور العرب على فتح سين سيناه والمد ، وبذلك قرأ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . ويعقوب . وأكثر السبعة وهو اسم للبقعة . والطور اسم للجبل المخصوص أو لكل رضى الثانى يكون طور سيناه ) كما أجمعوا عليه . ويقصد تنكيره على الأول كما في سائر الاعلام إذا أضيفت ، وعلى الثانى يكون طور سيناه كذارة المسجد .

وجوز أن يكون كامرى القيس بمعنى أنه جعل مجموع المضاف والمضاف اليه علما على ذلك العلم، وقيل سيناه اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل اليها لوجودها عنده. وروى هذا عن مجاهد. وفي الصحاح طور سيناه جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناه وهو شجر. وقيل هو اسم الجبل. والاضافة من إضافة العام إلى الخاص كما في جبل أحده

وحكى هذا القول في البحر عن الجمهور الكن صحح القول بأنه اسم البقعة وهو ممنوع من الصرف للالف

الممدودة فوزنه فعلاء كصحراء ، وقيل : منع من الصرف للعلمية والعجمة ، وقيل : للعلمية والتأنيث بتاويل البقمة ووزنه فيمال لافعلال إذ لايوجد هذا الوزن في غير المضاعف في كلام العرب الانادراكخزعال الظلع الابل حكاه الفراء ولم يثبته أبو البقاء، والاكثرون على أنه ليس بعربي بل هو أمانبطي أوحبشي واصل معناه الحسنأوالمبارك، وجوز بعض أن يكون عربيا من السناء بالمد وهو الرفعة أوالسنا بالقصر وهو النور ه و تعقبه أبو حيان بان المادتين مختلفتان لأن عين السناء أوالسنا نون وعين سيناء يا. .ورد بان القائل بذلك يقول إنه فيعال ويجعل عينه النون وياءه مزيدة وهمزته منقلبة عن واو ، وقرأ الحرميان. وأبو عمرو.والحسن (سيناء) بكسر السين والمدوهي لغة لبني كنانة وهو أيضاممنوع منالصرف للالف الممدودة عندالكوفيين لأنهم يثبتون أن همزة فعلا. تكون للتانيث وعند البصريين ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أوالعلمية والتانيث لأن الففعلا. عندهملاتكونالتانيث بلالحلق بفعلال كعاباء وحربا. وهو ملحقبقرطاس وسرداحوهمزته منقلبة عن واو أويا. لأن الالحاق يكون بهما ، وقال أبوالبقاء: همزة سينا. بالكسرأصل، الالحاق وليست للتانيث إذ ليس في الـكلام مثل حمراً. والياء أصل إذ ليس في الـكلام سناً.، وجوز بعضهمأن يكون فيعالاً كديماس، وقرأ الاعش(سينا) بالفتحوالقصر، وقرى (سينا) بالكسّروالقصرفالفه للتانيث أنَّ لم يكن أعجميا، والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصها بالذكر من بين سائر الاشجار لاستقلالها بمنافع معروفة. وقد قيل هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وتعمر كثيرا، فني التذكرة انها تدوم ألف عام و لا تبعد صحته لكن علله بقوله: لتعلقها بالـكوكبالعالى وهو بعيدالصحة. وفي تفسير الخازن قيل تبقى ثلاثة آلاف سنة وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها منسائر البقاع أيضاوأ كثر مانكون في المواضع التي زاد عرضها على ميلها واشتد بردها وكانتجبلية ذا تربة بيضاء اوحمراء لتعظيمها أولانه المنشأ الاصلى لها.ولعل جعلهالتعظيم أولى فيكون هذا مدحا لها باعتبار مكانها \*

وقوله تعالى: ﴿ تَنْبُتُ بِالدَّهُنَ ﴾ مدحا لها باعتبار ماهى عليه فى نفسها، والباء للملابسة والمصاحبة مثلها فى قولك : جاء بثياب السفروهى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير الشجرة أى تنبت ملتبسة بالدهن وهو عصارة كل ما فيه دسم والمراد به هنا الزيت و الابستها به باعتبار ملابسة ثمرهافانه الملابس له فى الحقيقة و وجوز أن تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له كا فى قولك : ذهبت بزيد كا أنه قيل : تنبت الدهن بمعنى تتضمنه وتحصله . و لا يخنى أن هذا و إن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف فى الاستعمال ، وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وسلام . وسهل . ورويس . والجحدرى (تنبت) بضم التاء المثناة من فوق وكسر الباء على أنه من باب الافعال، وخرج ذلك على أنه من أنبت بمعنى نبت فالهمزة فيه ليست للتعدية وقد جاء كذلك فى قول زهير :

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل وأنكر ذلك الاصمعى وقال: إن الرواية فى البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون همزة أنبت فيه إن كانت للتعدية بتقدير مفعول أى أنبت البقل ثمره أوما يأكلون، ومنهم من خرج مافى الا آية على ذلك وقال: التقدير تنبت زيتونها بالدهن، والجار والمجرور على هذا فى موضع الحال من المفعول أو من الضمير

المستتر فى الفعل ؛ وقيل : الباء زائدة كما فى قوله تعالى : (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهاـكة) ونسبة الانبات إلى الشجرة بل وإلى الدهن مجازية قال الحفاجى : ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان ه

وقرأ الحسن. والزهرى. وابن هرمز (تنبت) بضمأوله وفتح ماقبل آخر ممبنيا للمفعول، والجار والمجرور في موضع الحال، وقرأ در بن حبيش (تنبت) من الافعال (الدهن) بالنصب وقرأ سليمان بن عبد الملك. والأشهب (بالدهان) جمع دهن كرماح جمع دمح، ومارووا من قراءة عبد الله تخرج الدهن وقراءة أبى تثمر بالدهن محمول على التفسير على ما فى البحر لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور، وواسبغ للا كلين ٢٠٠٠ معطوف على الدهن، ومغاير تهله التى يقتضيها العطف باعتبار المفهوم و إلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرين عوقد جاء كثيرا تنزيل تغاير المفهو مين منزلة تغاير الذاتين، ومنه قوله:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

والمعنى تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهن يدهن به ويسرج منه وكونه إداما يصبغ فيه الخبز أى يغمس للائتدام قال في المغرب يقال: صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ ومنه الصبغ والصباغ من الادام لأن الخبز يغمس فيه ويلون به كالخل والزيت، وظاهر هذا اختصاصه بكل ادام ما نع و به صرح في المصباح. وصرح بعضهم بأن اطلاق الصبغ على ذلك مجاز ، ولعل فى كلام المغرب نوع إشارة اليه. وروى عن مقاتل أنه قال : الدهن الزيت والصبغ الزيتون وعلى هذا يكون العطف من عطف المتغايرين ذاتا وهو الأكثر فى العطف، ولا بد أن يقال عليه: إنالصبغ الادام مطلقاً وهو ما يؤكل تبعاً للخبر فيالغالب مائعًاكان أم جامداً والزيتون أكثر ما يأكله الفقراء في بلادنا تبعا للخبز والاغنيا. يأكلونه تبعا لنحوالارزوقلما يأكلونه تبعا للخبر، وأنا مشغوف به مذ أنا يافع فكثيرًا ما آكله تبعا واستقلالًا، وأما الزيت فلم أر في أهل بغداد من اصطبغ منــه وشذ من أكل منهم طعاما هوفيه وأكثرهم يعجب عن يأكله ومنشأ ذلك قلة وجوده عندهم وعدم الفهمله فتعافه نفوسهم. وقد كنت قديما تعافه نفسي وتدريجا ألفته والحمد لله تعالى، فقد كان عليه الله. وصحانه عليه طبخ له لسانشاة بزيت فأكل منه ، وأخرج أ بو نعيم في الطب عن أبي هر يرة قال : « قال رسول الله عَيْنِيْنَ لِمُوا الزيت وادهنـوا به فانه شفاء من سبعين دا. منها الجذام » وأخرج الترمذي في الاطعمة عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا «كلوا الزيت وادهنوا به فانه يخرج منشجرة مباركة» لكن قال بعضهم : هذا الأمر لمن قدر على استعماله وو افق مزاجه وهوكذلك فلا اعتراض على من لم يوافق مزاجه في عدم استعماله بلالظاهر حرمة استعماله عليه إن أضربه كما قالوا بحرمة استعمال الصفراوي للعسل ولا فرق في ذلك بين الأكل والادهان فان الادهان به قــد يضر كالأكل، قال ابنالقيم : الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لأهلها وأما في البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى ه وقرأ عامر بن عبدالله (وصباغا) وهو بمعنى صبغ كما مرت اليه الاشارة ومنه دبـغ ودباغ. ونصبه بالعطف علىموضع (بالدهن) وفى تفسير ابنعطية وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعا للاكلين وهُو محمول على التفسير • ﴿ وَإِنَّ لَـكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعَبْرَةً ﴾ بيان للنعم الواصلة اليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شتى عبرة لابد من أن

يعتبروا بها ويستدلوا بأحوالها على عظيم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولايكفروه . وخص هذا بالحيوان لما أن محل المبرة فيه أظهر ه

وقوله تعالى: ﴿ نُسْقِيمُ مُمَّا فَى بُطُونَهَا ﴾ تفصيل لما فيها من مواقع العبرة · ومافى بطونها عبارة إما عن الألبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الآجواف فان الابن فى الضروع أو عن العلف الذى يشكون منه اللبن فمن ابتدائية والبطون على حقيقتها · وأياما كان فضمير (بطونها) للانعام باعتبار نسبة ماللبعض إلى الكل لاللانات منها على الاستخدام لأن عوم مابعده يأباه ، وقرى بفتح النون وبالتاء أى تسقيكم الأنعام ،

﴿ وَآَـكُمْ فَيَهَا مَنَافَعُ كَثَيْرَةً ﴾ غير ماذكر من أصوافها وأشعار هاو أوبار ها ﴿ وَمَنْهَا تَأْكُونَ ٢٦﴾ الظاهر أن الآكل على معناه الحقيقي ومن تبعيضية لآن من أجزا الآنعام مالا يؤكل. وتقديم المعمول للفاصلة أو للحصر الاضافي بالنسبة إلى الحمير ونحوها أو الحصر باعتبار مافي (تأكلون) من الدلالة على العادة المستمرة وكان هذا بيان لانتفاعهم بمرافقها و ما يحصل منها. ويحوز عندي ولم أر من صرح به أن يكون الآكل مجازا أو كناية عن التعيش مطلقا كما سمعت قبل أي و منها ترزقون و تحصلون معايشكم •

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكَ تَحْمَلُونَ ٣٣ ﴾ في البر والبحر بأنفسكم وأثقالكم. وضمير (عليها) للانعام باعتبار نسبة ماللبعض إلى السكل أيضا ويجوز أن يكون لها باعتبار أن المراد بها الابل على سبيل الاستخدام لأنها هي المحمول عليها عندهم و المناسبة للفلك فانها سفائن البر قال ذو الرمة في صيدحه :

\* سفينة بر تحت خدى زمامها \* وهذا بما لابأس به . وأماحمل الآنعام من أول الآمر على الابل فلا يناسب مقام الامتنان ولاسياق الكلام ، وفي الجمع بينهما وبين الفلك في إيقاع الحمل عليها مبالمغة في تحملها للحمل ، قيل : وهذا هو الداعي إلى تأخير هذه المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منهاعن ذكر منفعة الآكل المتعلقة بعينها ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه ﴾ شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار فيما عدد سبحانه من النعم وماحاقهم من زوالها وفي ذلك تخويف لقريش ه

و تقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لايخنى وجهه ، وفى أيرادها إثر قوله تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون) من حسن الموقع ما لايوصف ، و تصدير هابالقسم لاظهار كال الاعتناء بمضمر نها ، والحلام فى نسب نوح عليه السلام و لهية لبثه فى قومه و نحو ذلك قد مر ، والاصح أنه عليه السلام لم تكن رسالته عامة بل أرسل إلى قوم مخصوصين ﴿ فَقَالَ ﴾ متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلى الحق ﴿ ياقوم اعْبدُوا الله ﴾ أى اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله تعالى فى سورة هود ( ألا تعبدوا الا الله ) و ترك التقييد به للايذان أنها هى العبادة فقطو أما العبادة مع الاشر الكفليست من العبادة فى شىء رأسا ، وقوله تعالى ﴿ مَالَكُمْ مَنْ الله عَيْرَهُ لَهُ الله باعتبار محله الذى هو الرفع على أنه فأعل ـ بلكم ـ أو مبتدأ خبره ( لكم ) أو يحذوف و (لكم ) للتخصيص والتبيين أى ما لكم في الوجود اله غيره تعالى . وقرى و غيره ) بالجراعتبار أ للفظ (إله ) ﴿ أَفَلاَ تَنَقُّونَ مَنَ الله تعالى ( ما لكم من اله من اله من اله من اله من اله عيره تعالى . وقرى و قدر يقتضيه المقام أى أتمر فون ذلك أى وضمون قوله تعالى ( ما لكم من اله واستقباحه والفاء للعطف على وقدر يقتضيه المقام أى أتمر فون ذلك أى وضمون قوله تعالى ( ما لكم من اله واستقباحه والفاء للعطف على وقدر يقتضيه المقام أى أتمر فون ذلك أى وضمون قوله تعالى ( ما لكم من اله

غيره ) فلا تتقون عذابه تعالى الذي يستوجبه ماأنتم عليه من ترك عبادته سبحانه وحده واشرا ككم به عزوجل في العبادة مالايستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه فضلا عناستحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاءم تحقق ما يوجبه ، ويجوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تتقون فالمنكر كلا الامرين فالمبالغة حينةذ في الكمية وفى الاول فى الكيفية ، وتقدير مفعول ( تتقون ) حسما أشرنااليه أولى من تقدير بعضهم إياه زوالـالنعم ولانسلم أن المقام يقتضيه كالابخني ﴿ فَقَالَ الْمَلَوَّا ﴾ أىالاشراف ﴿ الذِّينَ كَفَرُواْ مَن قَوْمِه ﴾ وصف الملا بالكفر مع اشتراك المكل فيه للايذان بكال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه ، وليس المراد من ذلك الاذمهم دون التمييز عن اشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قول : ( مانراك اتبعك الاالذين هم أراذلنا ) وقال الحفاجي : يصبح أن يكون الوصف بذلك للتمييز وإنَّ لم يؤمن بعض اشرافهم وقت التكلم بهذا الـكلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافاً ۽ وأما قول ( مانراك ) النج فعلى زعمهم أولقلة المتبعين له، ن الاشراف ، وأياما كان فالمعنى فقال الملا لعوامهم ﴿ مَاهَٰذَا الاَبْشَرُ مُثْلُكُمُ ﴾ أى فى الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة ، ووصفوه بقوله سبحانه ﴿ يُر يُدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ اغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام واغراء لهم على معاداته ، والتفضل طلب الفضل وهو كناية عنالسيادة كأنه قبل : يريد أن يسودكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم ، وقيل : صيغة التفعل مستعارة للـكمال فانه مايتكلف له يكون على أكمل وجه فكمانه قيل: يريد كال الفضل عايكم ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لاَّنْزَلَ مَلَـ مُكَّةً ﴾ بيان لعدم رسالة البشر على الاطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه السلام أي ولوشاء الله تعالى ارسال الوسول لأرسل وسلاحن الملاء كته وإنما قيل ( لأنزل ) لأن ارسال الملائكة لا يكون الابطريق الانزال ففعول المشيئة مطلق الارسال المفهوم من الجوابُ لانفسُ مضمونه يما في قوله تعالى ( ولوشاء الله لهداكم ) ولابأس في ذلك ، وأما القول بأن مفعول المشيئة إنما يحذف إذا لم يكنأمرا غريباوكان مضمون الجزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لأمطلقافانه كسائر المفاعيل يحذف ويقدر بحسب القرائن ، وعلى هذا يجوز أن يقال : التقدير ولوشاء الله تعالى عبادته وحده لأنزل ملائدكة يبلغوننا ذلك عنه عز وجل وكانهذا منهم طعن فيقوله عليه السلام لهم ( اعبدوا الله)وكذا قوله تعالى ﴿ مَاسَمُعْنَا بَهَذَا فِي ٓ بَاثَنَا الْأَوُّلينَ ۗ ٢٤﴾ بل هو طعن فيما ذكر على التقدير الأول أيضا وذلك بناء على أن ( هذا ) اشارة إلى الـكلام المتضمن الامر بعبادة الله عز وجل خاصة والـكلام على تقدير مضاف أى ما سمعنا بمثل هذا الـكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام، وقدر المضاف لأن عدم السماع بكلام نوح المذكور لايصلحللرد فإن السماع بمثله كاف للقبول ، وقيل : الاشارة إلى نفس هذا الـكلام معقطع النظر عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه ، ثممان قولهم هذا إما لكونهم وآبائهم وَ فترة واما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وانهما كهم في الغي والفساد ، وأيامًا كأن ينبغي أن يُكُونُ هو الصادر عنهم في مبادى دعوته عليه السلام كما ينبي. عنه الفاء الظاهرة في التعقيب في قوله تعالى ( فقال الملا ) الخ وقيل : (هذا) اشارة إلى نوح عليه السلام على معنى ماسمعنا بخبر نبوته ،وقيل : إلى اسمه وهو لفظ نوح (م - ع - ج - ١٨ - تفسير روح المعاني)

والمعنى لوكان نبيا لـكان له ذكر في آبائنا الاولين ، وعلى هذين القولين يكون قولهم المذكور من متأخرى قومه المولودين بعد بمثته بمدة طريلة فيكون المراد من آباتهم الأولين من مضى قبلهم فى زمنه عليه الصلاة والسلام، وصدورذاك عنهم في أو اخر أمره عليه السلام وقيل: بعدمضي آبائهم ولايلزم أن يكون في الاواخر، وعليهما أيضا يكون قولهم ﴿إِنْهُو ﴾ أى ما هو ﴿ الاَّرَجُلُ به جنَّهُ أَى جنون أوجن يخبلونه ولذلك يقول ما يقول ﴿ فَتَرَبَّصُوا به ﴾ فاحتملوه وأصبر واعليه وانتظر وا﴿ حَتَّى حين ٢٠ ﴾ لعله يفيق ماهو فيه محمو لاعلى ترامى أحو الهم في المكابرة والعناد واضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وارادة التفضل|لىوصفه بماترى وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناسءةلا وأرزنهم قولاً ، وهو علىما تقدم محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون ﴿ قَالَ ﴾ استئناف بيانى كأنه قيل : فماذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الاباطيل ؟ فقيل : قال لمارآهم قد أصروا على ما هم فيه وتمادوا على الضلال حتى يئس من ايمانهم بالكلية وقد أوحى اليه ( أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن ) ﴿ رَبِّ انْصُرْنَى ﴾ باهلاكهم بالمرة بناء عــــلى أنه حكاية اجمالية لقوله عليه السلام ( رب لاتذر على الارض من الـكافرين ديارا )الخ ، والباء في قوله تعالى ﴿ بَمَا كُذَّبُونَ ٢٦ ﴾ للسببية أوللبدل وما مصدرية أي بسبب تكذيبهم إياى أوبدل تـكذيبهم ، وجوز أن تـكونَ البا. آلية وماموصولة أي انصرني بالذي كذبونى به وهو العذابالذي وعدتهم إياه ضمن قولى ( إنى أخاف عليكم عذاب بوم عظيم) وحاصله انصرنى بانجاز ذلك ، و لا يخفى مافى حذف مثل هذا العائد من الـكلام . وقرأ أبو جعفر ·وابن محيصن (رب) بضم الباء ولا يخنى وجهه ﴿ فَأُوْحَيْنَا الَّيْهِ ﴾ عقيب ذلك ، وقيل : بسبب ذلك ﴿ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ ( أن) مفسرة لمانى الوحى من معنى القول ﴿ بِأَعْيُنَنَا ﴾ ملتبسا بمزيد حفظنا ورعايتنالك من التعدى أو من الزيغ فى الصنع ﴿ وَوَحْيَنَا ﴾ وأمر ناو تعليمنا الـكيفية صنعها ، والفا. في قوله تعالى ﴿ فَاذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ لتر تيب مضمون مابعدها على اتمام صنع الفلك ، والمراد بالامر العذابكا في قوله تعالى ( لاعاصم اليوم من أمر الله ) فهو واحد الامور لا الامر بالركوب فهو واحد الاوامركما قيل، والمراد بمجيئه كمال اقترابه أو ابتداء ظهوره أي إذا جاء اثر تمام الفلك عذابنا ، وقوله سبحانه ﴿ وَفَارَ النَّاوُّرُ ﴾ بيان وتفسير لمجيء الامر . روى أنه قيلله عليه السلام إذاً فار التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى نوحعليه السلام فلما نبع منه الماء اخبرته امرأته فركبوا · واختلفوا في مكانه فقيل كان في مسجد الـكوفة أي في موضعه عن يمين الداخل من باب كندة اليوم ، وقيل : كان في عين وردة من الشام ، وقيل : بالجزيرة قريبًا من الموصل ، وقيل : التنور وجهالارض ، وقيل : فار التنور مثل كحمى الوطيس ، وعنعلي كرم الله تعالى وجهه أنه فسر ( فار التنور ) بطلع الفجر فقيل : معناه إن فوران التنور كان عند طلوع الفجر وفيه بعد ، وتمام الـكلام في ذلك قد تقدم لك.

﴿ فَاسْلُكُ فَيْهَا ﴾ أى أدخل فيها يقال سلك فيه أى دخل فيه وسلكه فيه أى أدخله فيه ، ومنه قوله تعالى ( ما سلـككم في سقر ) ﴿ مَنْ كُل ﴾ أىمن كل أمة ﴿ زَوْجَيْنَ ﴾ أىفردين مزدوجين كما يعرب عنه قوله تعالى

﴿ اثْنَيْنَ ﴾ فانه ظاهر فى الفردين دون الجمعين •

وقرأ أكثر القراء من (كل زوجين ) بالاضافة على أن المفعول ( اثنين ) أي اساك من كل أمتى الذكر والانثى واحدين مزدوجين كجمل وناقة وحصان ورمكة . روى أنه عليه السلام لم يحمل في الفلك من ذلك إلا ما يلدُ ويبيض وأما ما يتولد من العفو نات كالـق والذباب والدود فلم يحمل شيئًا منه ، ولعل نحو البغــال ملحقة في عدم الحمل بهذا الجنس لأنه يحصل بالتوالد من نوعين فالحمل منهما مغن عن الحمل منه إذا كان الحمل لئلا ينقطع النوع كما هو الظاهر فيحتاج إلى خلق جديد كما خلق في ابتدا. الأمر . والآية صريحة فيأن الأمر بالادخال كان قبل صنعه الفلك، وفي سورة هود (حتى إذا جاء أمر ناوفار التنور قلنااحمل فيها منكل زوجين) فالوجه أن يحمل على أنه حكاية لامر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به الأمرالتعليق اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الامر السابق بعينه لكن لما كان الامر التعليقي قبــل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به بمنز لة العدم جعل كما نه إنما حدث عند تحققه فحكى على صورة التنجيز ﴿ وَأَهْلُكَ ﴾ قيل عطف على (اثنين) على قرا ة الاضافة وعلى (زوجين)على قراءة التنوين، و لا يخنى اختلال المعنى عليه فهو منصوب بفعل معطوف على (فاسلك) أي واسلك أهلك ، والمرادبهم أمة الاجابة الذين آمنو ابه عليه الصلاة و السلام سوا. كانوا من ذوي قرابته أم لا وجاء إطلاق الأهل على ذلك ، و إنما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من آمن بمـن ليس ذا قرابة فانهم قد ذكروا في سورة هود والقرات يفسر بعضه بعضا ، وعلى هذا يكون قوله تعمالي ﴿ إِلَّا مَن سَبِّقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مُنْهِم ﴾ استثناء منقطعا ، واختار بعضهم حمل الاهل على المشهور وإرادة امرأته و بنيه منه كافي سورة هو دوحينتذ يكون الاستثناء متصلا كما كان هناك ، وعدم ذكر من آمن للاكتفا. بالتصريح به ثمت مع دلالة ما في الاستثناء وكذا ما بعده على أنه ينبغي ادخاله ، وتَا ْخير الامر بادخال الاهـل على التقديرين عما ذكر من إدخال الازواج لأن ادخال الازواج يحتاج إلى •زاولة الأعمال،نه عليه السلام وإلى معاونة أهله إياه وأما هم فانما يدخلون باختيارهم ، ولأن في المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثنا. وغـيره فتقديمه يخل بتجاوب النظم الكريم ، والمراد بالقول القول بالاهلاك ، والمراد بسبق ذلك تحققه في الازل أوكتابة ما يدل عليه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الدنيا ، وجيء بعلى لكون السابق ضارا كما جي. باللام في قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني ) لكون السابق نافعا ﴿ وَلَا تُخَاطُّبُني فِي الَّذِينَ ظَلَّهُواْ ﴾ أي لا تكلمني فيهم بشفاعة وانجاء لهم من الغرق ونحوه , وإذا كان المراد بهم من سبق عليه القول فالاظهار في مقام الاضمار لا يخنى وجهه ﴿ إِنَّهُمْ مَّغْرَقُونَ ٢٧ ﴾ تعليل للنهى أو لما ينبي. عنه من عـدم قبول الشفاعة لهم أى أنهم مقضى عليهم بالاغراق لا محالة لظلمهم بالاشراك وسائر المعاصى ومنهذا شأنه لاينبغي أن يشفع له أو يشفع فيـــه وكيف ينبغى ذلك وهلاكه من النعم التي يؤمر بالحمد عليها كما يؤذن به قوله تعـــالى ﴿ فَاذَا اسْتَوْ يْتَ أَنْتَوَوَمَن مُعَّكَ ﴾ من أهلك وأتباعك ﴿ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلْ الْخَدُلَة الَّذِي بَجَّيْنَا مَنَ الْقُوم الظَّالمينَ ١٨٠٠ فأن الحمد على الانجاء منهم متضمن للحمد على إهلاكهم ، وإنما قيل ما ذكر ولم يقل فقل الحمد لله الذي أهلك القرم الظالمين لأن نعمة الانجـاء أتم ، وقال الخفاجي : إن في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا من حيث كونها مصيبة له بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله •

وأنت تعلم أن الحمد هذا رديف الشكر فاذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر لا يصح أن يتعلق بالمصيبة من حيث أنها مصيبة وهو ظاهر ، وفي أمره عليه السلام بالحمد على بجاة أتباعه إشارة إلى أنه نعمة عليه أيضاً هن حيث أنها مصيبة وهو ظاهر ، وفي أمره عليه السلام بالحمد على بجاة أتباعه إشارة إلى أنه نعمة عليه أيضاً في الدارين ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٢٩ ﴾ أي من يطاق عليه ذلك، والدعاء بذلك إذا كان بعد الدخول فالمراد إدامة ذلك الانزال ولعل المقصود إدامة البركة ، وجوزان يكون دعاء بالتوفيق للنزول في أبرك منازلها لانها واسعة ، وإن كان قبل الدخول فالامر واضح . وروى جماعة عن مجاهد أن هذا دعاء أمر نوح عليه السلام أن يقوله عند النزول من السفينة فالمعني رب أنزلني منها في الارض منزلا النع ، وأخذ منه قتادة ندبأن يقول وقت الاستواء ، وأعاد (قل) لتعدد الدعاء ، والاول متضمن دفع مضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة ، وأمره عليه السلام أن يشفع دعاء ه ما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلا به إلى الاجابة فان الثناء على الحسن وأمره عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في الاستواء الاظهار فضله عليه السلام وأنه لا يليق غيره منهم للقرب من الله تعالى والفوز بعز يمور في مقام الاحسان مع الايما . إلى كبريائه عز وجل وأنه سبحانه لا يخاطب كل أحد من عباده والاشعار بأن في دعائه عليه السلام وثنائه مندوحة عما عداه ه

وقرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة . وابن أبى عبلة . وأبان ( منزلا ) بفتح الميم و فتح الزاى أى مكان نزول . وقرأ أبو بكر عن عاصم ( منزلا ) بفتح الميم وكسر الزاى . قال أبو على . يحتمل أن يكون المنزل على هذه القراءة مصدرا وأن يكون موضع نزول ( إنّ فى ذَلَكَ ) الذى ذكر ممافعل به عليه السلام و بقومه ( لآيَّت ) جليلة يستدل بها أولوا الأبصار و يعتبر ذوو الاعتبار ( وَإِنْ كُنّا لَمُبْتَكِينَ • ٣ ) إن مخففة من ان واللام فارقة بينها وبين إن النافية وليست إن نافية واللام بمعنى إلا والجلة حالية أى وإن الشأن كنامصيبين قوم نوح ببلا عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر و يتذكر ، والمراد معاملين معاملة المختبر وهذا كقوله تعالى : ( و أقد تركناها آية فهل مدكر ) ( مُنمُ أَنشَاناً من بعدهم ) أى من بعد هو هو د أو صالح عليهما السلام ، والأول هو المأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واليه ذهب أكثر الفسرين ، وأيد بقوله تعالى حكاية عن هو د ( واذكروا إذ جعلم خلفاه من بعد قوم نوح في سورة الاعراف وسورة هو د وغيرهما ؛ واختار أبو سليمان الدمشقى . والطبرى المنه بناني و استدلا عليه بذكر الصيحة آخر القصة والمعروف أن قوم صالح هم المهلكون بها دون قوم هو د بيا ني الجواب عنه إن شا. الله تعالى ، و وجعل القرن ظرفا للارسال كافى قوله تعالى ( كذلك ارسلناك سيأتي الجواب عنه إن شا. الله تعالى ، و وجعل القرن ظرفا للارسال كافى قوله تعالى ( كذلك ارسلناك سيأتي الجواب عنه إن شا. الله تعالى ، وجعل القرن ظرفا للارسال كافى قوله تعالى ( كذلك ارسلناك

في أمة ) لاغاية له كما في قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) للايذان من أول الامر أن منأرسل اليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل إيما نشأ فيها بين اظهرهم ، و(أن) في قوله تعالى ﴿ أَن اعْبُدُواْ الله َ ) مفسرة لتضمن الارسال معنى القول أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ، وجوز كونها مصدرية ولامانع من وصلها بفعل الامروقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم رسولا بأن اعبدوا الله وحده ﴿ مَالَـكُمْ مَنْ إِلّهُ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُرُنَ ٣٦ ﴾ بفعل الامروقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم رسولا بأن اعبدوا الله وحده ﴿ مَالَـكُمْ مَنْ إِلّهُ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُرُنَ ٢٦ ﴾ السكلم فيه كالحكلام في نظيره المار في قصة نوح عليه السلام ﴿ وَقَالَ الْمَلا ﴾ أي الاشراف ﴿ مرفَرْمه ﴾ بيان لهم ، وقوله تعالى ﴿ الذّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بلقاء الآخرة ﴾ أي بلقاء وافيامن الحساب والثواب والمقاب أو بالمعاد أو بالحياة الثانية صفة للملا عبى بها ذما لهم و تنبيها على غلوهم في الكفر ، ويجوزان تكون للتمييز إن كان في ذلك القرر في من آمن من الأشراف ، وتقديم (من قومه) هنا على الصفة مع تأخيره في الصلة السابقة لئلا يطول الفصل بين البيان والمبين لو جيء به بعد الصفة وما في حيزها بما تعلق بالصلة مع ما في ذلك من توهم تعلقه بالدنيا أو يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لو جيء به بعد الوصف مع ما في ذلك من توهم تعلقه بالدنيا أو يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لو جيء به بعد الوصف وقبل العطف كذا قيل ه

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ارتكاب جعل (الذين) صفة للملا وابدا، نكتة للتقديم المذكور مع ظهور جواز جعله صفة لقومه. ورد بأن الداعى لارتكابه عطف قوله تعالى ﴿ وَأَثْرَ فْنَاهُمْ فَا خُيَرِهُ الدُّنْيَا ﴾ أى نعمناهم ووسعنا عليهم فيها على الصلة فيكون صفة معنى الموصوف بالموصول و المتعارف إنما هو وصف الاشراف بالمترفين دون غيرهم وكذا الحال إذا لم يعطف و جعل حالا من ضمير (كذبوا) وأنت تعلم أنا لانسلم أن المتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد يبقى مع جعل الموصول صفة لقومه بأن يجعل جملة (أترفناهم) حالامن (الملا) بدون تقدير قدأ و بتقدير هاأى قال الملا في حقر سولنا ﴿ مَاهَذَا إِلا بَشَرُ مَثْلُكُم ﴾ الخفى حال احساننا عليهم \*

نعم الظاهر لفظا عطف جملة (أترفناهم) على جملة الصلة ، والآبلغ ، عنى جعلها حالا من الصدمير لافادته الاساءة إلى من أحسن وهو أقوى فى الذم ، وجي ، بالو او العاطمة فى (وقال الملام) هنا ولم يجأ بها بل جي بالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا فى موضع آخر لآن مانحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين أعنى مقالة المرسل ومقالة المرسل إليهم لاحكاية المقاولةلأن المرسل اليهم قالو ا ماقالو ا بمضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستثناف وأما هنالك فيحق الاستثناف لآنه في حكاية المقاولة بين المرسل و المرسل اليهم واستدعا ، مقام المخاطبة ذلك بين كذا فى الكشف ، ولا يحسم مادة السؤال إذ يقال معه : لم حكى هنالك المقاولة وهنا التفاوت بين المقالتين ولم يعكس ع ومثل هذا يرد على من على الذكر هنا والترك هناك بالتفنن بأن يقال : إنه لو عكس بأن ترك هنا وذكر هناك لحصل التفنن أيضا ، وأما لم يظهر لى السرفى ذلك ، وأما الاتيان بالو اوهنا والفاه فى (فقال الملام) وقد توح عليه السلام والله تعالى أعلم بحقائق الأمور ه عليه السلام والله تعالى أعلم بحقائق الأمور ه

ولايخني ما في قولهم (ماهذا) المح من المبالغة في توهـــ بين أمر الرسول عليه السلام وتهو ينه قاتلهم الله

ما أجهاهم، وقوله تعالى ﴿ يَا كُلُ مًا تَا كُلُونَ مَنْهُ وَيَشَرَبُ ءً ۖ تَشَرَبُونَ ۗ ۗ ] تقرير للهاثلة ، والظاهر أن(ما) الثانية موصولة والعائد اليها ضمير مجرور حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه والحدف هنا مثله فى قولك: مردت بالذى مردت فى استيفاء الشرائط ، وحسنه هنا كون (تشربون) فاصلة •

وفى التحرير زعم الفراء حذف المائد المجرور مع الجار فى هذه الآية وهذا لا يجوز عندالبصريين، والآية إما لاحذف فيها أو فيها حذف المفعول فقط لآن ماإذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة فالمائد المحذوف ضهير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقدير عاتشر بونه اهم، وهذا تخريج على قاعدة البصريين ويفوت عليه فصاحة معادلة التركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول وبعد ذلك يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثانى أيضا إذ لايشرب أحديه من مشروبهم ولامن الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجهين من مشروبهم ولامن الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجهين من مشروبهم ولامن الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجهين من مشروبهم ولامن الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجهين من مشروبهم ولامن الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجه الذي يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجه الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس على الوجه الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد ماخر من الجنس فلابد من إرادة الجنس فلابد من إرادة الجنس فلابد من إرادة الجنس فلابد من إرادة المحلوب والمنابد من فرد ماخر من المؤلف المنابد من إرادة المحلة والمنابد من فرد ماخر من المحلوب ولان الوجه الذي المحلوب ولان الوجه الدين المحلوب ولان المحلوب ولان الوجه الفريد ولان المحلوب ولان المحلوب ولان الوجه المحلوب ولان الوجه الوجه الوجه الوبي ولان الوبي المحلوب ولان الوبي الوبي ولان الوبي ولان الوبي ولان الوبي ولان الوبي ولان الوبي الوبين ولانه ولا

﴿ وَلَنَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مُثْلَكُمْ ﴾ فيما ذكر من الآحوال والصفات أى إن امتثلتم بأوامره ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لِخَسْرُونَ عِ ٣﴾ عقولكم ومغبونون في آرائكم حيث أذللتم أنفسكم ، واللام موطئة للقسم وجملة (إنكم لخاسرون) جواب القسم ، و (إذاً ) فيما أميل إليه ظرفية متعلقة بماتدل عليه النسبة بين المبتدأ والخبر من الثبوت أو بالخبر واللام لا تمنع عن العمل في مثل ذلك ، وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور ه

قال أبوحيان : ولو كانهذا هو الجواب للزمت الها. فيه بأن يقال: فانكم الخ بل لوكان بالفا. في تركيب غير القرآن الكريم لم يكن ذلك التركيب جائزا إلا عندالفرا. ، والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ اه ه

وذكر بعضهم أن (إذاً) هذا المجزاء والجواب وتكلف لذلك ولا يدعواليه سوى ظن وجوب اتباع المشهور وأن الحق في أمثال هذه المقامات منحصر فيما عليه الجمهور ، وفي همع الهوامع وكذافي الاتقان للجلال السيوطي في هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه (أَيعد كُم) استثناف مسوق لتقرير ماقبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام بانكار وقوع ما يدعوهم للايمان به واستبعاده ، وقوله تعالى (أَدَّكُمُ على تقدير حرف الجرأى بانكم ، ويجوز أن لا يقدر نحووعدتك الحنير (إذا متم) بكسر المبم من مات يمات ، وقرى، بضمها من مات يموت (وكنتم تراباً وعظماً) أي وكان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره ترابا وبعضها عظاما نخرة بحردة عن اللحوم والاعصاب ، وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الاجزاء البادية أو وكان متقدموكم ترابا صرفا ومتأخروكم عظاما ، وقوله تعالى (أنكم تأكيد لانكم الاول طول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى (غنر جُونَ ه م ) وإذا ظرف متعلق به أي أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كاكنتم أولا إذا متم وكنتم ترابا ه

واختار مذا الاعراب الفراء. والجرمى. والمبرد، ولا يلزم من ذلك كون الاخراج وقت الموت كا لا ينحق خلافا لما توهمه أبونزار الملقب بملك النحاة. ورده السخاوى ونقله عنه الجلال السيوطى فى الأشباه والمنقول عن سيبويه أن (أنكم) بدل من (أنكم) الآول وفيه مهنى التأكيد وخبر أن الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه أى أيعدكم أنكم تبعثون إذا متم وهذا الخبر المحذوف هو العامل فى إذا، ولا يجوز أن يكون هو الحنبر لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة ، وإذا أول بحذف المضاف أى إن إخراجـكم إذا متم جاز ، وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير مستقل إذلم يذكر خبر أن الأولى .

وذهب الاخفش إلى أن (أنكم مخرجون) مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم، فعلى هذا التقدير بجوز أن تكون الجملة الشرطية خـبر (أنكم) الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفعـــل المحذوف، ويجوز أن يكون ذلك الفعل هو خبر أن ويكون عاملا فى إذا، وبعضهم يحـكى عن الاخفش أنه يحمل (أنكم مخرجون) فاعلا باذاكما يجعل الخروج فى قولك: يوم الجمعة الخروج فاعـــلا بيوم على معنى يستقر الخروج يوم الجمعة \*

وجوز بعضهم أن يكون (أنكم مخرجون) مبتدأ و (إذا متم) خبرا على معنى إخراجكم إذامتم وتجمل الجلة خبر أن الأولى ، قال فى البحر : وهذا تخريج سهل لاتكلف فيه ونسبه السخاوى فى سفر السعادة إلى المبرد ، والذى يقتضيه جزالة النظم الكريم ماذكرناه عن الفراء ومن معه . وفى قراءة عبدالله (أيعدكم إذا متم) باسقاط (أنكم) الأولى ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ اسم لبعد وهو فى الأصل اسم صوت وفاعله مستترفيه يرجع للتصديق أو الصحة أو الوقوع ، وقوله تعالى ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ أو الوقوع أو نحوذلك بما يفهمه السياق فكأنه قيل بعدالتصديق أو الصحة أو الوقوع ، وقوله تعالى ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ تدكرير لتا كيد البعد ، والغالب فى هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير :

ه وهيهات خل بالعقيق نواصله ه وقوله سبحانه ﴿ لمَا تُوعَدُونَ ٣٦) بيان لمرجع ذلك الضمير فاللام متعلقة بمقدركما فى سقيا له أى التصديق أو الوقوع المتصف بالبعدكائن لما توعدون ، ولاينبغى أن يقال : إنه متعلق بالضمير الراجع إلى المصدر كما فى قوله :

وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المرجم

فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب اليه الكوفيون نادر جدا لاينبغى أن يخرج عليه كلام الله تعالى ، وقيل : لم يثبت والبيت قابل للتأويل وهذا كله مع كون الضمير بارزا فماظنك إذاكان مستترا ، والقول بأن الفاعل محذوف وليس بضمير مستتر وهو مصدر كالوقوع والتصديق والجار متعلق به بما لاينبغى أن يلتفت إليه أصلا لاسيما إذا كانذلك المصدر المحذوف معرفا كما لايخنى ، ويجوز أن يكون الفاعل ضمير البعد واللام للبيان كأنه قيل ، فعل البعد ووقع ثم قيل لماذا \* فقيل : لما توعدون ، وقيل : فاعل (هيهات) ما توعدون واللام سيف خطيب ، وأيد بقراءة ابن أبي عبلة (هيهات هيهات ما توعدون) بغير لام . ورد بأنها لم تعهد زيادتها في الفاعل ، وقيل : هيهات بمعنى البعد وهو مبتدأ ، بنى اعتبارا الأصله خبره (لما توعدون) أى البعد كائن لما توعدون ونسب هذا التفسير للزجاج ه

و تعقبه فى البحر بأنه ينبغى أن يكون تفسير معنى لاتفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية (هيهات) و وقرأ هر ونعنابى عمرو (هيها تاهيها تا) بفتحهما منونتين للتنكير كما في سائر أسماء الأفعال إذا نو نت فهو اسم فعل نكرة ، وقيل : هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب على المصدرية . وقرأ أبو حيوة . والأحمر بالضم والتنوين ، قال صاحب اللوامح : يحتمل على هذا أن تكون (هيهات ) اسما متمكنا مرتفعاً بالابتداء و (لما توعدون) خبره والتكرار للتاكيد ، ويحتمل أن يكون اسما للفعل والضم للبناء مثل حوب فى ذجر الابل لكنه

نون لكونه نكرة اه، وقيل : هو اسم متمكن مرفوع على الفاعلية أى وقع بعد ، وعن سيبويه أنها جمع كبيضات ، وأخذ بعضهم منه تساوى مفرديهما فى الزنة فقال مفردها هيهة كبيضة . وفى رواية عن أبى حيوة أنه ضعهما من غير تنوين تشبيها لهما بقبل وبعد فى ذلك . وقرأ أبو جعفر . وشيبة بالكسر فيهما من غير تنوين ، وروى هـــــذا عن عيسى وهو لغـة فى تميم . وأسـد . وعنه أيضا وعن خالد بن الياس أنهما قرآ بكسرهما والتنوين \*

وفرأ خارجة بن مصعب عن أبى عمرو . والاعرج . وعيسى أيضا بالاسكان فيهما ، فنهم من يبقى التاء ويقف عليها في مسلمات ، ومنهم من يبدلها ها تشبيها بتاء التأنيث ويقف على الهاء ، وقيل : الوقف على الهاء لا تباع الرسم ، والذى يفهم من مجمع البيان أن (هيهات ) بالفتح تكتب بالهماء كارطاة وأصلها هيهية كزلزلة قلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها وكذا هيهات بالرفع والتنوين ، وهي على هذا اسم معرب مفرد ، ووق اعتبرت جمعا كتبت بالتاء وذلك إذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة ونقل ذلك عن ابن جنى وقرأ (أيهاه) بابدال الهمزة من الهاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء ، والذي أميل اليه أن جميع هذه القراءات لغات والمعنى واحد ، وفي هذه الكلمة ما يزيد على أربعين لغة وقد ذكر ذلك في التكبيل لشرح ملا التسهيل وغيره ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُنيا ﴾ أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع الضمير موضع الحيماة لان الخبر يدل عليها ويبينها فالضمير عائد على متأخر وعوده كذلك جائز في صور ، منها إذا فسر بالخبر كا هنا كذا قالوا. واعترض بأن الخبر موصوف فتلاحظ الصفة في ضميره كا هو المشهور في الضمير بالخبر على موسوف وتلاحظ الدنيا والدنيا هو المشهور في الصمير الراجع إلى موصوف وحينئذ يصير التقدير إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا ه

وأجيب بأن الضمير قد يعود إلى الموصوف بدون صفته ، وهذا في الآخرة يعود إلى القدول بأن الضمير عائد على ما يفهم من جنس الحياة ليفيد الحمل ما قصدوه من نني البعث فكأنهم قالوا : لاحياة إلا حياتنا الدنيا ومن ذلك يعلم خطأ من قال : إنه كشعرى شعرى ، ومن هذا القبيل على رأى قولهم : هي العرب تقول ماشارت ، وقوله :

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل

وفى الكشف المس المعنى النفس النفس لآنه لا يصلح الثانى حينتذ تفسيراً والجملة بعدها بيانا بل الضمير راجع إلى معهود ذهنى أشير اليه ثم أخبر بما بعده كما فى هذا أخوك انتهى فتأمل ولا تغفل . وقوله تعدالى في وتُوتُ وَنُحياً ﴾ جملة مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هى الحياة الدنيا وأرادوا بذلك يموت بعضنا ويولد بعض وهكذا ، وليس المراد بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لاتصلح الجملة حينتذ للتفسير ولا يذم قائلها وناقضت قولهم ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمَبُوثِينَ ٢٧ ﴾ وقيل : أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا بالحياة بقاء أولادهم بان بقاء الاولاد فى حكم حياة الآباء ولا يخفى بعده ، ومثله على ماقيل وأنا لاأراه كذلك أن القوم كانوا قائلين بالتناسخ فعياتهم بتملق النفس التي فارقت أبدائهم بابدان أخر عنصرية تنقات فى الاطوار حتى استعدت لآن تتعلق بها تلك النفس المعارقة فريد مثلا إذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد فى الرحم التعلق ثم يولد فاذا مات أيضا تتعلق نفسه ببدن آخر كذلك وهكذا إلى ما لا يتناهى، وهذا مذهب لبعض

التناسخية وهم مليون و تحليون ، و يمكن أن يقال : إن هذا على حد قوله تعالى لديسى عليه السلام ( إنى متوفيك و رافعك إلى ) على قول فأن العطف فيه بالواو وهى لا تقتضى الترتيب فيجوز أن تكون الحياة التى عنوها الحياة التى قبل الموت و يحتمل أنهم قالوا نحيا و نموت إلا أنه لما حكى عنهم قبل ( نموت و نحيا ) ليكون أو فق بقوله تعالى (إن هي إلا حياتنا الدنيا) ثم المراد بقولهم ( وما نحن ) النح استمرار النفي وتأكيده ( إنْ هُو ) أى ما هو ( إلا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللهَ كَذباً ﴾ فيها يدعيه من ارساله تعالى إياه وفيما يعدنا من أن الله تعالى يبعثنا ( وَمَا نَحْنُ لَهُ مُؤْمنينَ ٣٨ ) بمصدقين فيما يقوله ، والمراد أيضا استمرار النفي وتأكيده ( قَالَ ) يبعثنا ( وَمَا نَحْنُ لَهُ مُؤْمنينَ ٣٨ ) بمصدقين فيما يقوله ، والمراد أيضا استمرار النفي وتأكيده ( قَالَ ) مرسولهم عند يأسه من إيمانهم بعد ماسلك في دعوتهم كل مسلك متضرعا إلى الله عز و جل (رَبِّ انْصُرني) عليهم وانتقم لى منهم ( بمَا كَذَبُون ٢٩٩ ) أي بسبب تكذيبهم اياي وإصرارهم عليه أو بدل تكذيبهم عليهم وانتقم لى منهم ( بمَا كَذَبُون ٢٩٩ ) أي بسبب تكذيبهم اياي وإصرارهم عليه أو بدل تكذيبهم عليهما والمنه و ما الله وما ومولة كامر في قصة نوح عليه السلام ( قَالَ ) تعالى إجابة لدعائه و عدة عمل طلب ( عَمَّا قَلِيل ) أي عن زمان قليل فا صلة بين الجار والمجرور جيء بها لتأكيد معني القلة و ( قليل ) عنه أو ان تكون ( ما ) نكرة تأمة و ( قليل ) بدلا منها ، وان تكون نكرة موصوفة بقليل ، و (عن ) بمعني بعد هناوهي متعلقة بقوله تعالى ﴿ لَيُصِبْحُنُ نَادِمِينَ مَا لفعل والوصف محتمل ، وجاز ذلك مع توسط لام القسم لأن الجار كالظرف يتوسم في غيره ه

وقال أبو حيان : جمهور أصحابنا على أن لام القسم لايتقدمها معمول ما بعدها سواء كان ظرفا أم جارا ومجروراً أم غيرهما ، وعليه يكون ذلك متعلقا بمحذوف يدل عليه ماقبله و التقدير عما قليل تنصر أوما بعده أى يصبحون عما قليل ايصبحن الخ ، ومذهب الفراء . وأبي عبيدة أنه يجوز تقديم معمول ما في حيز هذه اللام عليها مطلقا ، و (يصبح) بمعنى يصير أى بالله تعالى ليصير ن نادمين على ما فعلوا من التكذيب بعدز مان قليل وذلك وقت نزول العذاب في الدنيا ومعاينتهم له ، وقيل: بعد الموت ، وفي اللوامح عن بعضهم (لتصبحن) بتاء على المخاطبة فلو ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلى الـكفار بعد ما أجيب دعاؤه لـكان جائزاً و معالى من الرسول الله المحتود عدما أجيب دعاؤه لـكان جائزاً و معالى المحتود من المحتود و من المحتود و معالى المحتود و ا

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيَحَةُ ﴾ أى صيحة جبريل عليه السلام صاح عليه السلام بهم فدم هم ، وهذا على القول بأن القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر ، ومن قال : إنهم قوم هود عليه السلام أشكل ظاهر هذا عليه بناءاً على أن المصرح به فى غير هذه السورة أنهم أهلكوا بريح عاتية ، وأجاب بأن جبريل عليه السلام صاح بهم من الريح كما روى فى بعض الاحاديث ، وفى ذكر كل على حدة إشارة إلى أن كلا لو انفرد لتدمير هم لكنى ، ويجوز أن يراد بالصيحة الدقوبة الهائلة والعذاب المصطلم كمافى قوله :

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان

﴿ بِالْحَقِّ ﴾ متعلق بالآخذ أى بالامر الثابت الذى لامدفع له يَا فى قوله تعالى : (وجاءت سكرة الموت (م – ٥ – ج –١٨ – تفسير روح المعانى ) بالحق) أو بالمدل من الله عز وجل من قولك ؛ فلان يقضى بالحق إذا كان عادلًا فى قضاياه أو بالوعد الصدق الذى وعده الرسول فى ضمن قوله تعالى ؛ (عما قليل ليصبحن نادمين) ﴿ فَجَمَانَاهُمْ غُثَاءً ﴾ أى كخثاء السيل وهو ما يحمله مر الورق والعيدان البالية و يجمع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد ثاؤه فا فى قول امرى القيس ؛

كَانَ ذرى رأس الجيمر (١) غدوة من السيل والغثا. فلكة مغزل

﴿ فَبُعْدَا لَلْقَوْمِ الظّّلْدِينَ ٤٤ ﴾ يحتمل الاخبار والدعاء، والبعد ضد القرب والهلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف الأول في الأول والثاني في الثانى وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً من رحمة الله تعالى أو من كل خير أو من النجاة أو هلكوا هلاكا، وبجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيبويه فيما إذا كان دعاتيا كاصرح به في الدر المصون، واللام لبيان من دعى عليه أو أخبر ببعده فهي متعلقة بمحذوف لاببعدا، ووضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأن إبعادهم لظلمهم ﴿ ثُمُّ أَنَّشَأَنا من بَهْ دهم ﴾ أي بعد هلاكهم ﴿ وُرُونا مَاخَرِينَ ٤٤ ﴾ هم عندا كثر المفسرين قوم صالح. وقوم لوط. وقوم شعيب وغير ذلك ه ﴿ وَالمَّهُ مَنْ أُمَّةً جَلَهُا ﴾ أي ماتقدم أمة من الأمم الملكة الوقت الذي عين لهلاكهم فن سيف خطيب عنه التأكيد الاستغراق المستفاد من الذكرة الواقعة في سياق الذي ، وحاصل المعنى ماتهاك أمة من الامم قبل مجيء أجلها ﴿ وَمَا يَسْتَنْخُرُونَ ٤٤ ﴾ ذلك الأجل ساعة ، وضمير الجمع عائد على (أمة) باعتبار المعنى هجيء أجلها إلى على معنى أن إرساك كل رسول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلك الرسول كا نه قبل : ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين قد أرسانا إلى كل قرن منهم وسولا خاصابه ، والفصل بين المعلوفين بالجلة المعترضة جميعا بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلك الرسل نظير تعليق القتل من بعدهم قرونا آخرين قد أرسانا إلى كل قرن منهم وسولا خاصابه ، والفصل بين المعلوفين بالجلة المعترضة المسارعة إلى يبان هلاك أو لئك القرون على وجه إجمالى ، وتعليق الارسال بالرسل نظير تعليق القتل بالقتيل في من قتل قتيلا ولعلماء فيه توجيهات ﴿ تَثْرًا ﴾ من المواترة وهو التتابع مع فصل ومهلة على ماقاله الاصمى ، واختاره الحريري في الدرة ه

وفى الصحاح المواترة المتابعة ولا تـكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهى مداركة ومثله فى القاموس ، وعن أبى على أنه قال ؛ المواترة أن يتبع الحبر الحبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينها فصل كثير ، ونقل فى البحر عن بعض أن المواترة التتابع بغير مهلة ، وقيل ؛ هو التتابع مطلقا ، والتاء الأولى بدل من الواوكما فى تراث و تجاه و يدل على ذلك الاشتقاق ، وجمهور القراء . والعرب على عدم تنوينه فالفه للتأنيث كالف دعوى وذكرى وهو مصدر فى موضع الحال والظاهر أنه حال من المفول ، والمراد كما قال أبو حيان . والراغب . وغيرهما ثم أرسلنا رسلنامتواترين ، وقيل: حال من الفاعل والمراد أرسلنا متواترين وقيل هوصفة لمصدر مقدر أى ارسالا متواترا ، وقيل مفعول مطلق لارسلنا لانه بمعنى واترنا ، وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ، وقتادة ، وأبوجعفر ، وشعبة ، وابن محيصن . والامام الشافعي عليه الرحمة (تترى) بالتنوين وهو

<sup>(</sup>١) من جبال بني أسد اه منه ه

لغة كنانة ، قال فى البحر : وينبغى عند من ينون أن تكون الآلف فيه للالحاق كما فى أرطى وعلقى لـكن ألف الالحاق فى المصادر نادرة ، وقيل : إنها لا توجد فيها ه

وقال الفراء: يقال تترفى الرفع وتترفى الجر وتترافى النصب فهو مثل صبرونصرووزنه فعل لافعلى ومتى قيل تترى بالألف فالفه بدل التنوين كما فى صبرت صبرا عند الوقف. ورد بانه لم يسمع فيه اجراء الحركات الثلاث على الراء وعلى مدعيه الاثبات. وأيضا كتبه بالياء يأبدذلك، وماذكرنا من مصدرية (تترى) هو المشهور، وقيل: هو جمع، وقيل: اسم جمع وعلى القولين هو حال أيضا.

وقوله تعالى ﴿ كُلَّماً جَاءَ أُمَةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ ﴾ استثناف مبين لمجى على رسول لأمته ولما صدر عنهم عند تبليغ الرسالة ، والمراد بالمجى عند التبليغ وإما حقيقة المجى للايذان بانهم كذبو وفي اول الملاقاة ، وإضافة الرسول إلى الأمة مع إضافة كلهم فيما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الحاصة به لا أن كلهم جاؤا كل الامم وللاشعار بكال شناعة المسكنة بين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم ، وقيل : أضاف سبحانه الرسول مع الارسال إليه عز وجل ومع المجيء إلى المرسل اليهم لأن الارسال الذي هو مبدأ الأمر منه تعالى والمجيء الذي هو منتهاه اليهم ﴿ فَأَتَبُعنَا بَعْضَهُم بَعْضاً ﴾ في الهلاك حسبا تبع بعضهم بعضا في مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاديتَ ﴾ جمع أحدوثة وهو ما يتحدث به تعجبا و تلهيا وكتاهي ، كاعاجيب جمع أعجوبة وهو ما يتعجب منه أي جعلناهم أحاديث يتحدث بهـا على سبيل التعجب والتلهي ، ولا تقال الاحدوثة عند الاخفش إلا في الشر ه

وجوز أن يكون جمع حديث وهو جمع شاذ مخالف للقياس كقطيع وأقاطيع ويسميه الزمخشرى اسم جمع ، والمراد إنا أهلكناهم ولم يبق إلا خبرهم ﴿ وَبُعْداً لَقُوم لا يُؤمنُونَ } ﴾ اقتصر ههنا على وصفهم بعدم الايمان حسبما اقتصر على حكاية تكذيبهم إجالا ، وأما القرون الاولون فحيث نقل عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحسد في الكفر والعدوان وصفوا بالظلم ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بآياتَنا ﴾ أى بالآيات الممهودة وهي الآيات التسع وقد تقدم الكلام في تفصيلها وما قبل فيه ، و (هرون) بدل أو عطف بيان ، واحرض لاخوته لموسى عليها السلام للاشارة إلى تبعيته له في الارسال ﴿ وَسُلْطَان مُبين ٥ ٤ ﴾ أى حجة واضحة أو مظهرة للحق ، والمراد بها عند جمع العصا ، وأفرادها بالذكر مع اندراجها في الآيات لتفردها بالمزايا حتى صارت كأنها شيء آخر ، وجوز أن يراد بها الآيات والتماطف من تعاطف المتحدين في الماصدق لتغاير مدلوليها كعطف الصفة على الصفة مع اتحاد الذات وقد من نظيره آنها أوهو من باب قولك : مررت بالرجل والنسمة المبارئة حيث جرد من نفس الآيات سلطان مبين وعطف عليه مبالغة ، والاتيان به مفرداً لأنه مصدر في الأصل أو للاتحاد في المراد، وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية وبالسلطان المبين المعجز ، وقال أبو حيان : يحوز أن يراد بالآيات نفس المهجزات وبالسلطان المبين كيفية دلالتها لآنها وإن شاركت آيات الانبياء عليهم السلام في أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على الصانع وهو كاترى ، ويمكن أن يقال : المراد بالسلطان تسلط موسى عليه السلام في المحاورة والاستدلال على الصانع وهو كاترى ، ويمكن أن يقال : المراد بالسلطان تسلط موسى عليه السلام في المحاورة والاستدلال على الصانع

عز و جل وقوة الجاش والاقدام ﴿ إِلَى فَرْعُونَ وَمَلاَتُه ﴾ أى اشراف قومه خصوا بالذكر لآن ارسال بنى اسرائيل وهو مما أرسلا عليهما السلام لآجله منوط با رائهم ، ويمكن أن يراد بالملا قومه فقد جاء استماله بمعنى الجماعة مطلقا ﴿ فَاستَكْبَرُوا ﴾ عن الانقياد لماأمروا به ودعوا اليه من الايمان وارسال بنى إسرائيل وترك تعذيبهم ، وليست الدعوة مختصة بارسال بنى اسرائيل واطلاقهم من الاسر فنى سورة النازعات (اذهب إلى فرعون إنه طنى فقل هل لك إلى أن تزكي أهديك إلى ربك فتخشى) وأيضافها من الاسر فنى سورة النازعات (اذهب ﴿ وَكَانُوا قَوْما عَالِينَ ٤٦ ٤ ﴾ متكبرين أو متطاولين بالبغى والظلم ؛ والمراد كانوا قوما عادتهم العلو ه ﴿ وَكَانُوا أَوْمَا عَالِينَ ٤٦ ٤ ﴾ متكبروا) وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار، والمراد فقالوا فيما بينهم بطريق المناصحة ﴿ أَنَّوْمَنُ لَبَشَرَيْن مَثْلنا ﴾ ثنى البشر أحدا) ولم يثن مثل نظرا إلى كونه في حكم المصدر ، ولو أفرد البشر المحمد كافي قوله تعالى (بشراً سويا) ويطلق على الحصح لانه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره ، وكذالو ثنى المثل فانه جاء مثنى فى قوله تعالى (يرونهم مثلهم) المحموعا فى قوله سبحانه (ثم لايكونوا أمثالكم) نظرا إلى أنه فى تأويل الوصف إلا أن المرجم لتثنية الأول وإفراد الثانى الاشارة بالأول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع كثرة الملا واجتماعهم وبالثانى إلى شدة تماثلهم حتى كأنهم مع البشرين شيء واحد وهو أدل على ماعنوه ه

وهذه القصص كاترى تدل على أنمدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الانبياء عليهم السلام على أحوالهم بناء على جهلهم بتفاصيل شؤن الحقيقة البشرية وتباين طبقات أفرادها فى مراقى الكال ومهاوى النقصان بحيث يكون بعضهافى أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء جواهرهم بكلا العالمين اللطيف والكشيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى حضرة الحق وبعضها فى أسدفل سافلين وهم كاولتك الجهلة الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلا \*

ومن العجب أنهم لم يرضوا للنبوة ببشر ، وقد رضى أكثرهم للالهية بحجر فقاتلهم الله تعالى ما أجهلهم ، والهمزة للانكار أى لانؤمن لبشرين مثلنا ﴿وَقَوْمُهُمَا ﴾ يعنون سائر بنى اسرائيل ﴿ لَنَا عَابُدُونَ لا ﴾ عادمون منقادون لنا كالعبيد فنى (عابدون) استعارة تبعية نظرا إلى متعارف اللغة ، ونقل الخفاجي عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة ، وقال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان للملك عابدا ، وجوز الزمخشرى الحمل على حقيقة العبادة فان فرعون كان يدعى الالهية فادعى للناس العبادة على الحقيقة .

واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا وهو يأبى ذلك ، وكونهم قالوه على لسان فرعون كما يقول خواص ملك : نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم إن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر، وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالهية عبادة بنى اسرائيل له أوكونه يعتقد أو يدعى عبادتهم على الحقيقة له ؛ وأنت تعلم أنه متى سلم أن القائل فرعون وأنه يدعى الالهية لايقدح

فى إرادته حقيقة المبادة عدم اعتقاده ذلك لأنه على ما تدل عليه بعض الآثار كثيرا ما يظهر خلاف ما يبطن حتى أنها تدل على أن دعواه الالهية من ذلك ، نعم الاولى تفسير ( عابدون ) بخادمون وهو بما يصح اسناده إلى فرعون وملته ، وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن الرسولين عليهما السلام وحط رتبتها العلمية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية ، واللام فى (لنا) متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل، وقيل للحصر أى لنا عابدون لا لهما ، والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مؤكدة لانكار الإيمان لهما بناء على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيـل الحظوظ الدنيوية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق فى حيازة النعوت العلية والملـكات السنية التى يتفضل الله تعالى بها على من يشاه من خلقه في فَكَدُذُبُوهُما في فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكبروا استكباراً في كمن يشاه من خلقه بالغهر التكذيب الندى القارم ، والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذى السبية أى فكانوا بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين ه السبية أى فكانوا بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين ه السبية أى فكانوا بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين ه

﴿ وَلَقَدْ مَا نَيْنَا ﴾ بعد اهلاكهم وإنجاء بنى إسرائيل من مملكتهم ﴿ مُوسَى الْـكمَّتَابَ ﴾ أى التوراة، وحيث كان إيتاؤه عليه السلام إياها لارشاد قومه إلى الحق كا هو شأن الـكتب الالهية جعلوا كا نهم أو توها فقيل: ﴿ لَعَلَهُمْ يَهْتُدُونَ ﴾ ﴾ أى إلى طريق الحق علما وعملا لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات ه

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى آ تينا قوم موسى وضمير (لعلهم) عائد عليه ، وقيل أريد بموسى عليه السلام قومه كما يقال تميم و ثقيف للقبيلة . وتعقب بأن المعروف فى مثله إطلاق أبى القبيلة عليهم وإطلاق موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا القبيل وإن كان لامانعمنه ، ولم يجعل ضمير (لعلهم) لفرعون وملئه لظهور أن التوراة إنما نزلت بعد اغراقهم لبنى اسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى (ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى) بناء على أن المراد بالقرون الأولى مايعم فرعون وقومه ومن قبلهم من المهلكين كقوم نوح وهود لامايخص من قبلهم من الامم المهلكين لان تقييد الاخبار باتيانه عليه السلام الكتاب بأنه بعد اهلاك من تقدم من الامم معلوم فلولم يدخل فرعون وقومه لم يكن فيه فائدة كا قيل ، ولم يذكر هرون مع موسى عليهما السلام اقتصارا على من هو كالاصل فى الايتاء ، وقيل لان الكتاب نزل بالطور وهرون عليه السلام كان غائبا مع بنى اسرائيل \*

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْبَمَ وَأُمَّهُ مَايَةً ﴾ أية آية دالة على عظيم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر واحد مشترك بينهما فلذا أفردت ، وجوز أن يكون الـكلام على تقدير مضاف أى جعلنا حال ابن مريم وأمه آية أو جعلنا لبن مريم وأمه ذوى آية وأن يكون على حذف آية من الأول لدلالة الثانى عليه أوبالعكس أى جعلنا ابن مريم آية لما ظهر فيه عليه السلام من الخوارق كتكلمه فى المهد بما تكلم صـفيرا وإحيائه الموتى وإبرائه الآكمه والأبرص وغيرذلك كبيراً وجعلنا أمه آية بأن ولدت من غير مسيس، وقال الحسن: إنها عليها

السلام تكلمت في صغرها أيضا حيث قالت: (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) ولم تاتقم ثديا قط، وقال الخفاجي: لك أن تقول: إنما يحتاج إلى توجيه إفرادا لآية بماذكر إذا أريدانها آية على قدرة الله تعالى أما إذا كانت بمعنى المعجزة أو الارهاص فلا لانها إنما هي لعيسي عليه السلام لنبوته دون مريم اه. ولا يخفي مافيه والوجه عندي ما تقدم، والتعبير عن عيسي عليه السلام بابن مريم وعن مريم بأمه للايذان من أول الامر بحيثية كونهما آية فان نسبته عليه السلام اليها مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا أب له أي جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب وأمه التي ولدته خاصة من غير مشاركة الآب آية ، وتقديمه عليه السلام لاصالته فيما ذكر من كونه آية كا قيل أن تقديم أمه في قوله تعالى (وجعلناها وابنها آية للما لمين) لاصالتها فيما نسب اليها من الاحصان والنفخ ، ثم اعلم أن الذي أجمع عليه الاسلاميون أنه ليس لمريم ابر. سوى عيسي عليه السلام ه

وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنها بعد أن ولدت عيسى تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناء ، والمعتمد عليه عندهم أنهاكانت فى حال الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقر بها ولما رأى حملها بديسى عليه السلام هم بتخليتها فرأى فى المنام ملكا أوقفه على حقية ـــة الحال فلما ولدت بقيت عنده مع عيسى عليه السلام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غـــيرها فأما هى فلم يكن يقربها أصلا . والمسلمون لا يسلمون انها كانت معقودا عليها ليوسف ويسلمون أنها كانت خطيبته وأنه تعهدها وتعهد عيسى عليه السلام ويقولون: كان ذلك لقرابته منها ﴿وَءَاوَ يُنَاهُما ﴾ أى جعلناهما يأويان ﴿ إِلَى رَبُوهَ ﴾ هى ماارتفع من الارض دون الجبل ٥

واختلف فى المراد بهاهنا فاخرج وكيع وابن أبى شيبة . وابن المنذر . وابن عساكر بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى (إلى ربوة) أنبئنا انها دمشق ، وأخرج ابن عساكر عن عبدالله بن سلام وعن يزيد بن شجرة الصحابى وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق ، وفى ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عساكر عن أبى أمامة بسند ضعيف .

وأخرج جماعة عن أبى هريرة أنه قال : هى الرملة من فلسطين ، وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعا ، وأخرج الطبرانى فى الأوسط . وجماعة عن مرة البهزى قال : سمعت رسول الله والمنظة يقول: الربوة الرملة ، وأخرج ابن جرير . وغيره عن الضحاك أنه قال : هى بيت المقدس ، وأخرج هو وغيره أيضا عن قتادة أنه قال : كنا نحدث أن الربوة بيت المقدس ، وذكروا عن كعب أن أرضه كبد الأرض وأقربها إلى السها . بنهانية عشر ميلا ولذا كان المعراج ورفع عيسى عليه السلام منه ، وهذا القول أوفق باطلاق الربوة على ماسمعت من معناها ، وأخرج ابن المنذر . وغيره عن وهب . وابن جرير . وغيره عن ابن زيد الربوة مصر ، ماسمعت من معناها ، وأخرج ابن المنذر ية ، وذكروا أى قرى مصر كل واحدة ، نها على ربوة مر تفعة وروى عن زيد بن أسلم أنه قال : هى الاسكندرية ، وذكروا أى قرى مصر كل واحدة ، نها على ربوة مر تفعة لمموم النيل فى زيادته جميع أرضها فلو لم تكن القرى على الربى لغرقت ، وذكر أن سبب هذا الايواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى أحد هذه الآماكن التي ذكرت كذا فى البحر ، ورأيت فى انجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد فى بيت لحم فى أيام هيرودس الملك وافى جماعة من البحر ، ورأيت فى انجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد فى بيت لحم فى أيام هيرودس الملك وافى جماعة من البحر ، ورأيت فى انجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد فى بيت لحم فى أيام هيرودس الملك وافى جماعة من

المجوس من المشرق إلى أورشليم يقولون: أين المولود ملك اليهود فقدراً ينا نجمه فى المشرق وجئنا انسجد له فلما سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب فسألهم أين يولد المسيح فقالوا: في بيت لحم فلما فندعا المجوس سرا وتحقق منهم الزمان الذي ظهر لهم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اجهدوا في البحث عن هذا المولود فاذا وجدتموه فاخبروني الاسجدله معكم فذهبوا فوجدوه مريم فسجدوا وقربوا القرابين ورأوا في المنام أن الايرجعوا إلى هيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف في المنام ملكا يقول له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك فان هيرودس قد عزم على أن يطلب الطفل ليهلكه فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلما توفي رأى يوسف الملك في المنام يقول له: قم فخذ الطفل وأمه واذهب الى أرض اسرائيل فقد مات من يطلب نفس الطفل فقام وأخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فلما سمع أن أرشلاوس قد ملك على اليهودية بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فاخبر في المنام وذهب الى تخوم الجليل فسكن في مدينة تدعى ناصرة اه ، فان صح هذا كان الظاهر أن الربوة في أرض مصر أو ناصرة من أرض الشام والله تعالى أعلم . وقرأ أكثر القراء (ربوة) بضم الراء وهي لغة قريش ه

وقراً أبو اسحق السبيعي (ربوة) بكسرها ، وابن أبي اسحق (رباة) بضم الراء وبالالف ، وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما . والاشهب العقيلى . والفرندق . والسلمى فى نقل صاحب اللوامح بفتحاوبا لالف . وقرى و بكسرها وبالالف في ذات قرار ) أي مستقر من أرض منبسطة ، والمراد أنها فى واد فسيح تنبسط به نفس من يأوى اليه ، وقال مجاهد : ذات ثمار وزروع ، والمراد أنها محل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من الزروع والثمار وهو أنسب بقوله تعالى : ﴿ وَمَعين ، ه ﴾ أي وما معين أي جار ، ووزنه فعيل على أن الميم أصلية من معن بمعنى جرى ، وأصله الابعاد في الشي ومنه أمعن النظر \*

وفى البحر معن الشئ معانة كثر أو من الماءون، وإطلاق، على الماء الجارى لنفعه ، وجوز أن يكون وزنه مفعول كمخيط على أن الميم زائدة من عانه أدركه بعينه كركبه إذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء الجارى لما أنه فى الاغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين ، ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع في يَأتُّهَا الرُّسُل كُلُواْ مَن الطيبات ﴾ حكاية لرسول الله والمنه على وجه الاجمال لما خوطب به كل رسول فى عصره جى مها اثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليهما السلام إلى الربوة إيذانا بأن ترتيب مبادى النعم لم تكن من خصائص عيسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحا فمبر عن تلك الاوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالا للايجاز أو حكاية لما ذكر لميسى وأمه عليهماالسلام عند إيوائهما إلى الربوة ليقديا بالرسل فى تناول ما رزقا كانه قبل آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقلنا أو عائما الم المربوة ذات قرار ومعين وقلنا أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات ، فقد جا فى حديث مرسل عن حفص أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات ، فقد جا فى حديث مرسل عن حفص أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات ، فقد جا فى حديث مرسل عن حفص

ابن أبي جبلة عنالنبي ﷺ أنه قال في قوله تعالى ( ياأيها الرسـل ) الخ : ذاك عيسي ابن مريم كان يأكل (١) من غزل أمه ، وعن الحسن . ومجاهد . وقتادة . والسدى . والكلبي أنه ندا ، لرسول الله عليه وخطاب له والجمع للتعظيم واستظهر ذلك النيسابوري ، وما وقع في شرح التلخيص تبعا للرضي من أن قصــد التعظيم بصيغة الجمع في غير ضمير المتكام لم يقع في الكلام القديم خطأ لكثرته في كلام العرب مطلقاً بل في جميــع الالسنة وقد صرح به الثعالي في فقه اللغة ، والمراد بالطيبات على مااختاره شيخ الاسلاموغيره ما يستطاب ويستلذ من مباحآت المأكل والفواكه ، واستدل له بأن السياق يقتضيه والامرّ عليه للاباحة والترفيه وفيه إبطال للرهبانية التي ابتدعتها النصاري ، وقيل المراد بالطيبات ما حل والامر تكليفي ،وأيدبتعقيبه بقولهتعالى: ﴿ وَاعْمَلُواْ صَالحاً ﴾ اى عملا صالحا ، وقد يؤيد بما أخرجه أحمد فى الزهد . وابن أبى حاتم . وابن مردويه . والحاكم وصححه عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس رضى الله تعالى عنها أنها بعثت إلى الذي ﷺ بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد اليها رسولها أنى لك هذا اللبن؟ قالت : من شاة لى فرد اليها رسولها أنى لك الشاة ؟ فقالت : اشتريتها من مالى فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الغد أتته أم عبد الله فقالت: يارسول الله بعثت البك بلبن فرددت إلى الرسول فيه فقال ﷺ لها : « بذلك أمرت الرسل قبــلى أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً » وكذا بما أخرجه مسلم . والترمذي · وغيرهما عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله ﷺ ياأيها الناس إن الله تعالى طيب لايقبل إلاطيبا وإنالله تعالى أمرا لمؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) وقال ( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ) ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطمعه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام يمديديه إلىالسما. يارب يارب فأني يستجاب لذلك ، وتقديم الأمرباكل الحلاللان أكل الحلال معين على العمل الصالح، وجاء في بعض الاخبار أر. الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من حرام ، وصح أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به . ولعل تقديم الآمر الآول على تقدير حمل الطيب على مايستلذ من المباحات لأنه أوفق بقوله تعالى (وآويناهما إلى ربوة ذات قرارومعين) وفىالامر بعده بالعملالصالح حث على الشكر\* ﴿ إِنِّي بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿ عَلَيْمُ ١٥ ﴾ فاجازيكم عليه . وفي البحر أن هذا تحذير للرسل عليهم السلام في الظاهر والمراد أتباعهم ﴿ وَإِنَّ هَذِه ﴾ أي الملة والشريعة ، وأشير اليها بهذه للاشارة إلى كال ظهور أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الامور المشاهدة ﴿ أَمْتُكُمْ ﴾ أى ملتكم وشريعتكم والخطاب للرسل عليهم السلام على نحو ما مر ؛ وقيل عام لهم ولغيرهم وروى ذلك عن مجاهد ، والجملة على ما قال الخفاجي عطف على جملة ( إني بما تعملون عليم ) فالواو من المحكي ، وقيل هي من الحكاية وقد عطفت قولا على قول، والتقدير قلنا ياأيها الرسل كلوا الخ وقلنا لهمان هذه أمتكم ولايخني بعده، وقيل: الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ماقبلها وهو يًا ترى، وقوله سبحانه ﴿ أَمَّةً وَاحَدَةً ﴾ حال مبنية من الخبر والعامل فيها معنى الاشارة أى أشير اليها في حال كونهــا شريعة متحدة

<sup>(</sup>١) والمشهور انه عليه السلام كان يا ظل من بطن البرية اه منه

في الأصول التي لا تتبدل بتبدل الاعصار ؛ وقيل (هذه) إشارة إلى الأمم الماضية للرسل ، والمعنى انهذه جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الايمان والتوحيد في العبادة ﴿ وَأَنّا رَبّكُم ﴾ أى من غيران يكون لى شريك في الربوبية ، وهذه الجملة عطف على جملة « إن هذه ، الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان في حيز التعليل للعمل الصالح لآن الظاهر أن قوله سبحانه « إنى بما تعملون عليم » تعليل لذلك ، ولعل المراد بالعمل الصالح ما يشمل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة ، واقتضاء المجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد الشريعة في الأصول التي لا تقبدل لذلك فباعتبار أنه دليل حقية المقائد وحقيتها تقتضى الاتيان بها والاتيان بها يقتضى الاتيان بغيرها مر الأعمال الصالحة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل ، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿ فَاتَّةُونَ ٢ ٥ ﴾ كالنصريح بالنتيجة فيكون الكلام نظير قولك : العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث ه

وفى إرشاد العقل السليم أن ضمير الخطاب فى قوله تعالى : (ربكم) وفى قوله سبحانه : (فاتقون) للرسل والأمم جميعا على أن الأمر فى حق الرسل للتهييج والالهاب وفى حق الآمة للتحذير والايجاب ، والفاء لترتيب الأمر أو وجوب الامتثال به على ماقبله من اختصاص الربوبية به سبحانه واتحاد الامة فان كلا منهما موجب للاتقاء حتما ، والمعنى فاتقون فى شق العصا والمخالفة بالاخلال بموجب ما ذكر ه

وقرأ الحرميان. وأبو عمرو (وأن) بفتح الهمزة وتشديد النون ، وخرج على تقدير حرف الجرأى ولأن هذه النح ، والجار والمجرور متعلق باتقون ، قال الحنفاجي : والدكلام في الفاء الداخلة عليه كالدكلام في فاء قوله تعالى: «فاياى فارهبون» وهي للسببية وللعطف على ماقبله وهو «اعملوا» والمعنى اتقونى لأن العقول متفقة على ربو بيتي والعقائد الحقة الموجبة للتقوى انتهى ، ولا يخلو عن شئ ، وجوز أن تكون «إن هذه» النخ على هذه القراءة معطوفا على (ما تعملون) والمعنى أنى عليم بما تعملون وبأن هذه أمته أمة واحدة النخ فهودا خل في حيز المملوم . وضعف بأنه لاجز الة في المعنى عليه ، وقيل : هو معمول لفعل محذوف اى واعلموا أن هذه أمته كلخوف على «اعملوا» ولا يخنى أن هذا التقدير خلاف الظاهر «

وقرأ ابن عامر (وأن) بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها المخففة من الثقيلة ويعلم توجيه الفتح مماذكرنا و فتقطّعُواْ أمرهم في الضمير لما دل عليه الامة من أربابها إن كانت بمعنى الملة أو لها إن كانت بمعنى الجماعة ، وجوزأن يراد بالامة أو لاالملة وعند عود الضمير عليها الجماعة على أن ذلك من باب الاستخدام، والمراد حكاية ماظهر من أمم الرسل عليهم السلام من مخالفة الامر ، والفاء الترتيب عصيانهم على الامر لزيادة تقبيح حالهم ، وتقطع بمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم ؛ والمراد بامرهم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا مختلفة مع اتحاده ، وجوز أن يراد بالتقطع التفرق، ووامرهم منصوب بنزع الحافض أى فتفرقوا وتحزبوا فى أمرهم ، ويجوز أن يكون (أمرهم) على هذا نصبا على التمييز و بينهم ذبراً في قطعا جع زبور بمعنى فرقة ، ويؤيده على التمييز و بينهم ذبراً في قطعا جع زبور بمعنى فرقة ، ويؤيده على التمييز و ما المعانى)

أنه قرى وزبراً) بضم الزاى وفتح الباء فانه مشهور ثابت فى جمع زيرة بمعنى قطعة وهو حال من (أمرهم) أو من واو (تقطعوا) أو مفعول ثان له فانه مضمن معنى جعلوا ، وقيل : هو جمع زبور بمعنى كتاب من زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل أى قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتبا و وجوز أن يكون حالا من (أمرهم) على اعتبار تقطعوا لازما أى تفرقوا فىأمرهم حال كونه مثل الكتب السماوية عندهم . وقيل : إنها حال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض اى فى كتب، وتفسير (زبراً) بكتب رواه جهاعة عن قتادة كما فى الدر المنثور ، ولا يخنى خفاء المعنى عليه ولا يكاد يستقيم إلا بتأويل فتدبره

وقرى وزيرا) باسكان الباء للتخفيف كرسل في رسل ، وجاء (فتقطعوا) هنا بالقاء إيذانابان ذلك اعتقب الأمر وفيه مبالغة في الذم كما أشرنا اليه ، وجاء في سورة الانبياء بالواو فاحتمل معني الفاء واحتمل تأخر تقطعهم عن الآمر . وجاء هنا (وأنا ربكم فاتقون) وهو أبلغ في التخويف والتحذير بماجاء هناك من قوله تعالى: هناك : (وأنا ربكم فاعبدون) لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم نوح والأمم الذين من بعدهم وفي تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة نوح وما قبلها فانه جاء بعدها مايدل على الاحسان واللطف التام في قصة أيوب . و ذكريا ومريم فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته عز وجلقاله أبوحيان ، وماذكره أولا غير واف بالمقصود ، وماذكره ثانيا قيل عليه : إنه مبني على أن الآية تذييل للقصص السابقة أولقصة عيسى عليه السلام لاابتداء كلام فانه حينئذ لايفيد ذلك إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة فتأمل ه هيسي عليه السلام لاابتداء كلام فانه حينئذ لايفيد ذلك إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة فتأمل ه ششر حو الصدر ، والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق، وفي هذا من ذم أولئك المتحزبين هافيه ه منشر حو الصدر ، والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق، وفي هذا من ذم أولئك المتحزبين مافيه ه

و فَذَرْهُمْ فَى غَمْرَتِهِمْ ﴾ خطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم في شأن قريش الذين تقطعوا في أمر الدين والحقى ، والغمرة الماء الذي يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد بها الجهالة بجامع الغلبة والاستهلاك ، وكأنه لماذكر سبحانه في ضمن ماكان من أمم الانبياء عليهم السلام تو زعهم واقتسامهم ماكان يجب اجتهاعه واتفاق السكامة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم الباطل ومعتقدهم العاطل قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : فاذ ذاك دعهم في جهلهم هذا الذي لاجهل فوقه تخلية وخذلانا و دلالة على الياس من أن ينجع القول فيهم وضمن التسلية في ذكر الغاية أعنى قوله سبحانه : ﴿ حَتَى حين ٤٥ ﴾ فإن المراد بذلك حين قتلهم وهو يوم بدرعلى ماروى عن مقاتل أوموتهم على الكفر الموجب للعذاب أوعذا بهم ، وفي التنكير والابهام مالا يخفي من التهويل الغامر المعب والجامع تضييع الوقت بعد الكدح في العمل ، والسكلام حينه على منوال سابقه أعنى قوله تعالى: (كل حزب بما لديهم فرحون ) كما جعلوا فرحين غروراً جعلوا لاعبيناً يضاوالاول أظهر ، وقد يجعل السكلام عليه ، قيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء كما لا يخفي ها عليه ، قيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء كما لا يخفي ها

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه , وأبو حيوة . والسلمي (في غمراتهم) على الجمع لان لـكل واحد غمرة ه ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمُ بِهِ ﴾ أي الذي نعطيهم إياه ونجعله مدداً لهم ، فما موصولة اسمأن و لايضر كونها موصولة لانها في الامام كذلك لسر لانعرفه . وقوله تعالى : ﴿ مَن مَّال وَبَيْنَ ٥ ﴾ بيان لها . وتقديم المال البنين مع كونهم أعز منه قدم وجهه . وقوله سبحانه ؛ ﴿ نُسَارَعُ لَهُمُ فَى الْحَيْرَات ﴾ خبر أن والراجع لى الاسم محذوف أى أيحسبون أن الذى تمده به من المال والبنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد لطول الدكلام مع تقدم نظيره فى الصلة إلاأن حذف مثله قليل ، وقال هشام بن معاوية الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى نسارع لهم فيه ثم أظهر فقيل فى الخيرات ، وهذا يتمشى على مذهب الإخفش فى إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا كان أبوعبد الله كنية لزيد ، قيل : ولا يجوز أن يكون الخبر (من مال وبنين) لأن الله تعالى أمدهم بذلك فلا يعاب ولا يسكر عليهم اعتقاد المدد به كما يفيده الاستفهام الانكارى . وتعقب بأنه لا يبعد أن يكون المراد ما تجمله مددانافها لهم فى الآخرة ليس المال والبنين بل الاعتقاد والعمل الصالح كقوله تعالى : (يوم لاينفع ما لولابنون إلامن أتى الله بقلب سليم) وفيه ما فيه . وماذ كرنامن كون مامرصولة هو الظاهر ، ومن جوز كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السبك اسم أن وخبرها (نسارع) على تقدير مسارعة بناء على أن الاصل أن نسارع فحذفت أن وارتفع الفعل لم يوف القرآن الكريم حقه ، وكذا من جعلها كافة كالكسائى ونهل ذلك عنه أبو حيان ، وجوز عايه الوقف على (بنين) معللا بأن مابعد يحسب قد انتظم مسنداً ومسنداً ومسنداً ومن حيث المدنى و إن كان فى تأويل مفرد وهو كما ترى ، وقرأ ابن و ثاب هائم عمدهم ، بكسر همزة إن .

وقرأ السلمى. وعبدالرحمن بن أبي بكرة (يسارع) بالياء وكسر الراء فان كان فاعله ضميره تعالى فالكلام في الرابط على ماسمعت ، و إن كان ضمير الموصول فهو الرابط . و عن ابن أبي بكرة المذكور أنه قرأ (يسارع) بالياء وفتح الرأء مبنيا للمفعول . وقرأ الحرالنحوى (نسرع) بالنون مضارع أسرع . وقرى على ما في الكشاف (يسرع) بالياء مضارع أسرع أيضا وفى فاعله الاحتمالان المشار اليهما آنفا ﴿ بَلُلاّ يَشُمُرُ وَنَ ٦٥ ﴾ على مقدر ينسحب عليه المكلام أى كلالانفعل ذلك بللايشعرون أى ليس من شأنهم الشعور أن هم إلا كالانعام بل همأضل حتى يتأملوا ويتفكروا فى ذلك هو استدراج أم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ، و من هنا قيل : من يعص الله تعالى ولم ير نقصانا فيها أعطاه سبحانه من الدنيا فليعلم أنه مستدرج قد مكر به ، وقال قتادة : لا تعتبروا الناس بامو الهمو أولادهم ولكن اعتبروهم بالايمان والعمل الصالح ه

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مَنْ خَشْيَة رَبِّهُمْ مُشْفَقُونَ ٧٥﴾ الكلام فيه نظير مامر فى نظيره في سورة الأنبياء بيد أن في استمرار الاشفاق هنافى الدنيا والآخرة للمؤمنين ترددا ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِثَايَاتَ رَبّهم ﴾ المنزلة والمنصوبة فى الآفاق والآنفس، والباء للبلابسة وهى متعلقة بقوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ ٨٥ ﴾ اى يصدقون ، والمراد التصديق بمدلولها إذ لامدح فى التصديق بوجودها ، والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الى أنه كلما وقفوا على آية آمنو ابها وصدقوا بمدلولها ﴿ وَاللَّهُ يَنْ مُ هُمْ بَرّ بَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ٩٥ ﴾ فيخلصون العبادة له عزوجل فالمراد ننى الشرك الحنى وصدقوا بمدلولها ﴿ وَاللَّهُ يَنْ مُ هُمْ بَرّ بَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ٩٥ ﴾ فيخلصون العبادة له عزوجل فالمراد ننى الشرك الحنى

كالريا. بالعبادة كذا قيل ، وقد اختار بعض المحققينالتعميم أىلايشركون به تعالى شركاجليا ولاخفيا ولعله الاولى ، ولايغنى عنذلك وصفهم بالايان بايات الله تعالى ه

وجوز أنيراد عاسبقوصفهم بتوحيدالربوبية وعماهنا وصفهم بتوحيدالالوهية ،ولم يقتصر على الاول لان أكثر الكفار متصفون بتوحيـد الربوبيـة (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) ولايأباه التعرض لعنوان الربوبية فانه في المواضع الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لان يكون علة لتوحيد الالوهية كما لايخني \*

﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُوا﴾ أى يعطون ماأعطوا من الصدقات ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ خائفة من أن لايقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به . وقرأت عائشة .وابن عباس . وقتادة . والاعمس .والحسن والنخمى (يأتون ماأتوا) من الاتيان لاالايتاء فيهما . وأخرج ابن مردويه . وسعيد بن منصور عن عائشة أنه وَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا المفسرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن المحدثين نقلوها عنه والمها عنه والمها و من طرقهم . والمعنى عليها يفعلون من العبادات مافعلوه وقلوبهم وجلة ، وروى نحو هذا عن رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

فقد أخرج أحمد . والترمذى . وابن ماجه . والحاكم وصححه .وابن المنذر . وابن جرير . وجماعة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قلت يارسول الله قول الله ( والذين ياتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ) أهو الرجل يسرق ويزنى ويشرب الخر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ؟ قال : لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن لا يتقبل منه ، وجملة ( قلوبهم وجلة ) فى القراءتين فى موضع الحال من ضمير الجمع فى الصلة الأولى ، والتعبير بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وفى الثانية للدلالة على التحقق ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهُمْ رَاجِعُونَ • ٢ ﴾ بتقدير اللام التعليلية وهى متعلقة بوجلة أى خائفة من عدم القبول وعدم الوقوع على الوجه اللائق لانهم راجعون اليه تعالى ومبعوثون يوم القيامة وحينئذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) ه

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى بها الوجل أى وجلة من أن رجوعهم إليه عز وجل على أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وأن لايقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذلا بجردرجوعهم إليه عز وجل ، وقد يؤيد الوجه الأول بقراءة الاعمش (إنهم) بكسر الهمزة ، ولعل التعبير بالجملة الإسمية المخبر فيها بالوصف دون الفعل المضارع للمبالغة في تحقق الرجوع حتى كأنه من الأهور الثابتة المستمرة كذا قيل وجوز على بعد أن يكون المراد من الرجوع المذكور الرجوع اليه عز وجل بالعبودية ، فوجه التعبير بالجملة الاسمية عليه أظهر من أن يخنى ، ووجه تعليل الخوف من عدم القبول وعدم وقوع فعلهم كائنا ما كان على الوجه اللائق بأنهم راجعون اليه تعالى بالعبودية عدم وجوب قبول عملهم عليه تعالى حينئذ لآنه سبحانه مالك وللمالك أن يفعل بملكم ما بشاء وظهور نقصهم كيف كانوا عن كماله جل جلاله والناقص مظنة أن لا يأتى عمايليق بالمكامل لاسيها إذا كان ذلك المكامل هو الله عز وجدل الذي لا يتناهي كماله ولاأراك ترى في هدذا

الوجه كلفا سوى كلف البعد فتأمل ، ثم ان الموصولات الاربع على ماقاله شيخ الاسلام . وغيره عبارة عن طائفة واحدة متصفة بماذكر فى حيز صلاتها من الأوصاف الاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبايات ربهم يؤمنون الخ، وإنما كرر الموصول إيذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها و تنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها ، وهذا جار على كلتا القراء تين فى قوله تعالى: (والذين يؤتون ما آتوا) وللعلامة الطيبي فى هذا المقام كلام لاأظنك تستطيبه كيف وفيه القول بأن الذين هم بربهم لايشركون والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هم العاصون من أمة محمد وكيالية وهو فى غاية البعد .

وقد ذكر الامام أن الصفة الرابعة نها ية مقامات الصديقين ﴿ أُوْاتُك ﴾ إشارة إلى من ذكر باعتبارا تصافهم بتلك الصفات ، وما فيه من معنى البعد للاشعار ببعد رتبتهم في الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعسالى : ﴿ يُسَارَعُونَ في الْخَيْرات ﴾ والجلة من المبتدأ وخبره خبر إن ، والدكلام استثناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات إثر إقناط الكفار عنها وإبطال حسبانهم الدكاذب أى أولئك المنعو تون بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة يسارعون في نيل الخيرات التي منجلتها الخيرات العاجلة الموعودة على الاعمال الصالحة كل في قوله تعالى : (فاتاهم الته ثو اب الدنيا وحسن ثو اب الآخرة) و قوله سبحانه (وآ تيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين) فقد أثبت لهم مانني عن أصدادهم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم يقل أولئك يسارع لهم في الجيرات بل أسند المسارعة اليهم إيماء إلى استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم بوإيثار كلمة في على كلمة إلى لايذان بأنهم متقلبون فنون الخيرات لأنهم خارجون عنها متوجهون اليها بطريق المسارعة والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى : ﴿ سَبْقُونَ ١٦ ﴾ وهو إما منزل منزلة اللازم أى فاعلون السبق أو والمماد به مفعوله محذوف أى سابقون الناس أو الكفار ، وهو يتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كذا ولكذا ، والمداد بسبقهم إلى الخيرات ظفرهم بها ونيلهم إياها ،

وجعل أبوحيان هذه الجمله تأكيدا للجملة الأولى ، وقيل سابقون متعدللضمير بنفسه واللام مزيدة ، وحسن زيادتها كون العامل فرعيا و تقدم المعمول المضمر أى وهم سابقون إياها ، والمراد بسبقهم إياها لازم معناء أيضا وهو النيل أى وهم ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم فى الدنيا فلايرد ماقيل : إن سبق الشى الشي يدل على تقدم السابق على المسبوق فكيف يقال : هم يسبقون الخيرات والاحتياج إلى إرادة اللازم على هذا الوجه أشد منه على الوجه السابق ولهذا مع التزام الزيادة فيه قيل انه وجه متكلف ه

وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (لها) لها أيضا واللام للتعليل وهو متعلق بما بعده، والمعنى يرغبون فى الطاعات والعبادات أشدالرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو إلى الجنة ، وجوز على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون (لها) خبر المبتدأ و (سابقون) خبراً بعد خبر، ومعنى (هم لها) أنهم معدون لفعل مثلها من الأمور العظيمة ، وهذا كقولك : لمن يطلب منه حاجة

لاترجى منغيره : أنت لها وهو من بليغ كلامهم ، وعلى ذلك قوله :

## مشكلات أعضلت ودهت يارسول الله أنت لها

ورجم هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة في هذا المدنى . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ماهو ظاهر في جعل (لها) خبرا و إن لم يكن ظاهرا في جعل الضمير للخيرات بمعنى الطاعات ، فني البحر نقلا عنه أن المعنى سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها ، وأنت تعلم أن أكثر هذه الأوجه خلاف الظاهروأن التفسير الأول لخيرات أحسن طباقا للا ية المتقدمة . ومن الناس من زعم أن ضمير (لها) للجنة . ومنهم من زعم أنه للا مم وهو كما ترى . وقرأ الحر النحوى «يسرعون» مضارع أسرع يقال : أسرعت إلى الشيء وسرعت اليه بمعنى واحد و «يسارعون» كما قال الزجاج أبلغ من يسرعون ، ووجه بأن المفاعلة تكون من اثنين فتقتضى حد النفس على السبق لان من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيمه ﴿ وَلاَنُكلّفُ نَفْساً إلا وُسعَها ﴾ جملة مستأنفة ميقت للتحريض على ماوصف به أو ائك المشار اليهم من فعمل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاعة أي عادتنا جارية على أن لانكلف نفسا من النفوس إلا مافي وسعها وقدر طاقتها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لانفي الاستمرار أوللترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى لا يمكلف عباده إلا مافي وسعهم فان لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عايهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم . قال مقاتل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً ومن لم يستطع القيام فليوم أيماء ه

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَدَيْنَا كُتُّبُ يَنْهُ وَ الْمُحَّلِ ؟ تتمة لماقبله ببيان أحوال ما كافوه من الاعمال وأحكامها المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب ، والمراد بالكتاب صحائف الاعمال التي يقرؤنها عند الحساب حسما يؤذن به الوصف فهو كما في قوله تعالى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون) و (الحق) المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أى عندنا كتاب يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتا ووصفا و ببينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع فيظهر هناك جلائل الاعمال ودقائقها ويترتب عليها أجزيتها إن خيرا فخير وإن شراً فشر . وقيل : المراد بالكتاب صحائف يقرؤنها فيها ما ثبت لهم فى اللوح المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الاول ، وأدون منه ما قيل : إن المراد به القرآن الكريم ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلُمُونَ مُ لاَ يُظْلُمُونَ وَاللَّمِ عَلَيْهُ وَاللَّمِ عَلَيْهُ وَاللَّمِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّمِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّمِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّمِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمِ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ وَلَمْ اللّمُ اللّمُ وَلَا اللّمُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّمُ مَنْ المُ عَلَمُ اللّمُ اللّمُ وَلَا اللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الللللّمُ اللللّمُ اللللّمُ اللللّمُ الللللّمُ اللللّمُ الللللّمُ الللللّمُ اللللمُ الللمُ الللهُ الللهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ الللمُ اللمُ اللهُ اللمُ الللمُ اللمُ ال

وقوله عزوجل: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فَى غَمْرَة مَنْ هَـٰذًا ﴾ اضراب عما قبـله ورجوع إلى بيان حال الكفرة فالضمير للكفرة أى بل قلوب الكفرة فى غفلة وجهالة من هذا الذى بين فى القرآن من أن لديه تعـالى كتا با

ينطق بالحق ويظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤس الاشهاد فيجزون بها كما ينبى. عنه ما سيأتى إن شاء الله تعماله من قوله سبحانه (قد كانت آياتى تتلى عليكم) الخ ، وقيل : الاشارة إلى القرآن الكريم وما بين فيمه مطلقا وروى ذلك عن مجاهد ، وقيل : إلى ما عليه أو لئك الموصوفون بالإعمال الصالحة وروى همذا عن قتادة ، وقيل : إلى الذبي عَلَيْنَا و الأول أظهر ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ ﴾ سيئة كثيرة ﴿ من دُون ذَلك ﴾ وقيل : إلى الذي ذكر من كون قلوبهم في غمرة مما ذكر وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها طعنهم في القرآن الكريم المشار اليه في قوله تعالى : ( مستكبرين به سامراً تهجرون ) \*

وأخرج ابن المندر . وغيره عن ابن عباس أن المـراد بالغمرة الكفر والشك وأن ( ذلك ) إشارة إلى هذا المذكور ، والمعنى لهم أعمال دون الكفر . وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أن (ذلك ) كهذا إشارة إلى ماوصف به المؤمنون من الاعمال الصالحة أى لهمأعمال متخطية لماوصف به المؤمنون أى اضداد ماوصفو ا به مما وقع فى حيز الصلاتوهذا غاية الذم لهم ﴿ هُمْ لَهَـا عَاملُونَ ٣٣ ﴾ اى مستمرون عليها معتادون فعلها ضارون بها لا يفطمون عنها و (عاملون ) عامل في الضمير قبله واللام للتقوية ، هذا وقال أبو مسلم : إن الضمير في قوله تعالى ( بل هم ) الخ عائد على المؤمنين الموصوفين بمـا تقدم من الصفات كا نه سبحانه قال بعد وصفهم : ولا نكلف نفسا إلا وسعها ونهايته ما أتى به هـؤلا. المشفقون ولدينا كتاب يحفظ أعمـالهم ينطق بالحق فلا يظلمون بل يوفى عليهم ثواب أعمالهم ، ثم وصفهمسبحانه بالحيرة فى قوله تعالى «بل قلوبهم فى غمرة» فكأنه عز وجل قال : وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أمردودة ولهمأعمال من دون ذلك أي لهم أيضا من النوافل ووجوه البرسوى ماهم عليه انتهى ، قال الامام : وهو الأولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين كان أولى من رده إلى مابعد منه خصوصا وقد يرغب المرم في فعل الخير بأن يذكر أن أعماله محفوظة كما يحــذر بذلك من الشر ، وقد يوصف المر. لشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة و يراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أورده وفي أنه هـل أداه كما يجب أو قصر ، و « هذا » على هذا إشارة إلى اشفاقهم ووجلهم انتهى ، ولا يخنى مافيه على من ليس قلبه فى غمرة • ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ ﴾ ﴿ حتى ﴾ على ما فى الكشاف هى التي يبتدأ بعدها الكلام وهي مع ذلك غاية لما قبالها كا"نه قيل: لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا الخ، وقال ابن عطية: هي ابتداء لا غير ؟ و « إذا » الأولى والثانية يمنعان من أن تكون غاية لعاملون وفيـه نظر ، و « إذا » شرطية شرطها « أَخَذَنَا » وهي مضافة اليه وجزاؤها قوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ عَ ٦ ﴾ وهي معمولة له وإذا فيه فجائية نائبة مناب الفاء ، وقال الحوفى : حتى غاية وهي عاطَّفة وإذا ظرف يضاف إلى ما بعده فيـه معنى الشرط وإذا

الثانية فى موضع جواب الاولى ومعنى الكلام عامل فى إذا الاولى والعامل فى الثانية « أخذنا » انتهى • وهوكلام مخبط يبعد صدوره من مثل هذا الفاضل، والمترف المتوسع فى النعمة . والمراد بالعداب ماأصا بهم يوم بدر من القتل والاسر كما روى عن ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير . وقتادة، وقد قتل وأسرفى ذلك اليوم كثير من صناديدهم ورؤساتهم . والجؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يجأر إذا صاح وجأر الرجل إلى

الله تمالى إذ تضرع بالدعاء كما فى الصحاح. وفى الاساس جار الداعى إلى الله تعالى ضح ورفع صوته والمراد به الصراخ إما مطلقا أو باستفائة . وضميرا الجمع راجعان على مارجع اليه الضائر السابقة فى «مترفيهم. ولهم وقلوبهم» وغيرها وهم كفاراً هل مكة لانهم ناحوا واستفائوا . وفى انسان العيون أو قريشا ناحوا على قتلاهم فى بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وكن ياتين بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولها بعزر جن بها إلى الازقة إلى أن أشير عليهم بترك ذلك خوف الشهائة . وقال الربيع بن أنس: المراد بالجؤار وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عليهم بقال: اللهم الشدد وطائك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عليهم فقال: اللهم الشدد وطائك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين مثل سنى يوسف فاستجيبه عليه الصلاة والسلام فاصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام المحرقة والعلهن وفى الآخبار مايدل على أنه كان قبلها . ووفق البيهةى مثل سنى يوسف فاستجيبه عليه الصلاة والسلام فاصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام المحرقة والعلهن جاع غيره من باب أولى ، وقيل : المراد بالعذاب عذاب الآخرة ، وتخصيص المترفين بالذكر لأنه إذا جاع المترف جاع غيره من باب أولى ، وقيل : المراد بالعذاب عذاب الآخرة ، وتخصيص المترفين بماذكر لغاية غيرهم من الحمة والحشم المقوام القوا من الحالة الفظيمة فلان يلقاها من عداهم من الحماة والحدم أولى وأقدم ها المنعة والحشم المقوام القوا من الحالة الفظيمة فلان يلقاها من عداهم من الحماة والحدم أولى وأقدم ه

وقال شيخ الاسلام: إن هذا القول هو الحق لأن العذاب الآخروى هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد والاقناط مر النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما ينبئ عنه قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب في استكانوا لربهم وما يتضرعون) فان المراد بهذا العذاب ماجرى عليهم يوم بدر من القتل والاسر حتما وأما عذاب الجوع فان قريشا وإن تضرعوا فيه إلى رسول الله عليه لي لكن يم يرد عليهم بالاقناط حيث روى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك انتهى ، وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه ، نعم حمل العذاب على ذلك أذفق بجعل ما في حيز (حتى) غاية لما قبلها ع

﴿ لاَ تَجْتُرُواْ الْيَوْمَ ﴾ على تقدير القول أى قلنا لهم ذلك ، والـكلام استثناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم انتفاعهم بحؤارهم ، والمراد باليوم الوقت الحاضر الذى اعتراهم فيه مااعتراهم ، والمراد باليوم الوقت الحاضر الذى اعتراهم فيه مااعتراهم ، والمواندة عدم نفع جؤارهم \*

وقال شيخ الاسلام: إن ذلك لتهويل اليوم والايذان بتفويتهم وقت الجؤار؛ والمراد بالقول على ماقيل: ماكان بلسان الحال كما في قوله: \* امتلا الحوض وقال قطني \* وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره ماكان بلسان الحال كما في قوله: \* امتلا الحوض وقال قطني \* وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره إما من الله تصالى وإما من الملائكة عليهم السلام، والظاهر على هذا الوجه أن يكون القول في الآخرة وكونه في الدنيا مع عدم أسماعهم إياه لا يخلو عن شيء، وتقديره فعل الامر مسندا إلى ضميره ويتنافئ أى قل لهم من قبانا لا تجاروا بعيد جدا، ومن الناس من جوز كون القول المقدر جواب (إذا) الشرطية وحينتذ لهم من قبانا لا تجارون) قيداً للشرط أو بدلا من إذا الاولى، وعلى الاول المعنى أخذنا مترفيهم وقت جؤارهم وحال مفاجاتهم لجواز أن تكون (إذا) ظرفية أو فجائية حينئذ، ولم يجوز جعل النهى المذكور جوابا لخلوه أو حال مفاجاتهم لجواز أن تكون (إذا) ظرفية أو فجائية حينئذ، ولم يجوز جعل النهى المذكور جوابا لخلوه

عن الفاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك. وتعقب هذا القول بأنه لايخنى أن المقصود الأصلى من الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدى ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلى .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ مَنَا لاَ تُنصُرُونَ ٥٠ ﴾ تعايل النهى عن الجؤار ببيان عدم نفعه ، ومن ابتدائية أى لا يلحقكم منا نصرة تنجيكم مما أنتم فيه ، وجوز أن تبكون من صلة النصر وضمن معنى المنع أو تجوز به عنه أى لا تمنعون منا . و تعقب بأنه لا يساعده سباق النظم الكريم لان جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبله تعالى ولا سياقه فان قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتُ ءَايِتَى تُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ إلى آخره صريح فى أنه تعالى لعدم لحوق النصر من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات ولو كان النصر المنفى متوهما من الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وأو أنت تعلم أنهم المشركون الذين شركاؤهم نصب أعينهم ولم يقيد الجؤار بكونه إلى الله تعالى وأمر التعليل سهل ، وقد يقال : المعنى على هذا الوجه دعوى الصراخ فانه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا فقد ارتبكتم أمراً عظيما وإثما كبيراً لا يدفعه ذلك، ثم لا يخنى مافى كلام المتعقب بعد ، والمراد قد كانت آياتى تتلى عليكم قبل أن يأخذ متر فيكم العذاب ﴿ فَكُنْتُم ﴾ عند تلاوتها ﴿ عَلَى أَعَقَبْكُمْ تَنْكُونَ آك ﴾ والأعقاب من باب التأكيد كا في بصرته بعينى بناء على أن النسكو ص الرجوع، والإعقاب على بدئه ، وجعل بعضهم التقييد بالاعقاب من باب التأكيد كا في بصرته بعينى بناء على أن النسكو ص الرجوع على عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عقب وي والحيق بناء على أن النسكو ص الرجوع على بدئه ، وجعل بعضهم التقييد بالاعقاب من باب التأكيد كا في بصرته بعينى بناء على أن النسكو ص الرجوع قهر مو على الاعقاب ، وأياها كان فهو مستعار للاعراض •

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه ه تسكمون» بضم الدكاف ﴿ مُستَسَكَبِرِينَ به ﴾ أى بالبيت الحرام \* والباء للسبية . وسوغ هذا الاضار مع أنه لم يجر له ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بانهم خدام البيت وقوامه وهذا ماعليه جمهور المفسرين ، وقريب منه كون الضمير للحرم ، وقال فى البحر : الضمير عائد على المصدر الدال عليه ه تسكمون » و تعقب بانه لا يفيد كثير معنى فانذلك مفهوم من جهل مستكبرين حالا واعترض عليه بما فيه بحث . وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ، ويحسنه أن فى قوله تعالى : هقد كانت آياتي تتلى عليكم «دلالة عليه عليه الصلاة والسلام، والباء اما للتعدية على تضمين الاستكبار معنى التدكذيب أو جعله مجازاً عنه وإما للسبية لأن استكبارهم ظهر ببعثته صلى الله تعالى عليه وسلم . وجوزان معنى الترآن المفهوم من الآيات أو عليها باعتبار تأويلها به وأمر الباء كا سمعت آنفاً ، وجوزان تكون يعود على القرآن المفهوم من الآيات أو عليها باعتبار تأويلها به وأمر الباء كا سمعت آنفاً ، وجوزان تكون معلمة بقوله تعالى : ﴿ سَمراً ﴾ أى تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه ، وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً ، والمعنى على ذلك وإن لم يعلق به (به) ويجوز على تقدير تعلقه بسامراً عود الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا يجوز كون المهنى عليه وإن لم يعلق به ، وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأويل المشهور فهو وهو اسم جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقر ، وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأويل المشهور فهو وهو اسم جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقر ، وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأويل المشهور فهو

يشمل القليل والكثير باعتباز أصله ، ولايخفى أن مجى، المصدر على وزن فاعل نادرومنه العافية والعاقبة و والسمر فى الأصل ظل القمروسمى بذلك على مافى المطلع لسمرته ، و فى البحر هو ما يقع على الشجر من ضوء القمر ، وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل . وفسر بعضهم السامر بالليل المظلم، وكونه هذا بهذا المعنى وجعله منصوبا بما بعده على نزع الخافض ليس بشى. وقرأ ابن مسعود . وابن عباس، وأبو حيوة . وابن محيصن . وعكرمة . والزعفر الى . ومحبوب عن أبى عمرو «سمراً» بضم السين وشد الميم مفتوحة جمع سامر ، وابن عباس أيضا . وزيد بن على . وأبو رجاه . وأبو نهيك «ساراً» بزيادة الف بعدالميم وهو جمع سامر أيضا وهما جمعان مقيسان فى مثل ذلك ﴿ تَهْجُرُونَ ١٧٣ ﴾ من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والترك ، والجملة فى موضع الحال أى تاركين الحق أو القرآن أو الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعن ابن عباس تهجرون البيت ولاتعمرونه بما يليق به من العبادة »

وجاء الهجر بمعنى الهذيان في الصحاح يقال: هجر المريض يهجرهجرا إذاهذى ، وجوز أن يكون المعنى عليه أى تهذون في شأن القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضى الله تعالى عنهم أو ما يعم جميع ذلك . وفي الدر المصون ان ما كان بمعنى الهذيان هو الهجر بفتحتين ،

وجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون وهو السكلام القبيح ، قال الراغب : الهجر الكلام المهجور لقبحه وهجر فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد و أهجر المريض إذا أتى بذلك من غير قصد . وفى المصباح هجر المريض فى كلامه هذى والهجر بالضم اسم ومصدر بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى اهجر بالألف وعلى هذه اللغة قراءة ابن عباس . وابن محيصن . ونافع . وحميد (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم وهى تبعد كون (تهجرون) فى قراءة الجمهور من الهجر بمعنى القطع »

وقُرأ ابن أبى عاصم بالياء على سبيل الالتفات . وقرأ ابن مسعود . وابن عباس أيضا . وزيد بن على رضى الله تعالى عنهم · وعكرمة . وأبونهيك . وابن محيصن أيضا . وأبوحيوة (تهجرون) بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم وشدها على أنه من مضاعف هجر من الهجر بالفتح أوبالضم فالمعنى تقطعون أوتهذون أو تفحشون كثيرا •

و أَفَكُمْ يَدَّبِرُواْ الْقَوْلَ ﴾ الهمزة لانكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى افعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر فلم يتدبروا القرآن ليعلموا بمافيه من وجوه الاعجاز أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به ، و وأم » في قوله تعالى ﴿ أَم جَاءَهُمْ مَالُمْ يَأْت مَا بَاءَهُمْ الْأُولِينَ ١٨٣ ﴾ منقطعة ، ومافيها من معنى بل الاضراب و الانتقال من التوبيخ بماذكر إلى التوبيخ با خر ، والهمزة لانكار الوقوع لا لانكار الواقع أى بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيه وقعوا فيه من الكفر والضلال بمعنى أن مجيء الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة قديمة له تعالى لاتكاد تنكر وأن مجيء القرآن على طريقته فم ينكرونه ، وقيل الامن المنى أفلم يتدبروا القرآن ليخافراعند تدبر آياته وأقاصيصه مثل مانزل بمن قبلهم من المكذبين أمجاءهم من الامن مالم يأت آباءهم الأولين على هذا لاخراج الاقربين ه

وفى الخبر « لاتسبوا مضر . وربيعة فانهما كانا مسلمين ولاتسبوا قسا فانه كان مسلما ولاتسبوا الحرث ابن كعب ولاأسد بن خزيمة ولاتميم بن مر فانهم كانوا على الاسلام وماشكـكتم فى شى فلاتشـكوا فى أن تبعا كان مسلما » وروى أن ضبة بن أد كان مسلما وكان على شرطة سليمان بن داود عليهما السلام »

وفى الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلم فالهمزة فى المنقطعة للتقرير واثبات انهم مصرون على التقليد فلذلك لم يتدبروا ولم يعلموا ، وإن جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فيها للانكار أو التقرير تهكما اه فتدبر ، ثم لا يخفى أن إسناد المجى وإلى الامن غير ظاهر ظهور إسناده إلى الكتاب وبهذا تنحط درجة هذا الوجه عن الوجه الاول ه

﴿ أَمْ لَمْ يَمْرُفُواْ رَسُولُهُمْ ﴾ اضراب وانتقال من التوبيخ بماذ كر إلىالتوبيخ بوجه اخر ، والهمزة لانكار الوقوع أيضا أى بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالأمانة والصدق وحسن الآخلاق إلى غدير ذلك من الحكالات اللائقة بالانبياء عليهم السلام ه

وقد صح أن أبا طالب يوم نكاح الذي وكيلية خطب بمحضر رؤسا. مضر . وقريش فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسمعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما إمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم ان ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فان كان فى المال قل فان المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد مرقد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ه وفهذا دليل واضح على أنهم عرفوه صلى الله تعالى عليه وسلم بغاية السكال وإلا لانسكروا قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام ما قال ه

﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ٩٦ ﴾ الفاء سببية لتسبب الانكار عن عدم المعرفة فالجملة داخلة فى حيز الانكار وما آل المعنى هم عرفوه بالكمال اللائق بالانبياء عليهم السلام فكيف ينكرونه ، واللام للتقوية ،وتقديم المعمول للتخصيص أو الفاصلة ، والكلام على تقدير مضاف أى منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام ه وأم يَقُولُونَ به جُنّة ﴾ انتقال إلى توبيخ آخر والهمزة لانكار الواقع كالاولى أى بل أيقولون به جنة أى

وام يقولون به جنه في انتقال إلى توبيخ احر والهمزه لا حكار الواقع كالا ولى اى بن ايقولون به جنه بى جنون مع أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاو أنقبهم رأيا وأوفرهم رزانة، وقد روعى في هذه التوبيخات الاربع التى اثنان منها متعلقان بالقرآن والباقيان به عليه الصلاة والسلام الترقى من الادنى إلى الاعلى كا بينه شيخ الاسلام ، وقوله تعالى . ﴿ بَلْ جَاءَهُم بالحق أى اضراب عمايدل عليه ماسبق أى ليس الامر كا زعمو في حق القرآن والرسول والمنظم بالحق أى بالصدق الثابت الذى لا محيد عنه ، والمسراد به التوحيد ودين الاسلام الذى تضمنه القرآن و يجوز أن يراد به القرآن ه

﴿ وَأَ كُثَرُهُمُ الْحَقّ كُـرِهُونَ . ٧ ﴾ لما فىجبلتهم من كال الزيغ والانحراف ، والظاهر أن الضمائر لقريش، وتقييد الحكم باكثرهم لان منهم من أبى الاسلام واتباع الحق حذرا من تعيير قومه أو نحو ذلك لاكراهة للحق من حيث هو حق ، فلا يرد ما قبل : إن من أحب شيئا كره ضده فمن أحب البقاء على الكفر فقد كره

الانتقال إلى الايمان ضرورة ، وقال ابن المنير : يحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي وفيه بعد ، وكذا ما اختاره من كون ضمير (أكثرهم ) للناس كافة لا لقريش فقط فيكون الكلام نظير قوله تعالى (وما أكثر الناس ولوحرصت بمؤمنين) وقد يقال : حيثكانالمراد إثباتالكراهة للحق على سبيل الاستمرار وعلم الله تعالى أن فيهم من يؤمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد الحكم بالأكثر، والظاهر بناء علىالقاعدة الاغلبية في إعادة المعرفة أن الحق الثانى عين الحق الأول ،وأظهر في مقام الاضمار لأنه أظهر في الذم والضمير ربما يتوهم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام ، وقيل : اللام فيالأول للعهد وفي الثاني للاستغراق أوللجنس أى وأكثرهم للحق أى حق كان لا لهذا الحق فقط كما ينبي. عنه الاظهار كارهون ، وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة بعضهم لكل حق من الحقوق وذلكلاينافي كراهتهم لهذا الحق وفيه بحث إذلا يكاد يسلم أن أكثرهم كارهون لكلحق، وكذاالظاهر أن يراد بالحق في قوله تعالى ﴿ وَلُو اتَّبَعَ الْحَقَّ أُهُو امْهُمْ ﴾ الحق الذي جاً. به النبي ﷺ وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازيا ، وقيل ما للما لما للمني لو اتبع النبي ﷺ أهواءهم فجاءهم بالشرك بدل ما أرسل به ﴿ لَفَسَدَت السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ أي لخربالله تعالى العمالم وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من عنده ، وجوز أن يكون المراد بالحق الأمر المطابق للواقع فى شأن الألوهية والاتباع مجازا عن الموافقة أى لو وافق الامر المطابق للواقع أهواءهم بأن كان الشرك حقا لفسدت السموات والارض حسما قرر فىقوله تعالى : (لو كان فيهما الحمة إلا الله لفسدتا) ولعل الكلام عليه اعتراض للاشارة إلى أنهم كرهوا شيئا لايمكن خلافه أصلا فلا فائدة لهم في هذه الكراهة م

واعترض بانه لا يناسب المقام وفيه بحث ، وكذا ما قيل : إن ما يوافق أهوا ،هم هو الشرك في الالوهية لأن قريشا كانوا وثنية وهو لا يستلزم الفساد والذي يستلزمه إنما هو الشرك في الربوبية بما تزعمه الثنوية وهم لم يكونوا كذلك كاينبي ، عنه قوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) \* وجوز أن يكون المعنى لووافق الحق مطلقا أهوا ،هم لخرجت السموات والأرض عن الصلاح والانتظام بالكلية ، والكلام استطراد لتعظيم شأن الحق مطلقا بأن السموات والأرض ماقامت ولامن فيهن إلا به ولا يخلو عن حسن . وقيل : المراد بالحق هوالله تعالى \*

وقد أخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بن حميد . وابن جرير · وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن أبى صالح . وحكاه بعضهم عن ابن جريج · والزمخشرى عن قتادة . والمعنى عليه لو كان الله تعالى يتبع أهواءهم ويفعل مايريدون فيشرع لهم الشرك ويأمرهم لم يكن سبحانه إلها فتفسد السموات والآرض . وهذا مبنى على أن شرع الشرك نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه . وقد ذكر ذلك الحفاجي وذكر أنه قد قام الدليل العقلى عليه وأنه لاخلاف فيه . ولعل السكلام عليه اعتراض أيضا للاشارة إلى عدم امكان ارسال النبي عليه الصلاة والسلام اليهم بخلاف ماجاء به مما لايكرهونه فكراهتهم لما جاء به عليه الصلاة والسلام لا تجديهم نفعا فالقول بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس في محله . وقيل: المعنى عليه لوفعل الله تعالى ما يوافق أهواءهم لاختل نظام العالم لما أن آراءهم متناقضة . وفيه إشارة إلى فساد عقولهم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذي

جاه به علميه الصلاة والسلام وهو كما ترى.

وقرأ ابن و ثاب (ولو اتبع) بضم الواو ﴿ بَلُ أَيْنَاكُمْ بِذِكُرِهُمْ ﴾ انتقاله من تشنيعهم بكراهة الحق إلى تشنيعهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيها فيه خديرها والمراد بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم حسبها ينطق به قوله تعالى (وانه لذكر لك ولقومك) أى بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكل اقبال ويقبلوا مافيه أكمل قبول ﴿ فَهُمْ ﴾ بما فعلوا من الذكوص ﴿ عَنْ ذَكْرهم ﴾ أى فخرهم وشرفهم خاصة ﴿ مُعْرضُونَ ٧١ ﴾ لاعن غير ذلك بما لا يوجب الاقبال عليه والاعتناء به . وفي وضع الظاهر موضع الضمير وزيد تشنيع لهم وتقريع . والفا الترتيب مابعدها من اعراضهم عن ذكرهم على ماقبلها من الاتيان بذكرهم ، ومن فسر (الحق) في قوله تعالى «بل جا هم بالحق» بالقرآن الكريم عند قال هنا : في إسناد الاتيان بالذكر إلى نون العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمة منه عزوجل . وفي إيراد القرمان الكريم عند النبي عليه وأنه المنازمة لحقية من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ماقاله المبطلون في ما لا يخفي فأن التصريح بحقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ماقاله المبطلون في شانه وأما التشريف فانما يليق به تعالى لاسيما رسول الله يقبله أحد المشرفين . وقيل : بل أتيناهم الكتاب ما بمنوه بقو هم ولو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين » فكأنه قبل : بل أتيناهم الكتاب الذي بمنوه . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذكر الوعظ .

وأيد بقراءة عيسى (بذكراهم) بألف التأنيث ، ورجح القولان الأولان بأن التسنيع عليهما أسد فان الاعراض عن وعظهم ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم وفخرهم أوعن كتابهم الذى تمنوه فى الشناعة والقباحة ه وقيل: إن الوعظ فيه بيان ما يصلح به حال من يوعظ فالتشنيع بالاعراض عنه لا يقصر عن التشنيع بالاعراض عن أحد ذينك الأمرين و لا يخنى مافيه من المسكارة ه

وقرأ ابن أبي اسحق . وعيسى بن عمر . ويونس عن أبي عمر و (بل أتيتهم) بتاء المتكلم ، وابن أبي إسحق. وعيسى أيضا . وأبو حيوة . والجحدرى . وابن قطيب . وأبو رجاء (بل أتيتهم) بتاء الخطاب للرسول عينيا وأبو عمرو فى رواية (اتيناهم) بالمد ولا حاجة على هذه القراءة الى ارتكاب مجاز أو دعوى حذف مضاف كا فى قراءة الجهور على تقدير جعل الباء للصاحبة . وقرأ قتادة (نذ كرهم) بالنون مضارع ذكر (أم تَستَلُهم) متعلق بقوله تعالى (أم يقولون جنة) فهو انتقال إلى توبيخ آخر ، وغير للخطاب لمناسبته مابعده ، وكان المراد أم يزعمون انك تسألهم على أداء الرسالة (خَرجاً) أى جعلا فلا جل ذلك لا يؤمنون بك ، وقوله تعالى (فَنَحَرابُ رَبّكَ خَيْرُ ) أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الآخرة تعليل لذنى السؤال المستفاد من الانكار أى لا تسألهم ذلك فان مارزقك الله تعالى فى الدنيا والعقبى خير مزذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه ، وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تعليل الحكم وتشريفه ويتالي ما الخرج ) بازاء الدخل يقال الركل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب فى الضريبة على الأرض ففيه إشعار و (الحزج) بازاء الدخل يقال الدكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب فى الضريبة على الأرض ففيه إشعار و (الحزج) بازاء الدخل يقال الدكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب فى الضريبة على الأرض ففيه إشعار و (الحزج) بازاء الدخل يقال الحكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب فى الصرية على الأرص ففيه إشعار

بالـكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبربه عن عطا. الله تعالى ، وكذا على ماقيل من أن الخرج ما تبرعت به والخراج مالزمك واللزوم بالنسبة اليه تعالى إنما هو لفضل وعده عز وجل ، وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما بعضهم \*

وقرآ ابن عام (خرجا فخرج) وحمزة . والسكسائى (خراجا فخراج) للمشاكلة . وقرآ الحسن . وعيسى . (خراجا فخرج) وكأن اختيار (خراجا) فى جانبه عليه الصلاة والسلام للاشارة إلى قوة تمكنهم فى السكفر واختيار (خرجا) فى جانبه تعالى للمبالغة فى حط قدر خراجهم حيث كان المعنى فالشىء القليل منه عز وجل خير من كثيرهم فما الظن بكثيره جل وعلا ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ٧٧ ﴾ تأكيد لخيرية خراجه سبحانه و تعالى فان من كان خير الرازقين يكون رزقه خيراً من رزق غيره •

واستدل الجبائي بذلك على أنه سبحانه لا يساويه أحد في الافضال على عبداده وعلى أن العباد قد يرزق بعضهم بعضا هو والله كتدّ وهم إلى صرط مستقيم ٧٣ كي تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توجب الاتهام ، قال الزمخ شرى : ولقد الزمهم عز وجل الحجة وأزاح عللهم في هدده الآيات بأن الذي أرسل اليهم رجل معروف أمره وحاله مخبورسره وعلنه خايق بان يحتبي مثله للرسالة من بين ظهر انيهم وأنه لم يعرض له حتى يدعى مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل ولم يحمل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أمو الهم ولم يدعهم إلا إلى دين الاسلام الذي هو الصراط المستقيم مع ابراز المدكنون من أدوائهم وهو اخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان وتعللهم بانه مجنون بعد ظهور الحق وثبات بالتصديق من الله تعسالي بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حفظهم من الذكر اه. وهو من الحسن بمكان ه

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمَنُونَ بَالْأَخُرَة ﴾ هم كفرة قريش المحدث عنهم فيما مر وصفوا بذلك تشفيعا لهم مماهم عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لاحياة بعدها وإشعار بعلة الحـكم فان الايمان بالآخرة وخوف مافيها من الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله ، وجوز أن يكون المراد بهم ما يعمهم وغيرهم من الكفرة المذكرين للحشر ويدخلون في ذلك دخولا أوليا ﴿ عَنْ الْصَرَّط ﴾ المستقيم الذي تدعو اليه ﴿ لَنَا كَبُونَ ﴾ أي لعادلون ، وقيل المراد بالصراط جنسه أي انهم عن جنس الصراط فضلاعن الصراط المستقيم الذي تدعوهم اليه لنا كبون ، ورجح بانه أدل على كال ضلالهم و غاية غوايتهم لما أنه ينبي . عن كون ماذه بوا اليه بما لا يطلق عليه اسم الصراط و لو كان معوجا ، وفيه أن التعليل بمضمون الصلة لا يساعد إلا على إرادة الصراط المستقيم ، وأظن أنه قد نكب عن الصراط من زعم أن المراد به هنا الصراط الممدود على متن جهنم وهو طريق الجنة أي إنهم يوم القيامة عن طريق الجنة لما تلون يمنة و يسرة إلى النار •

﴿ وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرّ ﴾ أى من سوء حال، قيل: هو ماعراهم بسبب أخذه ترفيهم بالعذاب يوم بدر أعنى الجزع عليهم وذلك باحياتهم وإعادتهم إلى الدنيا بعدالقتل أى ولور حمناهم وكشفنا ضرهم بارجاع مترفيهم اليهم ﴿ لَلَجُوا ﴾ لتمادوا ﴿ فَ طُغْيَاتِهِم ﴾ افراطهم فى الديم والاستكبار وعداوة الرسول

والمؤمنين (يَعْمَهُونَ ٧٥) عامهين مترددين فى الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمها وعموها وعموها وعموهة والمؤمنين (يَعْمَهُونَ ٧٥) عامهين مترددين فى الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمها وعموها وعموها وعمها نا ، وقيل: هو ماهم فيه من شدة الخوف من القتل والسبى ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ماحل بمترفيهم يوم بدر وكشفه بامر النبي عَيَّالِيَّةُ بالكف عن قنالهم وسبيهم بعد أو بنحو ذلك وهو وجه ليس بالبعيد وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أى انهم فى الرداءة والتمرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنهم عذاب الناد وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيهاهم عليه وفيه من البعد مافيه ه

واستظهر أبوحيان أن المراد به القحط والجوع الذي أصابهم بدعا وسول الله وذكر أنه مروى عن ابن عباس. وابن جريج ، وقد دعاعليهم والمحلق على مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلى عند البيت سلى جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ودعا بذلك أيضا بالمدينة ، فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله سمع الله لمن حده يقول: اللهم انبج الوليدبن الوليد. وسلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشدد وطأتك النغ ، وربما فعل ذلك بعد رفعه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ، وظنا الروايتين ذكرهما برهان الدين الحلي في سيرته ، والكثير على أنه الجوع الذي أصابهم من منع ثمامة الميرة عنهم ، وذلك أن ثمامة بن أثال الحنفي جاءت به إلى المدينة سرية محمد بن مسلمة حين بعثها علي الى بنى بكر ابن ظلاب فاسلم بعد أن امتنع من الاسلام ثلاثة أيام ثم خرج معتمرا فلماقدم بطن مكة لبي وهو أول من دخلها مليها ومن هنا قال الحنفي :

## ومنا الذي لبي بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم

فاحذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا وقد صبوت يائمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دين محمد والله الله يسلم الله على المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتم

المستفاد من قوله سبحانه ﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٢٧ ﴾ إذ له أن يقول: الجؤار مطلق الصراخ وهوغير الاستكانة لله عز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر ، وكذا إذا أريد بالجؤار الصراخ باستفائة بناء على أن المراد بالاستكانة له تعالى ما علمت آنفا من الانقياد لامره عز وجل وأن التضرع ما كان عن صميم الفؤاد والجؤار ما لم يكن كذلك ، وكأن التعبير هناك بالجؤار للاشارة إلى أن استفائتهم كانت أشبه شيء باصوات الحيوانات ، وقبل ن ما تقدم لبيان حال المقتولين وما هنا لبيان حال الباقين ، وعبر في التضرع بالمضارع ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام النني لا نني الدوام أي وليس من عادتهم التضرع اليه تعالى أصلا ، ولو حل ذلك على نني الدوام كا هو الظاهر لا يرد ما يتوهم من المنافاة بين قوله تعالى (إذا هم يجأرون) وقوله سبحانه (وما يتضرعون) أيضا ، واستكان استفعل من الكون ، وأصل معناه انتقل من كون إلى كون كاستحجر ثم غلب العرف على استماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخصوع فلا إجال فيه عرفا ، وقال أبو العباس أحمد بن فارس : سئلت عن ذلك في بغداد لما دخلتها زمن الامام الناصر وجمع لى علماها فقلت واستحسن مني : هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت وهي لفة هذيلية وقد نقلها أبو عبيدة في الغريبين وعليه يكون من باب قر واستقر ، ولا يجعل من استفعل المبني للمبالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد في الآية حينئذ المبالغة في النفي لانفي المبالغة ، وقيل هو من الكين اللحمة المستبطنة في الفرج لذلة المستكين ، وجوز الومخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع كا في قوله :

وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتــزاح وقوله: أعوذ بالله من العقــراب الشائلات عقد الاذناب

بها في الآيات و تستدلوا بها إلىغير ذلك من المنافع ، و قدم السمع لـ كمثرة منافعه ، وأفرد لانه مصدر في الاصل ولم يجمعه الفصحا. في الاكثر ، وقيل : أفرد لانه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الاصوات بخلاف البصر فانه يدرك به الاصواء والالوان والاكوان والاشكال وبخلاف الفؤاد فانه يدرك به أنواع شتى من التصورات والتصديقات. وفي الآية اشارة إلى الدليل الحسى والعقلى ، وتقديم ما يشير إلى الآول قد تقدم فتذكر فما في الدهد من قدم ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ٧٨﴾ أيشكراً قايلا تشكرون المكالنام الجليلة لانالعمدة فيالشكر صرف تلك القوىالتيهي في أنفسها نعم باهرة إلىماخلقت هيله فنصب( قليلا )على أنهصفة مصدر محذوف، والقلة على ظاهرها بنا. على أن الخطاب للناس بتغليب المؤمنين ، وجوز أن تـكون بمعنى النفي بنا. على أن الخطاب لل.شركين على سبيل الالتفات ، وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بشيء ، والاولى عندى كونه للمشركين خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها يما لايخني على المتدبر ، و(ما) علا سائر الاقوال مزيدة للتأكيد ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي خلقكم و بنكم نيها ﴿ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٧٩ ﴾ أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم لاإلى غيره تعالى فالـكم لاتؤمنون به سبحانه وتشكرونه عز وجل ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَحْي وَيَمِتُ ﴾ من غير أن يشاركه فى ذلك شى. من الاشيا. ﴿ وَلَهُ ﴾ تعالى شأنه خاصة ﴿ ٱخْتَلَافُ اللَّيْلُ وَالنَّهَار ﴾ أى هو سبحانه وتعالى المؤثر في اختلافهما أي تعاقبها من قولهم: فلان يختلف إلى فلان أي يترددعليه بالمجيء والذهاب أو تخالفهها زيادة ونقصا ، وقيل : المعنى لأمره تعالى وقضائه سبحانه اختلافهها فني الـكلام مضاف مقدر ، واللام عليه بجوز أن تــكون للتعليل ﴿ أَفَلَا تَمْقُلُونَ . ٨ ﴾ أى ألاتتفكرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلاتعقلون بالنظر والتأمل أن الـكل صارمنا وأن قدرتنا تمم جميع الممكنات التي من جماتها البعث . وقرأ أبو عمرو في رواية ( يمقلون ) على أن الالتفات إلى الغيبة لحـكاية سوء حال المخاطبين ، وقيل : على أن الخطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك.

﴿ بَلْ قَالُوا ﴾ عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فلم يعقلوا بل قالوا ﴿ مثل مَاقَالَ الأُولُونَ ١٨ ﴾ أى آباؤهم ومن دان بدينهم من الكفرة المنكر يزللبعث ﴿ قَالُواْ أَذَا مُتْنَاوَكُنَّا تُرَاباً وَعَظَاءاً أَمَّا لَمَبعُوثُونَ لَا ﴾ تفسير لما قبله من المجهم و تفصيل لما فيه من الاجمال وقد مر الدكلام فيه ﴿ لَقَدْ وُعدْنَا نَحْنُ وَمَا بَاوُنَا هَذَا ﴾ البعث ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ متعلق بالفعل من حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على هاهو الظاهر ، وصح ذلك بالنسبة اليهم لآن الآنياء المخبرين بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من يموت ، ويجوز أن يكون متعلقا به من حيث إسناده إلى البهم لا اليهم أى ووعدا آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من البننا أى كائنين من قبل ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ أى ماهذا ﴿ إلا أَسّاطيرُ الاَوَّلينَ ١٨ ﴾ أى أكاذيبهم التى سطروها جمع أسطورة كاحدوثة وأعجوبة وإلى هذا ذهب المبرد . وجماعة ، وقيل : جمع أسطار جمع حار كفرس وأفراس، والآول كما قال الزعشرى أو فق لان جمع المفرد أولى وأقيس ولان بنية أفعولة تجى لما فيه النامى فيكون ويثنا كأنه قبل مكتوبات لاطائل تحتها ﴿ قُلْ لمنَ الارضُ وَمَن فيها ﴾ من المخاوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم حيثانكأنه قبل مكتوبات لاطائل تحتها ﴿ قُلْ لمنَ الارضُ وَمَن فيها ﴾ من المخاوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم حيثانكأنه قبل مكتوبات لاطائل تحتها ﴿ وَلَوْ لَمَن الارضُ وَمَن فيها ﴾ من المخاوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم حيثانكأنه قبل مكتوبات لاحالة المناهدة على غيرهم حيثانكأنه قبل مكتوبات لاحالة المناه المناسلة على المنابق المنابق

( إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مِ ٨ ﴾ جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أى إِن كنتم من أهل العلم ومن العقلاء أو عالمين بذلك فاخبرونى به . و في الآية من المبالغة في الاستهانة بهم و تقرير فرط جمالتهم ما لا يخني ه ويقوى هذا أنه أخبر عن الجواب قبل أن يجيبوا فقال سبحانه : ﴿ سَيَقُولُونَ للّهَ ﴾ فان بداهة العقل تضطرهم إلى الاعتراف بأنه سبحانه خالقها فاللام للملك باعتبار الخلق ﴿ قُلْ ﴾ أى عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم ﴿ أَفَلا تَذَكّرُونَ هِ ٨ ﴾ أى أتعلمون أو أتقولون ذلك فلا تتذكرون أى من فطر الارض ومن فيها ابتداء فادر على إعادتها ثانيا فان البده ليس بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس المعقول. وقرئ (تتذكرون) على الأصل ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوات السَّبْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم ٨٦ ﴾ أعيد لفظ الرب تنويها بشأن العرش ورفعا لحله من أن يكون تبعاً للسموات وجوداً وذكراً . وقرأ ابن محيصن (العظيم) بالرفع نعتا للرب ه

﴿ سَيَقُولُونَ لَلَهُ ﴾ قرأ أبو عمرو . ويعقوب بغير لام فيه وفيها بعده ولم يقرأ على ماقيل فى السابق بترك اللام والقراءة بغير لام على الظاهر وباللام على المعنى وكلاالامرين جائزان فلو قيل . من صاحب هذه الدارج فقيل : زيد كان جواباً على المعنى لان معنى من صاحب هذه الدار؟ لمن هذه الدار وكلا الامرين وارد فى كلامهم ، أنشد صاحب المطلع :

إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لحالد وأنشد الزجاج وقال السائلون لمن حفرتم فقال المخبرون لهم وزير

﴿ قُلْ ﴾ إلحاما لهم وتوبيخا ﴿ أَفَلاَ تَتَمُونَ ٨٨ ﴾ أى أتعلمون ذلك ولاتنةون أنفسكم عقابه على ترك العمل بموجب العلم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون ما أخبر به من البعث وتثبتون له سبحانه شريكا ﴿ وَ أَن مَن بيده مَلَكُوتُ كُلّ شَىء ﴾ بما ذكر وبما لم يذكر با وصيغة الملكوت للمبالغة فى المللك فالمراد به الملك الشامل الظاهر ، وقيل : المالكية والمدبرية ، وقيل : الحزائن ﴿ وَهُو يُحِيرُ ﴾ أى يمنع من يشاء بن يشاء ﴿ وَلا يُجَارُ عَلَيه ﴾ ولا يمنع أحد منه جل وعلا أحداً ، وتعدية الفمل بعلى لتضمينه معنى النصرة أو الاستعلاء ﴿ إِنْ كُنتُم تَمْدُونَ ٨٨ ﴾ تسكر ير لاستهانتهم وتجهيلهم على مامر ﴿ سَيَقُولُونَ لله ﴾ ملكوت كل شئ والوصف بأنه الذي يحير ولا يجار عليه ﴿ قُلْ ﴾ تبجينا لهم وتقريما ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٨٩ ﴾ كيف أو من أين تخدعون و تصرفون عن الرشد مع علمكم به إلى ماأنتم عليه من البغى فان من لا يكون مسحورا مختل من أين تخدعون و تصرفون عن الرشد مع علمكم به إلى ماأنتم عليه من البغى فان من لا يكون مسحورا مختل للحق وقد روعى فى السؤال فيها قضية الترق فسئل عمن له الارض ومن فيها ، وقيل : (من) تغليبا للمقلاء للاحق وقد روعى فى السؤال فيها قضية الترق فسئل عمن له الارض ومن فيها ، وقيل : (من) تغليبا للمقلاء ولانه يلزم أن يكون له غيرهم من طريق الاولى ثم سئل عمن له السموات والعرش العظيم والارض بالنسية اليه كلا شئ ثم سئل عن يده ملكوت كل شئ فاتى باعم العام وكلة الاحاطة وأوثر الملكوت وهو الملك ولياسم ، وقيل : (بيده) تصويرا وتخييلا وكذلك روعى هذه النكتة فى الفواصل فميروا أولا بعدم التذكر الواسع ، وقيل : (بيده) تصويرا وتخييلا وكذلك روعى هذه النكتة فى الفواصل فميروا أولا بعدم التذكر فان ايسر النظر يكنى فى انحلال عقدهم ثم بعدم الانقاء وفيه وعيد ثم بالنعجب من خدع عقولهم فتخيل الباطل فان اليسر النظر يكنى فى انحلال عقدهم ثم بعدم الانقاء وفيه وعيد ثم بالنعجب من خدع عقولهم فتخيل الباطل فان اليسر النظر يكنى فى انحلال عقدهم ثم بعدم الانقاء وفيه وعيد من بالنعجب من خدع عقولهم فتخيل الباطل فان اليسر النظر يكنى في المحدود المناحد وحدود المحدود المح

حقا والحق باطلا وأنى لها التذكر والخوف ه

﴿ بَلْ أَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقَ ﴾ إضراب عن قولهم ( إن هذا إلا أساطيرالأواين ) والمراد بالحق الوعد بالبعث وقيل : ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق . وقرى ( بل أتيتهم ) بتاء المتكلم . وقرأ ابن أبى اسحق بتاء الحظاب ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ • ٩ ﴾ فى قولهم ( إن هذا إلا أساطير الأواين ) أو فى ذلك وقولهم بما ينافى التوحيد ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مَن وَلَد ﴾ لتنزهه عز وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن ما ثلة أحد \*

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ إِلَهُ ﴾ يشاركه سبحانه في الألوهية ﴿ إِذًا لَّذَهَبُ كُلُّ إِلَهُ بَمَا خَلَقَ ﴾ أي لا ستبد بالذي خلقه واستقل به تصرفا وامتاز مله كه عن ملك الآخر ﴿ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ ولوقع التحارب والتغالب بينهم كما هو الجاري فيما بين الملوك والتالي باطل لما يازم من ذلك نفي ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحداً منهم وهو خلاف المفروض أو لما أنه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كل شيء وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في الكلام وعند الخصم لأنه يقول باختصاص ملكوت كل شيء به تعالى كما يدل عليه السؤال والجواب السابقان آنفا كذا قيل، ولا يخفي أن اللزوم في الشرطية المفهومة من الآية عادى لا عقلى ولذا قيل: إن الآية إشارة إلى دليل اقناعي للتوحيد لا قطعي \*

وفي الكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على تو حيده سبحانه ، و تقريره أن مرجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة أما كثرة المقومات والاجزاء الكمية فيينة الانتفاء لايذانها بالامكان ، وأما التعدد مع الاتحـاد في الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يـكونُ مقتضى الماهية لاتحادهما فيه فيلزم الامكان، ثم المميزان في الطرفين صفتًا كال لأن الاتصاف بما لا كال فيه نقص فهما ناقصان مكنان مفتقران في الوجود إلى مكمل خارج هو الواجب بالحقيقة ، وكذلك الافتقار في كمال ما للوجود يوجب الامكان لايجابه أن يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التركيب والامكان، ومن هناقالاالعلما. : إن واجب الوجود بذاته واجب بجميع صفاته ليس له أمر منتظر ومع الاختلاف في الماهية يازم أنلا يكون المرجح مرجحا أي لا يكون الاله إلها لأن كلرواحد واحد منالممكنات اناستقلا بترجيحه لزم توارد العلتين التامتين على معلول شخصىوهو ظاهر الاستحالة فكونه مرجحا إلها يوجبالافتقار اليه وكون غيره مستقلا بالترجيح يوجبالاستغناء عنه فيكون مرجحا غيرمرجح فىحالة واحدة ، وإن تعاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد منهما بمرجح وفرضا مرجحين مع ما فيه منالعجز عنالايجادوالافتقار إلىالآخر. وان اختص كل منهما ببعض مع أن الافتقار اليهما على السواء لزم اختصاص ذلك المرجح بمخصص يحصصه بذلك البعض بالضرورة وليس الذات لأن الافتقار اليهما على السواء فلا أولوية للترجيح من حيث الذات ولا معلول الذات لانه يكون ممكنا والكلام فيه عائد فيلزم المحـال من الوجهين الأولـين أعنى الافتقار إلى مميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لأن هـذا المميز صفة فال ثمم مخصص كل بذلك التمييز هو الواجب الخارج لا هما ، وإلى المحال الأول الاشارة بقوله تعالى ( إذا لذهب كل إله بما خلق) وهـو لازم على تقدير التخالف في الماهية واختصاص كل ببعض ، وخص هذا القسم لأن ما سواه أظهراستحالة ،وإلى

الثانى الاشارة بقوله سبحانه (ولعلا بعضهم على بعض )أى إما مطلقا وإما من وجه فيكون العالى هوالاله أو لايكون ثم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره فهو تكميل للبرهان من وجه وبرهان ثان من آخر ، فقد تبين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد الاحد جعل وجوده زائداً على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولا ، وليس برهان الوحدة مبنيا على أنه تعالى فاعل بالاختيار فاغه الامام الرازى قدس سره انتهى ، وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق ، وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق . وماأشرنا اليه من انفهام قضية شرطية من الآية ظاهر جدا على ماذهب اليه الفراء فقد قال: إن إذاً حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة نحو (إذاً لذهب كل إله بما خلق) فكأنه قيل : لو كان معه مالحة كان عون لذهب كل النح ه

وقال أبوحيان: اذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكون (لذهب) جوابا له ، والتقدير والله إذا أى ان كان معه من إله لذهب وهو فى معنى ليذهبن كقوله تعلى (ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا) أى ليظلن لأن إذا تقتضى الاستقبال وهو كما ترى ، وقديقال: إن إذا هذه ليست الكلمة المعهودة وإنما هى إذا الشرطية حذفت جملتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين كما فى يومئذ والاصل إذا كان معه من اله لذهب النح ، والتعبير باذا من قبيل مجاراة الخصم ، وقيل: (كل إله) لما أن النفي عام يفيد استفراق الجنس و (ما) فى (بما خلق) موصولة حذف عائدها كما أشرنا اليه ،

وجوز أن تكون مصدرية ويحتاج إلى نوع تـكلف لا يخفى . ولم يستدل على انتفاء اتخاذ الولد إما لغاية ظهور فساده أو للا كتفاء بالدليل الذى أقيم على انتفاء أن يكون معه سبحانه الله بناء على ماقيل ان ابن الاله يلزم أن يكون الها أذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره وفيسه بحث (سُبْحَانَ الله عَمَا يَصفُونَ ١٩) مبالغة فى تنزيهه تعالى عن الولد و الشريك ، وما موصولة وجوز أن تكون مصدرية . وقرى (تصفون) بتاء الخطاب (عالم الْغَيْب والشَّهَادَة) أى كل غيب وشهادة ، وجر (عالم) على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له لانه أريد به الثبوت والاستمرار فيتعرف بالاضافة .

وقرأ جماعة من السبعة . وغيرهم برفعه على أنه خبرمبتدأ محذوف أى هوعالم ، والجرأ جود عندالاخفش والرفع أبرع عند ابن عطية ، وأياما كان فهو على ماقيل إشارة إلى دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافق المسلمين والمشركين فى تفرده تعالى بذلك . وفى الكشف أن فى قوله سبحامه (عالم) الخ اشارة الى برهان آخر راجع الى اثبات العلو أولزوم الجهل الذى هو نقص وضد العلو لأن المتعدد ين لاسبيل لهما الى أن يعلم كل واحد خقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصور ، ثم علمه به يكون انفعاليا تابعا لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفات الكال أعنى العلم عفتقرا وهو يؤذن بالنقصان والامكان (فَتَمَالَى) لاتر رحم المعلوم فيكون فى احدى صفات الكال أعنى العلم عليه في كانت تا الأهام الديم النالم المناسمة المناسمة

الله ﴿ عَمَا يُشْرِكُونَ ٣ ﴾ تفريع على كونه تعالى عالما بذلك فهو كالنتيجة لما أشار اليه من الدليل . وقال ابن عطية : الفاء عاطفة كأنه قبل علم الغيب والشهادة فتعالى كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته على معنى شجع فعظمت ، ويحتمل أن يكون المعنى فاقول تعالى النح على أنه اخبار مستأنف ﴿ قُلُ رَبِّ امَّاتُريَّ ﴾ معنى شجع فعظمت ، ويحتمل أن يكون المعنى فاقول تعالى النح على أنه اخبار مستأنف ﴿ قُلُ رَبِّ امَّاتُريَّ ﴾

أى ان كان لابد من أن تريني لأن ما والنون زيدتا للتأكيد ﴿مَايُوعَدُونَ عَهِ ﴾ أى الذي يوعدونه من العذاب الدنيوي المستأصل وأما العذاب الآخرى فلايناسب المقام ﴿رَبِ فَلاَ يَحْمَلُني فِي الْقُوْمِ الظَّلْمِينَ عِهِ ﴾ أى الدنيوي المستقاقهم للمدناب ، ووضع الظاهر موضع الضمير للاشارة إلى استحقاقهم للمدناب ، وجاء الدعاء قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في الابتهال والتضرع ، واختير لفظ الرب لما فيه من الايذان بانه سبحانه المالك الناظر في مصالح العبد ، وفي أمره عَيَالِيّهِ أن يدعو بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام في حرز عظيم أن يجعل قرينالهم أيذان بكال فظاعة العذاب الموعود وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاديمكن أن يحيق به . وهو متضمن ود انكارهم العذاب واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء \*

وقيل أمر وَاللهُ بذلك هضما لنفسه وإظهارا لكمال العبودية ، وقيل لأن شؤم الكفرة قد يحيق بمن سواهم كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين الذين ظلموا منكم خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر نبيه وَاللهُ أن له في أمته (١) نقمة ولم يطلعه على وقتها أهو في حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعا.

وقرأ الضحاك . وأبو عمران الجوني ( ترتني ) بالهمز بدل اليا. وهو كا في البحر إبدال ضعيف

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعَدُهُم ﴾ من العذاب ﴿ لَقَادرُونَ ٥٥ ﴾ ولكنالا نفعه لم بل نؤخره عنهم لعلمنا بأن بعضهم أو بعض اعقابهم سيؤمنون أو لانا لا نعذبهم وأنت فيهم ، وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة ، قال شيخ الاسلام : ولا يخنى بعده فان المتبادر أن يكون ما يستحقونه من العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظهر على يديه مستحقة للحكمة الداعية اليه ه

( إدفع بالتي هي أُحسَنُ ) أي ادفع بالحسنة التي هي أحسن الحسنات التي يدفع بها ( السَّيْمَةُ ) بأن تحسن إلى المسي. في مقابلتها مااستطعت ، ودون هذا في الحسن أن يحسن اليه في الجملة ، ودونه أن يصفح عن إساءته فقط ، وفي ذلك من الحش له صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما يليق بشأنه الكريم من حسن الاخلاق ما لا يخفي ، وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة لمكان (احسن) و المفاضلة فيه على حة يقتها على ماذكر ناوهو وجه حسن في الآية ، وجوز أن تعتبر المماضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة في باب الحسنات أزيد من السيئة في باب السيئات ويطرد هذا في كل مفاضلة بين ضدين كقولهم: العسل أحلى من الخل فانهم يعنون أنه في الاصناف الحلوة أميز من الخل في الاصناف الحامضة ، ومن هذا القبيل ما يحكى عن الشعب الماجن يعنون أنه في الاصناف الحلوة أميز من الخل في الاصناف الحامضة ، ومن هذا القبيل ما يحكى عن استوا مما في بلوغ أنه قال : نشأت أنا والاعمش في حجر فلان فما ذال يعلو وأسفل حتى استوينا فانه عنى استوا مما في بلوغ كل منها الغاية حيث بلغ هو الغاية في التدلى والاعمش الغاية في التعلى ، وعلى الوجهين لا يتعين هذا الاحسن وكذا السيئة ه

وأخرج ابن أبى حاتم . وأبو نعيم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الآية : يقول الرجل لاخيه ماليس فيه فيقول : إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لك و إن كنت صادقاً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لى وقيل : إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لى وقيل : التي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة الشرك ، وقال عطاء . والضحاك : التي هي أحسن

<sup>(</sup>١) أي أمة الدعوة اله منه

السلام والسيئة الفحش ، وقيل : الاول الموعظة والثانى المنسكر ، واختار بعضهم العموم وأن ماذكر من قبيل التمثيل ، والآية قيل : منسوخة با آية السيف ، وقيل : هي محكمة لأن الدفع المذكور مطلوب مالم يؤد إلى ثلم الدين والازراء بالمرومة ﴿ نَحُن أَعْلَم بُما يَصَفُونَ ٩٦ ﴾ أى بوصفهم إياك أو بالذي يصفونك به بما أنت بخلافه ، وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى تفويض أمره اليه عز وجل ، والظاهر من هذا أن الآية آية موادعة فافهم •

﴿ وَقُلْ رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مَنْ هَمَزَات الشَّيْطِينَ ٩٧﴾ أي وساوسهم المغرية علىخلاف ماأمرتبه وهي جمع همزة ،والهمزاانخسوالدفع بيد أو غيرها ، ومنه مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أولتثب، وإطلاق ذلك على الوسوسة والحشعلي المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهر ، والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الشياطين ﴿ وَأَنُّوذُ بِكَ رَبُّ أَنْ يَحْضُرُونَ ٩٨ ﴾ أى من حضورهم حولى في حال الاحوال، وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحال حلول الأجل كما روى عن عكرمة لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها لاسيها الحال الأخـيرة ولذا قيل : اللهم إنى أعوذبك منالنزع عند النزع ، وإلى العموم ذهب ابنزيد ، وفى الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الامر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم ، وإعادة الفعل مع تـكرير النداء لاظمار كمال الاعتنا. بالمأموربه وعرض نهاية الابتهال في الاستدعا. ويسن التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادةالنوم ، فقد أخرجأحمد . وأبو داو د . والنسائي . والترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ﴿ كَانَ رَسُولَاللَّهُ ﴿ يَعْلَمُنَا كَايَاتُ نَقُولُمُنَ عَنْدَ النَّوْمُ مِنَ الْفُرْعِ بِسَمَاللَّهُ أَعُوذَ بِكُلَّمَاتُ اللَّهُ التَّامَةُ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ (حتى) ابتدائية وغاية لمقدر يدل عليه ماقبلها والتقدير فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين وتحضرهم حتى إذا جا. الخ ، ونظير ذلك قوله : ﴿ فياعجبا حتى كليب تسبني ﴿ فَانَ التَّقَدَيْرِ يَسْبَى كُلُّ النَّاسُ حتى كليب إلاأنه حذَّفت الجملة هذا لدلالة مابعد حتى ، وقيل إن هذاالكلام مردود على (يصفون) الثاني على معنى إن حتى متعلقة بمحذوف يدل عليه كأنه قبل: لايزالون على سوء المقالة والطعن في حضرة الرسالة حتى إذا النخ، وقوله تعالى (وقل رب) النخ اعتراض مؤكد للاغضاء المدلول عليه بقوله سبحانه (ادفع بالتي هي أحسن) النخ بالاستعادة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمربه ، وقيل على (يصفون) الأول أو على (يشركون) وليس بشيء •

وجوز الزمخشرى أن يكون مروراً على قوله تعالى (وإنهم لـكاذبون) ويكون من قوله سبحانه (مااتخذ الله من ولد) إلى هذا المقام كالاعتراض تحقيقا لـكذبهم ولاستحقاقهم جزاءه وليس بالوجه ، ويفهم منكلام ان عطية أنه يجوز أن تكون (حتى) هنا ابتدائية لاغاية لما قبلها . و تعقبه أبوحيان بأنها إذا كانت ابتدائية لاتفارقها الغاية ، والظاهر الذي لاينبغي العدول عنه أن ضمير (أحدهم) راجع إلى الـكفار ، والمراد من مجيء الموت ظهور أماراته أي إذا ظهر لاحدهم أي أحد كان منهم أمارات الموت وبدت له أحوال

الآخرة ﴿ قَالَ ﴾ تحسراً على مافرط فى جنب الله تعالى ﴿ رَبِّ ارْجِمُونَ ٩٩ ﴾ أى ردنى إلىالدنيا ، والواو لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى في قوله :

ألا فارحمـــونى باإله محمـــد فان لم أكن أهلا فانت له أهل وقول الآخر: وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاو لابردا (١)

والحق أن التعظيم يكون فى ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب والاسم الظاهر وإنكار ذلك غير رضى والايهام الذى يدعيه ابن مالك هنا لا يلتفت اليه ، وقيل: الواو لـكون الخطاب للملائدكة عليهم السلام والـكلام على تقــدير مضاف أى ياملائكة ربى ارجهونى ، وجوز أن يكون (رب) استغاثة به تعالى و (ارجعونى) خطاب للملائكة عليهم السلام ، وربما يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير . وابن المنذر عن ابن جريح قال : زعموا أن النبي عليه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاين الملائدكة قالوا : ابن جمع النبي و قال المازى : جمع الضمير ليدل على التكر ار فكأنه قال : رب ارجعنى ، وقال المازى : جمع الضمير ليدل على التكر ار فكأنه قال : رب ارجعنى ، ومثل ذلك تثنية الضمير فى قفانبك ونحوه »

واستشكل ذلك الحفاجي بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجع لم يكن ضمير الجمع بل تركيبه الذي فيه حقيقة فاذا كان مجازا فمن أي أنواعه وكيف دلالته على المراد وماعلاقته وإلا فهو بما لا وجه له ومن غريبه أن ضميره كان مفردا واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الاظهار ثم قال: لم تزل هذه الشبهة قديما في خاطري والذي خطر لى أن لنا استعارة أخرى غير ماذكر في المعاني ولكونها لاعلاقة لها بالمعنى لم تذكر وهي استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير في الضائر كاستمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في كني به حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة الحرى ومن لفظ إلى آخر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غير الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فلزم الاكتفاء بأحد الفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير الجمع على تكررالفعل قائمامقامه في التأكيد من غير تجوز فيه . ولابن جني في الخصائص كلام يدل على ماذكرناه فتأمل انتهى كلامه \*

ولعمرى لقد أبعد جداً ، ولعل الأقرب أن يقال : أراد المازنى أنه جمع الضمير للتعظيم بتنزيل المخاطب الواحد منزلة الجماعة المخاطبين ويتبعع ذلك كون الفعل الصادر منه بمنزلة الفعل الصادر من الجماعة ويتبعهما كون (ارجعونى) مثلا بمنزلة ارجعنى ارجعنى ارجعنى اركن اجراء نحو هذا فى نحو \_ قفانبك \_ لايتسنى إلا إذا قيل بأنه قد يقصد بضمير التثنية التعظيم كما قد يقصد ذلك بضمير الجمع ، ولم يخطر لى أنى رأيته فليتنبع وليتدبر ﴿ لَمَلَى أَعْمَلُ صَالحًا فَيمَا تُرَكُتُ ﴾ أى فى الإيمان الذى تركته ، ولعل للترجى وهو اما راجع للممل والايمان لعلمه بعدم الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق ايمانه ان رجع فهو كافى قولك : لعلى أربح فى هذا المال أو كقولك : لعلى أبنى على أساى أأسس ثم أبنى ، وقيل: فيماتركت من المال أو من الدنيا جعل مفارقة ذلك تركاله ، ويجوز أن تكون لعل للتعليل ه

<sup>(</sup>١) النقاخ هو الماء البارد والبرد النوم اله منه

وفى البرهان حكى البغوى عن الواقدى أن جميع مافى القرآن من لعـــــل فانها للتعليل الا قوله تعالى : (لعلـكم تخلدون) فانها للتشبيه ه

والظاهر أن (كلا) وما بمدهـا من كلامه تعالى ، وأبعد جـداً من زعم أن (كلا) من قول من عاين الموت وأنه يقول ذلك لنفسه عـلى سبيل التحسر والنـدم ﴿ وَمَن وَرَائِهِم ﴾ أى أمامهم وقـد مر تحقيقه ، والضمير لاحدهم والجمع باعتبارالمعنى لانه فى حكم كلهم يًا أنالافراد فىالضهائرالاول باعتباراللفظ ﴿ بَرْزَخُ حاجز بينهم وبين الرجعة ﴿ إِلَّ يَوْمُ يُبِّعَثُونَ ٠٠٠ ﴾ من قبورهم وهو يومالقيامة ، وهذا تعليق لرجعتهم للى الدنيا بالمحال كتعليق دخولهم الجنة بقوله سبحانه ( حتى يلج الجملف سم الحياط ) وعن ابن زيد أن المراد من ورائهم حاجر بين الموت والبعث في القيامة من القبور باق إلى يوم يبعثون ، وقيل : حاجر بينهم وبين الجزاء التام باق إلي يوم القيامة فاذا جاء ذلك اليوم جوزوا علىأتم وجه ﴿ فَاذَا نَهْخَ فَى الْصُّورِ ﴾ لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والنشور ، وقيل : المعنى فاذا نفخ في الاجساد أرواحها على أن الصور جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا القرن ، وأيد بقراءة ابن عباس . والحسن . وابن عياض ( فى الصور ) بضم الصاد وفتح الواو، وقراءة ابن رزين ( في الصور ) بكسر الصاد وفتح الواو فان المذكور في هاتـين القراءتين جمع صورة لا بمعنى القرن قطعا والاصل توافق معانى القراءات، ولا تنافى بين النفخ فى الصور بمعنى القرن الذي جاء في الخبر ودات عليه آيات أخر وبين النفخ فيالصور جمع صورة فقد جا. أنهذا النفخ عند ذاك ﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بِيَنْهُمْ يُومْمَنُدُ ﴾ أي يوم إذ نفخ في الصور كما هي بينهم اليوم ، والمراد أنها لا تنفعهم شيئًا فهي منزلة منزلة العدم لعظمالهول واشتغال كل بنفسه بحيث يفر المرء منأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقد أخرج ابن المبارك في الزهـد . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبو نعيم في الحلية . وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذاكان يومالقيامة جمعالله تعالى الأولينوالآخرين وفى لفظ «يؤخذ بيد العبد أوالآمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادى مناد الا إن هـذا فلان بن فلان فن كان له حق قبله فليأت إلى حقه ـ وفى لفظـ من كان له مظلمة فليجى. ليأخـذ حقه فيفرح والله المن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإنكان صغيراً ومصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم ) » وهذا الأثر يدل على أن هذا الحكم غير خاص بالكفرة بـل يعمهم وغيرهم ، وقيل : هو خاص بهم كما يقتضيه سياق الآية ، وقيل لا ينفع نسب يومئذ إلا نسبه مسالية هم وغيرهم ،

فقد أخرج البزار؛ والطبراني و والبيهق وأبو نعيم و الحاكم و والضباء في المختارة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعلى عنه قال: «سممت رسول الله المحلقي يقول: كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي و نسبي » وقد أخرج جماعة محوه عن مسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه مرفوعا ، وأخرج ابن عساكر نحوه مرفوعا أيضا عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من فى قلبه شائبة نصب، نعم ينبغى القول بأن نفع نسبه والحين النسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فلا نفع له بذلك أصلا ، وقد يقال: إن هذا الحبر لا ينافى إرادة العموم فى الآية بأن يكون المراد ننى الالتمات إلى الانساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسما يؤذن به الفاء الجزائية فانها على المختار تدل على التمقيب ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت ببيان أنه يذهل فيه كل أحد عن بينه و بينه نسب ولا يلتفت اليه ولا يخطر هو بياله فضلا عن أنه ينفعه أو لا ينفعه ، وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلا عن عدم نفع نسبه يخطر هو بياله فضلا عن أنه ينفعه أو لا ينفعه ، وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلا عن عدم نفع نسبه يفتخر بها فى الدنيا وإنما يفتخر هناك بالاعمال والنجاة من الأهوال فحيث لم يفتخر بها ثمت كانت كأما لم يفتخر بها فى الدنيا وإنما يفتخر هناك بالإعمال والنجاة من الأهوال فحيث لم يفتخر بها ثما كانت كأما لم يفتخر بها فى الدنيا وإنما يقدم يكون قوله تعالى ( فلا انساب ) من باب المجاز ،

وجوز أن يكون فيه صفة مقدرة أى فلاأنساب نافعة أوملتفتا اليها أو مفتخرا بها وليس بذاك ، والظاهر أن العامل فى ( يومئذ ) هو العامل فى ( بينهم ) لا ( انساب ) لما لا يخنى ﴿ وَلاَ يَمَسَانَلُونَ ١٠١ ﴾ أى ولا يسأل بعضهم بعضا عن حاله وعن هو ونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيضا فهو مقيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده اكتفاء بما تقدم ، وكا ن كلا الحكين بعد تحقق أمر تلك النفخة لديهم ومعرفة أنها كماذا كانت ، وحيائذ يجوز أن يقال : إن قولهم ولم المعتنا من مرقدنا ) قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال ، ويحتمل أن كلا الحكين في مبدأ الأمر عبد القول المذكور كما فهم حين يسمعون الصيحة يذهلون عن كل شيء الانساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعا ذاهلا عمن عنده مثلا فاذا سكن روعهم فى الجملة قال قائلهم ( من بعثنا من مرقدنا ) وقيل : لانسلم أن قولهم (من بعثنا من مرقدنا ) أنه كان بطريق القساؤل ، وعلى الاحتمالين لايشكل مرقدنا ) وقيل : لانسلم أن قولهم (من بعثنا من مرقدنا ) أنه كان بطريق القساؤل ، وعلى الاحتمالين لايشكل هذا مع قوله تعالى فى شان المرتساؤل الكفرة المنفى فى دوطن و تساؤلهم المثبت فى موطن آخر و لعله (فاقبل بعض يتساءلون ) فان تساؤل الكفرة المنفى فى دوطن و تساؤلهم المثبت فى موطن آخر و لعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير ، وكذا تساؤل المنفى هنا تساؤل التمار ف ونحوه مايترتب عليه دفع مضرة الرجوع إلى ما قبل الآية ، وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا تساؤل التمارف ونحوه مايترتب عليه دفع مضرة الرجوع إلى ما قبل الآية ، وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا تساؤل التمارف ونحوه مايترتب عليه دفع مضرة

أو جلب منفعة والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك وقد بينه سبحانه بقوله عـز من قائل (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) الآية، وقد بين جل وعلا تساؤل أهل الجنة بقوله سبحانه « قال قائل منهم إنى كان لى قرين » الآية ، وهو أيضا نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستثناس دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له •

وقيل المنفى التساؤ لبالانساب فكأ مة قبل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم بعضا بها، والمراد أنها لا تنفع في نفسها وعندهم والآية في شأن الكفرة وتساؤلهم المثبت في آية أخرى ليس تساؤلا بالانساب وهو ظاهر فلا اشكال. وروى جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن وجه الجمع بين النفى هنا والاثبات في قوله سبحانه (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فقال: إن نفي التساؤل في النفخة الأولى حين لا يبقى على وجه الارض شيء واثباته في النفخة الثانية ، وعلى هذا فالمراد عنده بقوله تعالى (فاذا نفخ في الصور) فاذا نفخ النفخة الأولى وهذه احدى روايتين عنه رضى الله تعالى عنه ، والرواية الثانية حمله على النفخة الثانية ، وحينتذ يختار في وجه الجم أحد الاوجه التي أشرنا اليها . وقرأ ابن مسعود (ولا يساءلون) بتشديد السين ( فَمَنْ تَقُلَتْ مَواذينَهُ ) أى موزونات حسناته من العقائد والاعمال ، ويجوز أن تمكون المواذين جمع ميزان ووجه جمعه قد مر والممنى عليه من ثقلت مواذينه المحافرة في المائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مهروب (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينُهُ ) أى مواذين أعماله الحسنة أو أعماله التي لاوزن لها ولااعتداد بها عن كل مهروب (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينُهُ ) أى مواذين أعماله الحسنة أو أعماله التي لاوزن لها ولااعتداد بها وهي على اختلافهم في وزن أعماله الدكفرة فن قال به قال بالاول ومن لم يقل به قال بالثاني ، وقد تقدم الملام في نظير هذه الآية في سورة الاعراف فتذكر ه

﴿ فَأُولَتُكَ الَّذِينَ خَسرُوا أَنفُسَهُم ﴾ ضيعوها بتضييع زمان استكالها وأبطلو استعدادها لنيل كالها ، واسم الاشارة في الموضعين عبارة عن الموصول ، وجمعه باعتبار معناه كما أن افراد الضميرين في الصلتين باعتبار لفظه،

و في جُهُمَّ خَالدُونَ ٢٠٠٠ كُ خبر ثان لا ولئك ، وجوزان يكون خبر مبتدا محذوف أى هم خالدون في جهنم، والجملة اما استثنافية جيء بهالبيان خسر انهم أنفسهم ، وإما خبر ثان لا ولئك أيضا ، وجوز أن يكون (الذين) نعتا لاسم الاشارة و (خالدون) هو الحبر ، وقيل : (خالدون) مع معموله بدل من الصلة ، قال الخفاجي : أى بدل اشتمال لان خلوده في جهنم يشتمل على خسر انهم ، وجعل كذلك نظرا لانه بممنى يخلدون في جهنم وبذلك يصلح لان يكون صلة كما يقتضيه الابدال من الصلة ، وظاهر صنيع الزمخشرى يقتضى ترجيع هذا الوجه وليس عندى بالوجه كالا يخنى وجهه . وتعقب أبو حيان القول بأن (في جهنم خالدون) بدل فقال : هذا بدل غريب وحقيقته أن يكون البدل ما يتعلق به (في جهنم) أى استقروا ، وكأنه من بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز لان من خسر نفسه استقر في جهنم ، وأنت تعلم أن الظاهر تعلق (في جهنم) بخالدون وان تعليقه بمحذوف وجعل ذلك المحذوف بدلا وابقاه (خالدون) مفاتا بما لا ينبغي أن يلتفت اليه مع ظهور وان تعليقه بمحذوف وجعل ذلك المحذوف بدلا وابقاه (خالدون) مفاتا بما لا ينبغي أن يلتفت اليه مع ظهور الوجه الذي لا تدكلف فيه ، وقوله تعالى : ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ جملة حالية أو مستأنفة ، واللفح مس لهب النار الشي، وهو كما قال الزجاج أشد من النفح تأثيراً ، والمراد تحرق وجوههم النار ، وتخصيص الوجوه لهب النار الشي، وهو كا قال الزجاج أشد من النفح تأثيراً ، والمراد تعرق وجوههم النار ، وتخصيص الوجوه

بذلك لانها أشرف الاعضاء فبيان حالها أزجرعن المعاصىالمؤدية إلى النار وهوااسر في تقديمها علىالفاعل. ﴿ وَهُمْ فَيَهَا كَالْحُونَ ٤٠٤ ﴾ متقلصو الشفاهءن الاسنان من أثر ذلك اللفح . وقد صح من رواية الترمذي . وجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنرسول الله ﷺ أنه قال في الآية « تشويه النار فتقاص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه و تسترخي شفته السفلي حتى تضرب سرته » وأخرج ابن مردويه . والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء قال « قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى ( تلفح ) الخ : تاهجهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الـكلوح بسور الوجه و تقطيبه . وقرأ أبو حيوة. وأبو بحرية . وابنابي عبلة (كلحون) بغيرالفجمع كلح كحذر ﴿ أَلَّمَتَكُنْءَايَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ على اضهار القول أي يقال لهم تعنيفا وتوبيخا وتذكيرا لمابه استحقوا ماابتلوا به من العذاب ألم تـكن آياتي تتلي عليكم في الدنيا ﴿ فَكُنْتُمْ بِهَا تُمَكَّدُّبُونَ ١٠٥ ﴾ حينئذ ﴿ قَالُوا رَبِّنَا عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا ﴾ أي استولت عايناو ملكتنا شقاوتنا التي اقتضاها سوء استعداد نامايومي. إلى ذلك اضافتها إلى أنفسهم . وقرأ شبل في اختياره « شقو تنا» بفتح الشين. وقرأ عبدالله .و الحسن . وقتادة . وحمزة . و الـكسائي .و المفضل عن عاصم .و أبان . و الزعفر ابي وابن مقسم ( شقارتنا ) بفتحالشينوألف بعدالقاف . وقرأ قتادة أيضا . والحسن في رواية خالد بن-وشب عنه ( شقاو تنا ) بالالفوكسر الشين وهي في جميع ذلك مصدر ومعناها ضد السعادة ، وفسرها جماعة بسو. العاقبة التي علم الله تعالى أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم ونسب ذلك لجمهور المعتزلة ، وعن الاشاعرةأن المراد بها ماكتبه الله تعالى عليهم في الازل منالـكفر والمعاصي ، وقال الجبائي : المراد بهاالهويوقضاءاللذ ات مجازا من باب اطلاق المسبب على السبب، وأياما كان فنسبة الغلب اليها لاعتبار تشبيهما بمن يتحقق منهذلك ففي الـكلام استمارة مكنية تخييلية ؛ ولعل الأولىأن يخرج الـكلام مخرج النمثيل ومرادهم بذلك على جميع الاقوال فى الشقوة الاعتراف بقيام حجة الله تعالى عليهم لأن منشأها على جميع الاقوال عند التحقيق ماهم عليه في أنفسهم فـكأنهم قالوا: ربنا غلبعلينا أمر منشؤه ذواتنا ﴿ وَكُناً ﴾ بسبب ذلك ﴿ قَوْماً ضَالِّينَ ٢٠٦ ﴾ عن الحق مكذبين بما يتلي من الآيات فماتنسب إلى حيف في تعذيبنا ، ولا يجوز أن يكون اعتذارا بما علمه الله تعالى فيهم وكتبه عايهم من الكفر أي غلبعلينا ماكتبته علينا من الشقاوة وكنا في علمك قوما ضاابين أو غلب علينا ماعلمته وكتبته وكنا بسبب ذلك قوما ضالين فما وقع منا من التكذيب باكياتك لاقدرة لنا على رفعه والالزم انقلاب ألعلم جهلا وهو محال لأن ذلك باطل في نفسه لايصلح للاعتذار فانه سبحانه ما كتب الاماعلم وماعلم الاماهم عليه في نفس الامر منسوء الاستعداد المزدى إلى سوء الاختيار فانالعلم على ماحة ق في موضَّعه تابع للمعلوم ، ويؤيد دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية عنهم ه

﴿ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مُنْهَا فَانْ عُدْنَا فَاناً ظَالمُونَ ٢٠٠ ﴾ أى ربنا أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا فان عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصى فانا متجاوزون الحد في الظلم لأن اجتراء هم على هذا الطلب أو فق بكون ما قبله اعتدار وإن كان كذلك بل أو فق بكون ما قبله اعتدار أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الاقدام على مثل أعظم إلا أن هذا الاعتدار أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الاقدام على مثل

هذا الطلب، هذا مع أنهم لولم يُعتقدوا أنذلك عذر مقبول والاعتذار به نافع لم يقدموا عليه، ومع هذا الاعتقاد لاحاجة بهم إلى طلب الاخراج والارجاع، ولا يقال مثل هذا على تقدير كونه اعترافا لا نهم إنماقالوه تمهيدا للطلب المذكور لما أنه مظنة تسكين لهب نار الغضب على ماسمعت، ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير ماهم عليه من سوء الاستعداد لوعادوا لما شاهدوا من حالهم في ذلك اليوم ولذلك طلبوا ما طلبوا ه

وفى قولهم: (عدنا) إشارة إلى أنهم حين الطلب على الايمان والطاعة فيكون الموعود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات عليهما لينتفعوا بهما بعد أن يموتوا ويحشروا فتأمل ﴿ قَالَ ﴾ الله سبحانه إقناطا لهم أشد إفناط ﴿ اخْسَتُوا فَيهَا ﴾ أى ذلوا وانزجروا انزجار الـكلاب إذا زجرت من خسأت الـكلب إذا زجرته فخسأ أى انزجر أو اسكتوا سكوت هوار ففيه استعارة مكنية قرينتها تصريحية ﴿ وَلَاتُدَكَّلُمُون ١٠٨ ﴾ باستدعاء الاخراج من النار والرجع إلى الدنيا ، وقيل : لاتكلمون فى رفع العذاب ، ولعل الاول أوفق بما قبله وبالتعليل الآتى ، وقيل: لاتكلمون أبداً وهو آخر كلام يتكلمون به ه

أخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عنحذيفة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا قال لأهل النار اخسئوا فيها ولاتـكلمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولامناخر يتردد النفس في أجوافهم » وأخرج الطبراني . والبيهقي في البعث . وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد . والحاكم وصححه وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن أهل جهنم ينادون مالـكما ليقض علينا ربك فيذرهم أربعين عاماً لا يجيبهم ثم يجيبهم إنـكم ما كثون ثم ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيذرهم مثلى الدنيا لا يجيبهم ثم يجيبهم اخسؤ افيها ولاتـكلمون قال : فمايبس القوم بعدها بكلمة وما هو إلاالزفير والشهيق، وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . وغيرهما عن محمد بن كعب قال : لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله تعالى فيأربعة فاذا كانت الخامسة لم يتـكلموا بعدها أبدأ يقولون : (ربناأمتنا اثنتين وأحييتنااثنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل) فيجيبهم الله تعالى (ذلـكم أنه إذادعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحـكم لله العلى الكبير) ثم يقولون : (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنانعملصالحا إنا موقنون) فيجيبهم الله تعالى ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إما نسيناكم وذوقواعذاب الخلد بما كنتم تعملون) ثم يقولون(ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) فيجيبهم الله تعالى (أولم تـكونوا أقسمتم من قبل مالـكممن زوال) ثم يقولون (ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل) فيجيبهمالله تعالى(أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجامكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير) ثم يقولون : (ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) فيجيبهم الله تعالى (اخسؤا فيها ولا تـكلمون) فلا يتـكلمون بعدها أبداً ، وفي بمض الآثار أنهم يلهجون بكل دعاء الف سنة ، ويشكل على هذه الاخبار ظو اهر الخطابات الآتية كما لايخنى ولعلها لايصح منها شئ وتصحيح الحاكم محكوم عليه بمدم الاعتبار والله تعالى أعلم ه

﴿ إِنَّهُ ﴾ تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن ، وقرأ أبى . وهرون العتـكى ( أنه ) بفتح الهمزة أى لأن الشأن ﴿ كَانَ ﴾ في الدنيا التي تريدون الرجعة اليها ﴿ فَرِيْقُ مَنْ عَبَادى ﴾ وهم المؤمنون ،

وقيل:هم الصحابة، وقيل: أهل الصفة رضى الله تعالى عنهم أجمعين \*

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ • • • فَاتَخَذَّتُمُوهُمُ سُخْرِياً ﴾ أى هزؤا أى السكتوا عن الدعاء بقولكم (ربنا) النح لانكم كنتم تستهز أون بالداعين خوفا من هذا اليوم بقولهم (ربنا آمنا) النح ﴿ حَتَّى أَنْسُوكُمْ ﴾ بتشاغلكم بالاستهزاء بهم ﴿ ذكرى ﴾ أى خوف عقابى فى هذا اليوم \*

و كنتم منهم تضحكون م ١٩٠١ و ذلك غاية الاستهزاء ، وقيل : التعليل على معنى إنماخسانا كم كالـكلب ولم نحتفلكم إذ دعوتم لانكم استهزاتم غاية الاستهزاء بأوليائى حين دعواواستمر ذلك منكم حتى نسيتمذكرى بالمكلية ولم تخافوا عقابى فهذا جزاؤكم ، وقيل : خلاصة معنى الآية إنه كان فريق مر عبادى يدعون فتشاغلتم بهم ساخرين واستمر تشاغلكم باستهزائهم إلى أن جركم ذلك إلى ترك ذكرى فى أوليائى فلم تخافونى في الاستهزاء بهم ، ثم قيل : وهذا التذنيب لازم ليصح قوله تعالى : (إنه كان) النح تعليلا ويرتبط الكلام ويتلام مع قوله سبحانه : (و كنتم منهم تضحكون) ولو لم يرد به ذلك يكون انساء الذكر كالآجني في هذا المقام ، وفيه تسخط عظيم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لاولئك العباد المسخور منهم كا نبه عليه أولا في قوله تعالى (من عبادى) وختمه بقوله سبحانه : (إنى جزيتهم) إلى قوله تعالى : (هم الفائزون) وزاد في خسئهم باعزاز أضدادهم انتهى ولايخلو عن بحث ه

وقرأ نافع. وحمزة. والكسائى (سخريا) بضم السين وباقى السبعة بكسرها، والمعنى عليهما واحد وهو الهزؤ عند الخليل. وأبى زيد الأنصارى. وسيبويه .وقال أبو عبيدة. والكسائى. والفراء . مضموم السين بمعنى الاستخدام من غير أجرة ومكسورها بمعنى الاستهزاء ، وقال يونس: إذا أريد الاستخدام ضم السين لا غير وإذا أريد الهزؤ جاز الضم والكسر، وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه يا النسبة للبالعة كما فى أحمرى،

وقوله تعالى : ﴿ إِنَى جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبُرُواْ ﴾ أى بسبب صبرهم على أذيتكم استثناف لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بما آذوهم ، وفيه إغاظة لهم ، وقوله سبحانه ﴿ أنّهم هُمُ الفّائزُونَ ١١١ ﴾ إما في موضع المفعول الثانى للجزاء وهو يتعدى له بنفسه وبالباء كا قال الراغب أى جزيتهم فوزهم بمجامع مراداتهم كا يؤذن به معمول الوصف حال كونهم مخصوصين بذلك كا يؤذن به توسيط ضمير القصل وأما في موضع جربلام تعليل مقدرة أى لفوزهم بالتوحيد المؤدى إلى كل سعادة ، ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لأن الاسباب لـ كونها ليست عللا تامة يجوز تعددها ه

وقرأ زيد بن على . وحمزة . والكنائي. وخارجة عن نافع (إنهم) بالـكسر على أن الجملة استثناف معلل للجزاء ، وقيل : مبين لـكيفيته فقدبر ، ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لابعض رؤساء أهل النار كا قيل تذكر أ لما لبثوا فيما سألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدالتنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إنكارهم الآخرة ، وقرأ حمزة . والكسائي . وابن كثير (قل) على الأمر للملك لالبعض الرؤساء كا قيل ولا لجميع الكفار على إقامة الواحد مقام الجماعة كما زعمه الثعالي ﴿ كُمْ لَبثْتُم في الأَرْض ﴾ التي تدعون أن ترجعوا اليها

أى كم أقمتم فيها أحياء ﴿ عَدَّذَ سنينَ ١١٢ ﴾ تمييز لـ كم وهى ظرف زمان للبثتم ، وقال : أبوالبقاء (عدداً ) بدل من ﴿ كم » ، وقرأ الاعمش والمفضل عن عاصم « عدداً » بالتنوين فقال أبو الفضل الرازى «سنين» نصب على الظرف (وعدداً ) مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على المنعوت ، و تجويز أن يكون معنى « لبثتم » عددتم بعيد ، وقال أبو البقاء : «سنين » على هذه القراءة بدل من «عدداً » ه

﴿ قَالُواْ لَبَثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ استقصاراً لمدة لبثهم بالنسبة إلى ما تحققوه من طول زمان خلودهم في النار ، وقيل : استقصروها لانها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ماهم فيه وأيام السرور قصار ، وقيل : لانها كانت منقضية والمنقضي لا يعتنى بشأنه فلا يدرى مقداره طولا وقصرا فيظن أنه كان قصيرا ﴿ فَسْتُلَ الْعَادِينَ لَا عَمار الْعباد وأعمالهم أي المتمكنين من العد فانا بما دهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملائكة العادين لاعمار العباد وأعمالهم على مارواه جماعة عن مجاهد \*

وقراً الحسن. والسكسائي في رواية (العادين) بتخفيف الدال أى الظلمة فانهم يقولون كما نقول كان الأتباع يسمون الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم باضلالهم . وقرى ( العاديين ) بتشديد الياء جمع عادى نسبة إلى قوم عاد والمراد بهم المعمرون لأن قوم عاد كانوا يعمرون كثيراً أى فاستل القد العمرين فانهم أيضا يستقصرون مدة ليهم ﴿قَالَ ﴾ أى الله تعالى أو الملك . وقرأ الاخوان (قل) على الأمر كما قرآ فيما مركذلك وفي الدر المصون الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألف و بألف في مصاحف مكة . والمدينه : والشام . والبصرة ، ونقل مثله عن ابن عطية ، و في الكشاف عكس ذلك و كأن الرسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضي على خلاف القياس و في رسم المصحف من الغرائب ما لا يخفي فلا تغفل ه

(إِنْ لَّبَهُمُ اللهِ مَا لَبَهُمُ ﴿ إِلَّا قَلَيلاً ﴾ تصديق لهم في ، قالتهم ﴿ لُوْأَنَّكُم كُنْتُم تَهُلُونَ ٤ ١٩ ﴾ أى تعلمون شيئا أو لو كنتم من أهل العلم، و(لو) شرطية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أي لو كنتم تعلمون لعلمتم يومئذ قصر أيام الدنيا كا علمتم اليوم ولعملتم بموجب ذلك ولم يصدر هنكم ما أوجب خلودكم في النار وقولنا لكم (اخسؤا فيها ولا تكلمون) وقيل المعني لو كنتم تعلمون قلةلبثكم في الدنيا بالنسة للآخرة ما أعتررتم بها وعصيتم ، وكأن نني العلم بذلك عنهم على هذا لعدم عملهم بموجبه ومن لم يعمل بعلمه فهو والجاهل سوا . وقدر أبو البقاء الجواب لما أجبتم بهذه المدة ، ولعله يجعل المكلام السابق رداً عليهم لاتصديقا وإلا لا يصح هذا التقدير ، وجوز أن تكون (لو) للته في فلا تحتاج لجواب ، ولا ينبغي أن تجعل وصلية لأنها بدون الواو نادرة أو غير موجودة ، هذا وقال غير واحد من المفهرين : المراد سؤالهم عزمدة لبثهم في القبور حيث انهم ان وايزعمون أنهم بعد الموت يصيرون ترابا ولا يقومون من قبورهم أبدا \*\*

وزعم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وانقوله سبحانه فيما بعد (وأنكم الينا لا ترجعون) يقتضيه وفيه منع ظاهر ، ويؤيد ما ذهبنا اليه ما روى مرفوعا هأن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارالنار قال : ياأهل ألجنة كم لبثتم فى الآرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أوبعض يوم قال: لنعم ماأنجزتم فى يوم أو بعض يوم رحمتى ووضوانى وجنتى امكثوافيها خالدين مخلدين ثم يقول : ياأهل الناركم لبثتم فى الأرض عدد

سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فيقول بتسما انجزتم فى يوم أو بعض يوم نارى وسنخطى المكثوا فيها خالدين مخلدين في أَفَحَسبتُم أَنَمَا خَلَقْنا كُم عَبَماً ﴾ أى ألم تعلموا شيئا فحسبتم أنه خلقنا كم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابثين أومفعول له أى أفحسبتم أنما خلقنا كم للعبث وهوما خلا عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد بها أو عما يقاوم الفعل كما ذكره الأصوليون و

واستظهر الحفاجي إرادة المعنى الأولهنا واختار بعض المحققين الثاني ﴿ وَأَنَّكُمْ الَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١١٥﴾ عطف على (أنما خلقناكم) أي أفحسبتم ذلك وحسبتم أنكم لا تبعثون •

وجوز أن يكون عطفا على (عبثا) والمعنى أفحسبتم أنما خلقنا كم للعبث ولتركم غيير مرجوعين أو عابثين ومقدرين أنكم الينا لا ترجعون ، وفى الآية توبيخ لهم على تغافلهم وإشارة إلى أن الحبكة تقتضى تكليفهم وبشهم للجزاء. وقرأ الاخوان (ترجعون) بفتح التاء من الرجوع ﴿ فَتَمَالَى الله ﴾ استعظام له تعالى ولشؤنه سبحانه التي يصرف عليها عباده جل وعلا من البده والاعادة والاثابة والعقاب بموجب الحبكمة البالغة أى ارتفع سبحانه بذاته و تنزه عن عائلة المخلوقين فى ذا تهوصفا تعو أفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكمة البالغة فى الملك الحق على المحلوقين في الإطلاق ايجادا واعداما بدأ واعادة احياء واماته عقابا واثابة في ماسواه علوك لهمقهور تحت ملكوتيته، وقيل: الحق أى الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه ، وهذا وان أشهر إلا أن الأول أو فق بالمقام ﴿ لا إلا هُو كُل الله بالكريم الله والاجرام وهو أعظمها وقد جا، في وصف عظمه ما يبهر العقول فيلزم من كونه تعالى رب كونه سبحانه رب كل الأجسام والاجرام ، ووصف بالكريم لشرفه وكل ماشرف فى بابه وصف بالكرم كا في قوله تعالى (وزروع ومقام كريم) وقوله سبحانه «وقل لهما قولا كريما» إلى غير ذلك هو وقد شرف بما أودع الله تعالى فيه من الاسرار، وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه ، وقيل اسناد الكرم اليه مجازى والمراد الكريم ربه أو المراد ذلك على سبيل الكناية ، وقيل: هو على تشبيه العرش لنزول الرحمة والبركة منه بشخص كريم ولعل ماذكرناه هو الأظهر ه

وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر واسمعيال عن ابن كثير «الكريم» بالرفع على أنه صفة الرب ، وجوز أن يكون صفة للعرش على القطع وقد يرجح بأنه أوفق بقراء الجمهور ﴿ وَمَنْ يَدْعُ ﴾ أى يعبد ﴿ مَعَاللَه ﴾ أى مع وجوده تعالى و تحققه سبحانه ﴿ إِلَمَا آخَرَ ﴾ افراداأواشراكا أومن يعبد مع عبادة الله تعالى إلها آخر كذلك ، ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معبوده الباطل بالعبادة تارة وأشركه مع الله تعالى أخرى ، وقد يقتصر على إرادة الاشراك فى الوجهين ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افرادا بالأولى الذا وذكر ﴿ آخر » قيل إنه للتصريح بألوهيته تعالى وللدلالة على الشريك فيها وهو المقصود فليسذ كره تأكيدا لما تدل عليه المعية وان جوز ذلك فتأمل \*

نعم قوله تعالى ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ صفة لازمة لإلها لامقيدة جي. بها للتأكيد ، وبنا. الحـكمالمستفاد من جزا. الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر ما يستحق تنبيها على أن التدين بما لادليل عليه ممنوع فضلا عما دل

الدليل على خلافه ، ويجوز أن يكوناءتراضا بين الشرط والجزاء جيَّ به للتأكيد كما في قولك: من أحسن إلى ذيد لاأحق منه بالاحسان فالله تعالى مثيبه ه

ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى ﴿ فَا مَّــاً حَسَابُهُ عَندَ رَبِّه ﴾ وجعله تفريعا على الجملة وليس بصحيح لآنه يلزم عليه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز ذلك كماقال أبوحيان الافى الشعر ه والحساب كناية عن الجمازاة كأنه قيل: من يعبد إلها مع الله تعالى فالقسبحانه مجاز له على قدر ما يستحقه ﴿ إِنّهُ لاَ يُفْلَحُ الْـكَافَرُونَ ١١٧ ﴾ اى إن الشأن لا يفلح النح ه

وقرأ الحسن. وقتادة (أنه) بالفتح على التعليل أو جعل الحاصل من السبك خـبر «حسابه» أى حسابه عدم العلاح، وهذا على ماقال الحفاجى من باب ه تحية بينهم ضرب وجيع ه وبهذا مع عدم الاحتياج إلى التقدير رجح هذا الوجه على سابقه و توافق القراءتين عليه فى حاصل المعنى ، ورجح الأول بأن التوافق عليه أنم ، وأصل الحكام على الاخبار فا بما حسابه عند ربه انه لا يفلح هو فوضع « الحكافرون» موضع عليه أنم ، وأصل الحكام على المخبار فا بما حسابه انه لا يفلح فى معنى حسابهم انهم لا يفلحون ،

وقرأ الحسن «يفلح» بفتح الياء واللام، وماالطف افتقاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد عدم فلاح الحكافرين في اختتامها، ولايخني مافي هذه الجمل من تسلية رسول الله والله وكأنه سبحانه بعد ما سلاه بذكر ما آل من لا ينجع دعاؤه فيه أمره بما يرمز إلى متاركة مخالفيه فقال جل وعلا هو و كأن سبحانه بعد ابن محيصن « رب » بالضم ﴿ اغْفُر وَارْحُم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ١٨ ١ ﴾ والظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه الدموم له عليه الصلاة والسلام ولمتبعيه وهو أيضا أعم من طلب أصل الفعل والمداومة عليه فلا اشكال ، وقد يقال في دفعه غير ذلك ، وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية مافيه ، وقد علم عليه المعربة وضي الله تعالى عنه أن يقول نحوه في صلاته ه

فقد أحرج البخارى. ومسلم. والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان وجماعة عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه قال: يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال: قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كشيرا وانه لا يغفر الذنوب الآ أنت فاغفر لى مغفرة من عند دك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ه ولقراءة هذه الآيات أعنى قوله تعالى (أفحسبتم) إلى آخر السورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة على قراءة بعضها فى السفر ه

أخرج الحكيم الترمذى. وابن المنذر . وأبو نعيم فى الحلية وماخرون عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قرأ فى أذن مصاب «أفحسبتم» حتى ختم السورة فبرأ فقال رسولالله ﷺ • ﴿ وَالَّذِى نَفْسَى بَيْـدهُ لُو أَنْ رَجَلًا مُوقِنًا قَرْأُ بِهَا عَلَى جَبِلُ لَوْالَ » ﴾

وأخرج ابن السنى. وابن منده. وأبو نعيم فى المعرفة بسند حسن من طريق محمد بن ابراهيم بن الحرث التميمى عن أبيه قال : ﴿ بعثنا رسول الله عَلَيْكُ فَى سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا ﴿ أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأنكم الينا لاترجعون ﴾ فقرأناها فغنمنا وسلمنا» هذا والله تعالى المسؤل لسكل خير ﴿

(ومن باب الاشارة في الآيات) قبل وقد أفاح المؤمنون» أي وصلوا إلى المحل الآعلى والقربة والسعادة والذين هم في صلاتهم خاشعون » ظاهرا وباطنا ، والحشوع في الظاهر انتكاس الرأس و النظر إلى وضع السجود و إلى مابين يديه و ترك الالتفات والطمانينة في الأركان و نحو ذلك ، والحشوع في الباطن سكون النفس عن الحنواطر والحواجس الدنيوية بالدكلية أو ترك الاسترسال معها وحضور القاب لمعانى القراءة والآذكار ومراقبة السر بترك الالتفات إلى المكرنات واستغراق الروح في بحر المحبة ، والحشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الحواص نقل الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافى من لم يخشع فسدت صلاته وهو قول لبعض الفقها، و تفضيله في كتبهم ، ولاخلاف في أنه لا ثواب في قول أو فعل من أقوال أو أفعال الصلاة أدى مع الغفلة ؛ وما أقبح مصل يقول (الحدللة رب العالمين) وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشر اشره ألى الدره والدينار ثم يقول (إياك نعبد وإياك نستعين) وليس في قله و فكره غيرهما ، و نحوهذا كثير ، ومنهنا الله الحضر فيها القاب فهي إلى العقوبة أسرع \*

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن أفترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى (والذين هم عن اللغو معرضون) قال بعضهم : اللغو كل مايشغل عن الحق عز وجل ،

وقال أبو عثمان : كل شيء فيه للنفس حظ فهولغو ، وقال أبوبكر بن طاهر : كل ماسوى الله تعدالى فهو لغو (والذين هم للزكاة فاعلون) هي تزكية النفس عن الاخلاق الذميمة (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ماحد لهم ، وقيل: الاشارة فيه إلى حفظ الاسرار أي والذين هم ساترون لما يقبح كشفه من الاسرار عن الاغيار إلا على أقرانهم ومن ازدوج معهم أو على مريديهم الذين هم كالعبيد لهم «والدين هم لأماناتهم »

قال محمد برالفضل: سائر جو ارحهم «وعهدهم» الميثاق الآزلى «راعون» فهم حسنو الآفعال والآقوال والاعتقادات «والذين هم على صلاتهم يحافظون» فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء والعجب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» قبل المخلوق من ذلك هو الهيكل المحسوس وأما الروح فهى مخلوقة من نور إلهى يعز على العقول إدراك حقيقته ، وفى قوله سبحانه «ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الحالقين» إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة من ذلك النور وهى الحقيقة الآدمية المرادة فى قوله ويتلقيق وخلق الله تعالى آدم على صورته » أى على صفته سبحانه من كونه حيا عالما مربداً قادرا إلى غير ذلك من الصفات «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كناعن الخلق غافلين» إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى منها تحجب العليا أولشارة إلى حجب الحواس الخس الظاهرة وحاستى الوهم والخيال ، بعض وكل مرتبة سفلى منها تحجب العليا أولشارة إلى حجب الحواس الخس الظاهرة وحاستى الوهم والخيال ، وقبل غيرذلك «وأنولنا من السباء، قبل أى سماه العناية «ماه» أى ماء الرحمة «بقدر » أى بمقدار استعداد السالك وفاسكناه فى الآرض » أى أرض وجوده «فأنشأنا لـكم به جنات من نحيل» اى نخيل المعارف (وأعناب) أى وفاسكناه فى الآرض ، وقبل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة و الاعناب إشارة إلى عالى ما كان واجبالايتم قوام الشريعة والطريقة بدونه «وشجرة تخرج من طورسيناه» اشارة إلى النور الذى يشرق من طور القلب بو اسطة ماحصل له من بدونه «وشجرة تخرج من طورسيناه» اشارة إلى النور الذى يشرق من طور القلب بو اسطة ماحصل له من بدونه «وشجرة تخرج من طورسيناه» اشارة إلى النور الذى يشرق من طور القلب بو اسطة ماحصل له من

التجلى الالهى «تنبت بالدهن وصبغ للاآكلين» أى تنبت بالجامع لهذين الوصفين وهو الاستعداد، والآكلين إشارة إلى المتغذين بأطعمة المعارف «ادفع بالتي هي أحسن السيئة» فيه من الآمر بمكارم الآخلاق مافيه هوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بالأعمال وارشاد إلى التشبث برحمة الملك المتعال، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ماار تكبناه من مخالفته ويتفضل علينا بأعظم عا نؤمله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه الذي هو بالمؤه : ين رؤف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وكرم ه

## ﴿ سورة النور ٤٢)

مدنية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ، وحكى أبو حيان الاجماع على مدنية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ، وحكى أبو حيان الاجماع على مدنيتها ولم يستثن الكثير من آيها شيئا ، وعن القرطي أن آية «ياأيها الذين آمنوا ليستأذن كم» النح مكية ، وهي اثنتان وستون آية ، وقيل أربع وستون آية ، ووجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لماقال فيها (والذين هم لفر وجهم حافظون» ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الافك والامر بغض البصر الذي هو داعية الزنا والاستئذان الذي انما جعل من أجل النظر وأمر فيها بالانكاح حفظا للفرج وأمر من لم يقدر على الذكاح بالاستعفاف ونهى عن اكراه الفتيات على الزناه

وقال الطبرسي في ذلك: إنه تعالى لماذكر فيها تقدم أنه لم يخلق الخاق للعبث بل للامروالنهي ذكر جلوعلا همنا جملة من الأوامروالنواهي ولعل الأول أولى. وجاءعن مجاهدقال: «قال رسول الله والمستخدّ علموا رجاله مهنا جملة من الأوامروالنواهي ولعل الأول أولى. وجاءعن مجاهدقال: «قال رسول الله والنور» وعن حارثة بن مضرب رضى الله تعالى عنه قال: كتب الينا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن تعلموا سورة النساء والاحزاب والنور»

﴿ بُسُم اللّهَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ هِ سُورَةً ﴾ خبر مبتدأ محذوف أى هـذه سورة وأشير اليها بهذه تنزيلا لها منزلة الحاضر المشاهد، وقوله تعالى ﴿ أَنْرَلْنَاهَا ﴾ مع ماعطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات على ماذكره شيخ الاسلام، والقول بجواز أن تكون للتخصيص احترازا عما هو قائم بذاته تعالى ليس بشيء أصلا يا لا يخنى \*

وجور أن تكون «سورة » مبتدأ محذوف الخبر أى بميا عليه أو فيها أوحينا اليك سورة أن لناها النح ، وذكر بعضهم أنه قصدمن هذه الجلة الامتنان والمدح والترغيب لافائدة الخبر ولالازمها وهو كون المخبر عالما بالحريم للعلم بكلذلك ، والكلام فيها اذاقصد به مثلهذا انشاء على مااختاره فى الكشف وهو ظاهر قول الامام المرزوقى فى قوله : قومى هموا قتلوا أميم أخى \* هدذا الكلام تحزن وتفجع وليس باخبار ، واختار آخرون أن الجملة خبرية مراد بهامعناها الاأنها أنما أوردت لفرض سوى افادة الحكم أو لازمه واليه ذهب السالكوتي ، وأول كلام المرزوقى بأن المراد بالاخبار فيه الاعلام ، وتحقيق ذلك فى موضعه . واعترض شيخ الاسلام هذا الوجه بما بحث فيه ه

وجوز ابن عطية أن تكون « سورة » مبتدأ والحبر قوله تعالى « الزانية والزاني » الخ وفيه من البعد

مافيه والوجه الوجيه هو الأول، وعندى فى أمثال هذه الجمل أن الاثبات فيها متوجه الى القيد، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر وهو هنا انزالها وفرضها ، وانزال آيات بينات فيها لاجل أن يتذكر المخاطبون أو مرجوا تذكرهم فتامل ه

وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد . وعيسى بن عمر الثقفى البصرى · وعيسى بن عمر الهمدانى الكوفى . وابن أبى عبلة . وأبو حيوة . ومحبوب عن أبى عمرو · وأم الدرداه (سورة ) بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أى اتل ، وقدر بعضهم اتلوا بضمير الجمع لآن الخطابات الآتية بعده كذلك وليس بلازم لآن الفعل متضمن معنى القول فيكون الكلام حينتذ نظير قوله تعالى (قل أطيعوا الله ) ولا شك في جوازه .

وجوز الزمخشري أن تكون نصبا على الاغراء أي دونك سورة ، ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الاغراء لضعفها في العمل لما أن عملها بالحمل عملي الفعل ، وكلام ابن مالك يقتضي جموازه وزعم إنه مذهب سيبويه وفيه بحث ، وجوز غير واحد كون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاهر على مذهب مر . لا يشترط في المنصوب على الاشتغال صحة الرفع على الابتداء وأما على مذهب من يشترط ذلك فغـير ظاهر لأن (سورة) نكرة لامسوغ لها فلا يجوز رفعها على الابتداء ، ولعل من يشترط ذلك ويقول بالنصب على الاشتغال هذا يجعل النكرة موصوفة بما يدلعليه التنوين كأنه قيل : سورة عظيمة كما قيل في شرأهرذا ناب ـ ه وقال الفراء: نصب (سورة) على أنها حال من ضمير النصب في (انزلناها) والحال من الضمير يجوز أن يتقدم عليه انتهى، ولعل الضمير على هذا للاحكام المفهومة من الكلام فكأنه قيل: أنز لنا الاحكام سورة أي في حال كونهاسورةمنسور القرآن و إلى هذا ذهب في البحر، وربمايقال: يجوزأن يكون الضمير للسورة الموجودة في العلم من غير ملاحظة تقييدهابوصف، و«سورة» المذكورة موصوفة بمايدل عليه تند ينها فكأنه قيل: أنزلنا السورة حال كونها سورة عظيمة ، ولايخني أن كل ذلك تكلف لا داعي اليه مع وجودالوجه الذي لاغبار عليه ، وقوله تعالى: ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ إما على تقدير مضاف أي فرضنا أحكامها وإما على اعتبار المجاز في الاسناد حيث أسند ما للمدلول للدال لملابسة بينهما. تشبه الظرفية، ويحتمل على بعد أن يكون في الـكلام استخدام بأن يراد بسورة معناها الحقيقي وبضميرها معناها الججازي أعنى الاحكام المدلول عليها بها ، والفرض في الأصل قطع الشيء الصلب والتأثير فيه ، والمراد به هنا الايجاب على أتموجه فكأنه قيل : أوجبنا مافيها منالاحكام إيجابا قطعيا وفى ذكر ذلك براعة استملال على ما قيل 🛾

وقرأ عبد الله . وعمر بن عبدالعزيز . ومجاهد . وقتادة . وأبو عمرو . وابن كثير (وفرضناها) بتشديد الراء لتأكيد الايجاب ، والاشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عليهم من السلف والخلف و في الحواشي الشهابية قد فسر (فرضناها) بفصلناها ويجرى فيه ما ذكر أيضا ﴿ وَأَنْزَلْنَافِيهَا ﴾ من السلف والخلف وفي الحواشي الشهابية قد فسر (فرضناها) بفصلناها ويجرى فيه ما ذكر أيضا ﴿ وَأَنْزَلْنَافِيهَا أَى فَهْذَهُ السورة ﴿ وَايَات بَيْنَات ﴾ يحتمل أن يراد بها الآيات التي نيطت بها الاحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهر ، ومعنى كونها بينات وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقا لانها أسوة لا كثر الآيات في ذلك ، وتكرير (أنزلنا) مع استلزام انزال السورة انزالها إبراز كال العناية بشأنها ، ويحتمل أن يرادبها جميع آيات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه ، ومعنى كونها بينات أنها جميع آيات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه ، ومعنى كونها بينات أنها

الاشكالفيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات، وتكرير (أنزلنا) معظهو رأن انزال جميع الآيات عين انزال السورة لاستقلالهابعنوان رائق داع إلى تخصيص انز الهابالذكر ابانة لخطرها ورفعالمحلها كقوله تعالى (و نجيناهم من عذاب غليظ) بعد قوله سبحانه ( نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منـا ) والاحتمال الأول أظهر ، وقال الامـام : إنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى ( فرضناها ) إشارة إلى الاحكام المبينة أولا، وقوله سبحانه ﴿ وأنزلنا فيها آيات بينات ﴾ إشارة إلى مابين من دلائل التوحيد و يؤيده قوله عز وجل: ﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ ﴾ فان الاحكام لم تكسمعلومة حتى يتذكرونها انتهى ، وهو عندى وجه حسن ، نعم قيل فيها ذكره من التأييد نظر إذ لمن ذهب إلى الاحتمال الأول أن يقول: المراد من التذكر غايته وهو اتقاء المحارم بالعمل بموجب تلك الآيات ، ولقائل أن يقول : إن هذا محوج إلى ارتكاب المجــاز فى التذكر دون ما ذكره الامام فان التذكر عليه على معناه المتبادر ويكنى هذا القدر فى كونه مؤيداً ، وأصل ( تذكرون ) تتذكرون حذف أحدى التاءين وقرىء بادغام الثانية منهما فى الذال ﴿ الزَّانيَةُ والزَّانِي ﴾ شروع فى تفصيل الاحكام التي أشير اليها أو لا ، ورفع « الزانية » على أنها خبر مبتدأ محذوف والكلام على حذف مضاف و إقامة المضاف اليه مقامه والأصل بمـا يتلى عليـكم أو فى الفرائض أى المشار اليمـا فى قوله تعــالى « وفرضناها » حكم الزانية والزاني ، والفا. في قوله تعالى : ﴿ فَاجْلُدُواْ كُلُّ وَاحِد مَنْهُمَا مَانَةَ جَلَّدُهَ ﴾ سببية وقيل سيف خطيب، وذهب الفراء . والمبرد. والزجاج إلى أنالخبر جملة «فاجلدوا، الخ، والفاء في المشهور لتضمن المبتدأ معنىالشرط إذ اللام فيه وفيماعطف عليه موصولة أىالتي زنت والذي زني فاجلدوا الخ،و بعضهم يجوز دخولاالفا. فىالخبرإذاكان فى المبتدأ معنى يستحقبه أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصو لكما فى قوله: ه وقائلة خولان فانكح فتاتهم ه فان هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة و ذلك معنى يستحق به أن يتر تبعليه الأمر بالنكاح وعلى هـ ذا يقوى أمر دخول الفاء هنــا كالايخني، وقال العلامة القطب: جيء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرًا أي أما الزانية والزاني فأجلدوا الخ، ونقلءن الاخفشأنها سيف خطيب ، والداعي تسيبويه على ،اذهباليه ما يفهم منالكتاب كا قيل منأناانهج المألوف في كلامالعرب إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتنا. بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يبني على جملتين فها ذهب اليه فى الآية أرلى لذلك بمــا ذهب اليه غيره ، وأيضا هو سالم من وقوع الانشاء خبراً والدغدغة التي فيه ، وأمر الفا. عليه ظاهر لايحتاج إلى تكلف ، وقال أبو حيان : سبب الخلاف أن سيبو يه والخليل يشترطان فىدخولالفاء الخبركون المبتدأ موصولا بمايقبل مباشرة اداة الشرطوغيرهما لايشترطذلك ه وقرأ عبد الله « والزان بلاياء » تخفيفًا . وقرأ عيسى الثقني . ويحيى بن يعمر . وعمرو بن قائمه . وأبو جعفر . وشنية . وابو السمال .ورويس « الزانية والزاني » بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر ، والفاء على ماقال ابن جنى لان ما 7 ل المعنى إلى الشرط و الامرفى الجواب يقترن بهافيجوز زيدا فاضر به لذلك ولا يجوز زيدا فصربته بالفاء لانها لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضيا ،

والمراد هنا على مافى بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزانى فاجلدوا الخ، وقيل: إن جلدتم الزانية والزانى فاجلدوا الخ وهو لايدل على الوجوب المراد؛ وقيــل دخلت الفاء لآن حق المفسر

أن يذكر عقب المفسر فالتفصيل بعد الاجمال في قوله تعالى ( فتو بوا إلى بار تدكم فاقتلوا أنفسكم ) ويجوزان تكون عاطفة والمراد جلد بمدجلدوذلك لاينافى كونه مفسرا للمعطوف عليه لآنه باعتبار الاتحاد النوعي انتهى ه وأنت تعلم أنه لم يعهد العطف بالفاء فسيها اتحدفيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز زيدا فضربته بالاتفاق فلو ساغ العطف فيها ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب ، على أن كون المراد فيها نحن فيه جلد بعد جلد بما لا يخني ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني ، والمشهور أن سيبويه . والخليل يفضلان قراءة النصب لمكان الأمر ، وغيرهمامن البصريين والكوفيين يفضلون الرفعلانه كالاجماع فى القراءة وهو أقرى فى العربية لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج ، وقال الحفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام : ليس في كلام سيبويه شي. مها يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع فى نحو ذلك أفصح وأباغ من النصب من جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الـكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معاً فليراجع وليتأمل . والجاد ضرب الجلد وقد اطرد صوغ فعـل المفتوح العين الثلاثي من أسهاء الاعيان فيقال رأسه وظهره و بطنه إذا ضرب رأسه وظهره و بطنه ، وجوز الراغب أن يكمون معنى جلده ضربه بالحلد نحو عصاه ضربه بالعصا، والمراد هنا المعنى الأول فان الاخبار قد دلت على أن الزانية والزانى يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له ، وقيل: إن كون الجلد بسوط كـذلك كان فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه باجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتاره بالجزيدة الرطبة وتارة بالعصا، ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يـكون بلا واسطة أو بواسطة ، وزعم بعضهم وليس بشيء أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزانى عند الجـلد ثيابه الا الازار فانه لا ينزع لستر عورته به ، وعن الشافعي ، واحمد أنه يترك عليه قميص أو قميصان ، وروى عبد الرزاق بسنده عن على كرم الله تعــالى وجهه أنه أتى برجل فى حد فضربه وعليه كسا. قسطلاني ، وعن ابن مسمود رضي الله تعالى عنه لايحل في هذه الأمة تجريد ولامد ، وأما الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا الا الفرو والمحشو ووجهه ظاهر \*

وفى بعض الآخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة فى عدم نزع الثياب إلا الفرو وانحشوسواه ، وكأن من لا يقول بنزع الثياب يقول ؛ إن الجلد فى العرف الضرب مطلقا وليسخاصابضر بالجلد بلا واسطة ، نعم ربما يقال : إن فى اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد وكا أنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو فان الضرب فى الاغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهما ، وينبغى أن لا يكون الضرب مبرحالان الاهلاك غير مطلوب ، ومن هذا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا ضعيفا يحتمله ، وكذا قالوا : يفرق الضرب على أعضاء المحدود لان جمعه فى عضو قد يفسده وربما يفضى إلى الهلاك ، وينبغى أن يتقى الوجه والمذاكير لما روى موقوفا على على كرم الله تعالى وجهه أنه أتى برجل سكران أو فى حد فقال : اضرب واعط كل عضوحقه واتق الوجه والمذاكير ، وكذا الرأس لانه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى ، وكان أبو يوسف يقول باتقائه ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة ، وروى عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب فى زمانه يضرب ضربة واحدة ، وروى عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب فى زمانه

كالضرب الذى يفعله ظلمة زماننا وحينئذ ينبغى أن يقول باستثناء الرأس قطعا ، وعن مالك أنه خص الظهر وما يايه بالجلد لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لهلال بنامية و البينة و الا فحد في ظهرك و أجيب بأن المراد بالظهر فيه نفسه أى فحد ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة من عمر . وعلى . وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه » فانه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب ، ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع ، وعن محمد في التعزير ضرب الظهر وفي الحدود ضرب الاحضاء ، ثم هذا الضرب يكون للرجل قائما غير ممدود والمرأة قاعدة وجاء ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه ، وكأن وجهه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام أباخ فيه ، والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط من غير زيادة ، وأن امتنع الرجل ولم يقف أو لم يصبر فلا بأس بربطه على السطوانة أو امساك أحد له ، والمراد من العدد المفروض في جلد كل واحدمنهما أعنى مائة جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وادن لم تتمين الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل وأحد منها وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنهضرب في حد بسوط فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل وأحد منها وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنهضرب في حد بسوط فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل وأحد منها وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنهضرب في حد بسوط لهطرفان أربه ين ضربة فحسب كل ضربة بضربتين ، وقدمت الزانية على الزاني مع أن العادة تقديم الزاني عليها النافردة :

أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً

والرنا في عرف اللغة والشرع على ما قبل وط ما لرجل المرآة في القبل في غير الملك وشبهة الملك ، وفيه أنه يرد عليه زني المرآة فانه زني ولا يصدق عليه التعريف ، وما قبل في الجواب عنه . إنه فعل الوطى أمر مشترك بين الرجل والمرآة فاذا وجد بينهما يتصف كل منهما به و تسمى هي واطئة ولذا سياها سبحانه و تعالى ذانية لا يخفى ما فيه مع أن في التعريف الزنا المراد في الآية بحيث يشمل زناها فلا بد من زيادة التمكين بالنسبة اليها بل بها وأنه إذا أريد تعريف الزنا المراد في الآية بحيث يشمل زناها فلا بد من زيادة التمكين بالنسبة اليها بل زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال : هو إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا أو ما الما والمنابلا أو شبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها في دار الاسلام ليصدق على ما أو لج في دبر أو في فرج صغيرة غير أنه لاحد على الصبي . والمجنون . ومن أكرهه السلطان ، ولا على من أولج في دبر أو في فرج صغيرة غير مع شبهة ، وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الهقه ، والحسكم عام فيمن زني وهو محصن وفي غيره مع شبهة ، وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الهقه ، والحسكم عام فيمن زني وهو محصن وفي غيره مع شبهة ، وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الهقه ، والحسكم عام فيمن زني وهو محصن وفي غيره من ألى عليه وسلم بالرجم وفعله في زمانه عليه الصلاة والسلام مرات فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية وقد اجمع الصحابة وضي الله تمالى عليه الصلاة والسلام مرات فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية وقد اجمع الصحابة وضي الله تمالى النهم إلى أنكروا حجية اجماع الصحابة وضي الله تمالى المنه عليه أصل المنهم إلى أنهم إلى أنكروا حجية اجماع الصحابة وضي السحابة وضي الدحلة والملك المنهم إلى أنكروا حجية اجماع الصحابة وضي

الله تعالىءنهم فجهل مركب ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس بما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجهه وجود حاتم، والآحاد فى تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لحفا. السمع عنهم والشهرة ، ولذا حين عابوا على عمر ابن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كـتابالله تعالى ألزمهمباعداد الركعاتومقاديرااز كوات فقالوا : ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين فقال لهم : وهٰذا أيضا كَـذلك ، وقد كوشف بهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالىءنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخارى : خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ؛ لا نجد الرجم في كـتاب الله تعالى عز وجلفيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا وان الرجم حق على من ذني وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وروى أبوداود أنه رضى الله تعالى عنه خطب وقال : ﴿ إِن الله عز وجل بعث محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتابا فـكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها قوله تمالى ؛ (الشيخ والشيخة إذا زنيًا فارجموهما البتة نـكالا من الله والله عزيز حكيم ) فقرأناها ووعيناها إلى أن قال وإنى خشيتأن يطول بالناس زمان فيقول قائل ؛ لانجد الرجم، الحديث بطرقه ، وقال ؛ لولا أن يقال ؛ إن عمر زاد في الكتاب لكتبتها على حاشية المصحف الشريف . ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه. وقال العلامة أن الهام : إن كون الناسخ السنة القطعية أولى من كون الناسخ ماذ كرمن الآية لعدم القطع بثبوتها قرآنا ، ثم نسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضى الله تعالى عنه وسكت الناس فان كون الاجماع السكوتى حجة مختلف فيه وبتقدير حجيته لانقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا إذ ذاك حضوراً ثم لاشك في أن الطريق في ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه ظنى ولهذا والله تعالى أعلم قال على كرم الله تعالى وجهه حينجلد شراحة ثم رجمها : جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله عَيْمَاتُهُ ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ التلاوة ، ويعلم من قوله المذكور كرم الله تعالى وجهه أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرَّجم حكم زائد في حق المحصن ثبت بالسُّمة و بذلك قال أهل الظاهر وهورواية عن أحمد ، وأستدلوا على ذلك بما رواه ابو داود من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «الثيب بالثيب جلد مائة ورمى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لايجمع بينالرجم والجلد في المحصن وهو قول ملك . والشافعي ورواية أخرى عن أحمد لأن الجلد يعرى عن المقصود الذي شرع الحدله وهو الانزجار أو قصده إذا كانالقتل لاحقاله ، والعمدة في استدلالهم على ذلك أنه ﷺ لم يجمع بينهماقطعاً ، فقد تظافرت الطرق أنه وَاللَّهُ بعد سؤاله ماعزا عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الامر بالرجم فقال: اذهبوا به فارجموه ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام واغديا أنيس إلى أمرأة هذا فان اعترفت بذلك فارجمها ، ولم يقل فاجلدها ثم لرجمها ، وجا. في باقى الحديث الشريف « فاعترفت فأمر بها ﷺ ورجمت » وقد تـكرر الرجم في زمانه ﷺ ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجلد فقطمنا بأنه لم يكن إلا الرجم فوجب كون الخبر السابق منسوخا وإن لم يعلم خصوص الناسخ ، وأجيب عما فعل على كرم الله تعالى وجهه من الجمع بانه رأى

لايقاوم ما ذكر من القطع عن رسولالله ﷺ وكذا لايقاوم إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، ويحتمل أن يقال ؛ إنه كرم الله تعالى وجهه لم يثبت عنده الاحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً كما يظهر من الرجوع إلى القصة والله تعالى أعلم ، وإحصان الرجم يتحقق باشياء نظمها بعضهم فقال .

شروط (۱) احصان أتت ستة فخذها عن النص مستفها بلوغ وعقــــل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فان يرجما

وزاد غير واحدكون واحد من الزوجين مساويا الآخر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة بحكم النكاح فلوتزوج الحرالمسلم البالغ العاقل أمةأو صبية أو بجنونة أو كتابيةودخل بها لايصير محصنا بهذاالدخول حتى لو زنى من بعد لا يرجم ، وكذا لوتزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أوصبى ودخل بها لاتصير محصنة فلا ترجم لوزنت بعد •

وذكر ابن الدكمال شرطا آخر وهو أن لا يبطل احصانهما بالار تداد فلوار تدا والعياذ بالله تعالى ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أوعته عاد بالإفاقة ، وقيل بالوط ، بعده . والشافعي لا يشترط المساواة في شر ائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده في المسئلة ين السابقة بين ، وكذا لا يشترط الاسلام فلوزني الذي الثيب الحريجاد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أبي يوسف و به قال أحمد ، وقول مالك كقولنا واستدل المخالف بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤا إلى رسول الله عنها فقال بما أن الرجم ورجلازنيا فقال رسول الله عنها أن المتوراة فسردوها وضعاحدهم و يجلدون فقال عبدالله بن سلام : كذبتم فيا زعمتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها فوضعاحدهم يعنى عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم وقرأ ماقبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فاذا آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فأمر بهما الذي عن النبي عن فرجما ه

ودليلنا ما رواه إسحق بن راهويه في مسنده قال: أخبرنا عبدالعزيز بن محمد حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي والله قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن » وقد رفع هذا الخبركا قال اسحق مرة ووقف اخرى ، ورواه الدارقطني في سننه وقال: لم يرفعه غير راهويه بسراه ويه يه ويقال: انه رجع عن ذلك والصواب أنه موقوف اه . وفي العناية أن لفظ اسحق كاتراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه ولاشك في أن مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على ماهو المختار في علم الحديث من أنه إذا تمارض الرفع والوقف حكم بالرفع وبعدذلك إذا خرج من طرق فيهاضعف لايضر \*

وأجاب بعض أجلة أصحابناً بانه كان الرجم مشرّوعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم وَيَتَظِينُهُ الرجل وألمرأة اليهوديينوذلك بماأنزله الله تعالى اليه عليه الصلاة والسلام، وسؤاله وَيَتَظِينُهُ اليهودعما يجدونه في التوراة في شأنه ليس لآن يعلم حكمه من ذلك ه

والقول بانه عليه الصلاة والسلام كان أول ماقدم المدينة مأموراً بالحكم بما فىالتوراة ممنوع بل ليسذلك إلا ليبكتهم بترك الحسكم بما أنزل الله تعالى عليهم فلما حصل الغرض حكم ميكالية برجمهما بشرعـه الموافق

<sup>(1)</sup> قوله : شروط إحصان كذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا \_ شروط حصان

الشرعهم وإذا علم أن الرجم كان ثابتا فى شرعنا حال رجمها بلا اشتراط الاسلام. وقد ثبت حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما المهيد لاشتراط الاسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الاسلام على عدم اشتراطه أو تأخره عنه حصل التعارض بين فعله ويطلبي وجماليه ودبين وقوله المذكور فيطلب الترجيح، وقدقالوا: إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم المتقدم من المتأخر يقدم القول على الفعل، وفيه وجه آخر وهو أن تقديم هذا القول موجب لدرم الحد وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط فى ايجاب الحد والأولى فى الحدود ترجيح الرافع عند التعارض ه

وَلَا يَخْنَى أَنْ كُلَّ مَتَرَجَعَ فَهُو مُحْكُومُ بِتَأْخُرِهُ اجْتَهَاداً فَيكُونَ الْمُمُولُ عَلَيْهُ فَى الحِمَّ حَدَيْثُ ابن عَمْرُ رَضَى الله تَعْلَمُ عَنْهُما ، وقول المخالف: ان المراد بالمحصن فيه المحصن الذي يقتص له من المسلم خـلاف الظاهر لأن أكثر استعال الاحصان في احصان الرجم ه

ورد بعضهم بالآية على القائلين : إن حد زنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة وهم الامام الشافعي والامام أحمد . والثورى . والحسن بن صالح ، ووجه الرد أن قوله تعالى ( الزانية والزانى ) الخ شروع فى بيان حكم اازنا ما هو فكان المذكور تمام حكمه والاكان تجهيلا لا بيانا وتفصيلا اذ يفهم منه أنه تمام وليس بتمام في ألواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من البيان لانه أوقع في الجهل المركبوقبله كان الجمل بسيطا فيفهم بمقتضى ذلك أن حد الزانية والزاني ليس الا الجلد ، وأخصر منهذا أن المقام مقام البيان فالسكوت فيه يفيد الحصر ، وقال المخالف : لو سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحكم ليكون المعنى ان حد كل ليس إلا الجلد فذلك منسوخ بما صح من رواية عبادة بن الصامت عنه ﷺ « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وأجيب بأنه بعد التسليم لاتصح دعوى النسخ بما ذكر لأنه خبر الواحد وعندنا لايجون نسخ الـكـتاب به ، والقول بأن الخبر المـذكور قد تلقته الآمة بالقبول لايجدى نفعا لأنه إن اريد بتلقيه بالقبول اجهاءمم على العمل به فممنوع ، فقد صح عن على كرم الله تعالى وجهه أنه لايقول بتغريبهما وقال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا ، وفي روآية كـفي بآلنفي فتنة ، وأن أريد اجهاعهم على صحته بمعنى صحه سنده فكثير من اخبار الآحاد كـذلك ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً ، على أنه ليس فيـه أكـثر من كون التغريب واجبا ولايدل على أنه واجب بطريق الحد بل مافي صحيح البخارى من قول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى فيمن زبى ولم يحصن بنني عام وإقامة الحد ظاهر في أن النبي ليس من الحد لعطفه عليه ، وكونه استعمل الحد في جزء مسهاه وعطف على الجزء الآخر بعيد فجاز كونه تعزيراً لمصلحة ، وقد يغرب الامام لمصلحة يراها في غير ما ذكر كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج الى البصرة بسبب أنه لجماله افتتن بعض النساءبه فسمع قائلة يقال: إنها أما لحجاج الثقفي ولذا قال له عبد الملك يوما يا ابن المتمنية تقول .

هل من سبيـل إلى خمر فأشربها أوهل سبيـل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الاعراق (١) مقتبل سهل المحيا كريم غــــير ملجاج

<sup>(</sup>۱) ہوالذی لم یظهر فیہ اثر کہر انتھی ہنہ (۲ – ۱۱ – ج –۱۸ – تفسیرروح المعانی)

والقول بانه لا يجتمع التعزيز مع الحد لا يخنى ما فيه وادعى الفقيه المرغيناني أن الخبر المذكور منسوخ فان شطره الثانى الدال على الجمع بين الجلد والرجم منسوخ كما علمت وفيه انه لالزوم فيجوز أن تروى جمل نسخ بعضها و بعضها لم ينسخ ، نعم ربما يكون نسخ أحد الشطرين مسملا لتطرق احتمال نسخ الشطر الآخر فيكون هذا الاحتمال قائما فيما نحن فيه فيضعف عن درجة الآحاد التي لم يتطرق ذلك الاحتمال اليها فيكون أحرى أن لا ينسخ ماأفاده الكتاب من أن الحد هو الجلد لاغير على ماسمعت تقريره فتأمل ه

ثم إن التغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أو لئك الآئمة فقدقالوا: تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها في قول وفي بيت المال في آخر ، ولو امتنع في قول يجبره الإمام وفي اخر لا ، ولو كانت الطريق آمنة ففي تغريبها بلا محرم قو لان ، وعند مالك . والآوزاع إنما ينفي الرجل و لا تنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: والبكر بالبكر النخ ، وقال غيرهما بمن تقدم : إن الحديث يجب أن يشملها فان أوله دخذوا عنى قد جعل الله تعالى لهن سبيلا البكر البكر البكر ، الخ وهو نص على أن النفى والجلد سبيل للنساء والبكر يقال : على الآنثي ألاترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن » ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال : إن هذا من المواضع التي تثبت الاحكام فيه في النساء بالنصوص المفيدة اياها للرجال بتنقيح المناط ، هذا ثم لا يخفى أن الظاهر من ( الزانية والزاني ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مقدار الحد في الجميع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن من ( الزانية والزاني ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مقدار الحد في الجميع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) الآية أخرجت الاماء فان الآية نزلت فيهن ، وكذا أخرجت العبيد نصف ما على الذكور بل المساواة تكنى فيه وقيل تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور »

ولا يشترط الاحصان في الرقيق لما روى مسلم. وأبوداود والنسائي عن على كرمالله تعالى وجهه قال: وقال رسول الله ويلي أقيموا الحدود على مأملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن و وفيه دليل على أن الشرط أعنى الاحصان في الآية الدالة على تنصيف الحد لامفهوم له ، و نقل عن ابن عباس وطاوس أنه لاحد على الامة حتى تحصن بزوج ، وفيه اعتبار المفهوم ، شمهذا الاحصان شرط للجلدلان الرجم لا يتنصف وللشافعي في تغريب العبد أقوال: يغرب سنة يغرب نصف سنة الايغرب أصلا و الخطاب في قوله تعالى : (فاجلدوا) الاثمة المسلمين ونواجم ه

واختلف فى إقامة المولى الحد على عبده فعندنا لايقيمه إلاباذن الامام ، وقال الشافعى . ومالك . وأحمد يقيمه من غير أذن ، وعن مالك إلافى الامة المزوجة ، واستثنى الشافعى من المولى الذى . والمـكاتب . والمرأة ، وكذا اختلف فى إقامة الخارجى المتغلب الحد فقيل يقيم وقيـللا ، وأدلة الاقوال المذكورة وتحقيق ماهو الحق منها فى محله . والظاهر أن إقامة الحد المذكور بعد تحقق الزنا باحدى الطرق المعلومة ، وقال اسحق: إذا وجد رجل وامرأة فى ثوب واحد يجلدكل واحد منهما مائة جلدة وروى ذلك عن عمر . وعلى رضى الله تعالى عنهما ، وقال عطاء . والثورى . ومالك . وأحمد: يؤدبان على مذاهبهم فى الادب ﴿ وَلاَ تَأْخُذُ كُم بهماراً فَقَ لَا عنه والمراد النهى عن تلطف ومعاملة برفق وشفقة ﴿ فى دين الله ﴾ في طاعته وإقامة حده الذى شرعه عزوجل ، والمراد النهى عن

التخفيف في الجلد بأن يجلدوهما جلدا غير مؤلم أو بأن يكون أقل من مائة جلدة \*

وقال أبو مجاود . ومجاهد . وعكرمة . وعطاه : المراد النهى عن إسقاط الحد بنحوشفاعة كأنه قبل : أقيموا عليهما الحد ولابد ، وروى معنى ذلك عن ابن عر . وابن جبير ، وفي هذا دايل على أنه لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحد ، والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت سبب الحد عند الحاكم ، وأما قبل الوصول اليه والثبوت فان الشفاعة عند الرافع لمن اتصف بسبب الحد إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول وقبل الثبوت تجوز، ولم يخصوا ذلك بالزنا لماصح أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزوه ية السارقة قطيفة ، وقيل حليا فقالله . وأتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فخطب فقال : أمها الناس إنماضل من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله تعالى وأن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها لقطعت يدها» وكما تحرم الشفاعة يحرم قبولها فعن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه أنها الخد إلى الامام فلاعفا الله تعالى عنه أبى البقاء اختيار متعلق بمحذوف على البيان أى أعنى بهما ، وقيل بترأفو امحذوفا أى ولا ترأفوا بهما ، ويفهم صديع أبى البقاء اختيار تعلقه بتأخذ والباء للسببية أى و لا تأخذكم بسببهمار أفة ولم يجوز تعلقه برأفة معللا بأنا لمصدر لا يتقدم ، عموله عايه وعندى هو متعلق بالمصدر و يتوسع فى الظرف ما لا يتوسع فى غيره ،

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين فى أول شرح التلخيص بمالاه زبد عليه ، و (فىدين ) قيل متعلق بتأخذ و عليه أبو البقاء ، وقيل متعلق بمحذوف و قعصفة لرأفة . وقرأ على كرم الله تعالى و جهده . والسلمى . وابن مقسم . وداودبن أبي هند عن مجاهد (و لا يأخذ كم) بالياء التحتية لأن تأنيث (رأفة) مجازى و حسن ذلك الفصل . وقرأ ابن كثير (رأفة) بفتح الهمزة ، وابن جريج (رافة) بالف بعد الهمزة على وزن فعالة وروى ذلك عن عاصم . وابن كثير ، و نقل أبو البقاء أنه قرأ (رافة) بقلب الهمزة الفا وهى فى كل ذلك مصدر مسموع إلا أن الأشهر فى الاستعال ما وافق قراءة الجمهور .

﴿ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمُنُونَ بُاللَهُ وَالْيَوْمُ الْآخر ﴾ من باب التهييج والالهاب كما يقال : ان كنت رجلافافعل كذا ولاشك في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع بإيمانهم لـكن قصد تهييجهم و تحريك حميتهم ليجدوا في طاعة الله تعالى ويجتهدوا في اجراء أحكامه على وجهها ، و ذكر (اليوم الآخر)لتذكير مافيه من العقاب في مقابلة الرأفة بهما ﴿ وَلْيَشْهُدْ عَذَابَهُما طَائفَةٌ مَنَ الْمُوْمنينَ ﴾ أي ليحضره زيادة في التنكير فإن التفضيح قد ينكل أكثر من التعذيب أولذلك وللعبرة والموعظة ، وعن قصر بن علقمة أن ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة لاللتفضيح وهوفي غاية البعد من السياق ، والأمر هنا على ما يدل عليه كلام الفقها، للندب ه

واختلف في هذه الطائفة فاخرج عبد بن حميد . وغيره عن ابن عباس أنه قال : الطائفة الرجل فما فوقه وبه قال أحمد ، وقال عطاء . وعكرمة . واسحق بن راهويه : اثنان فصاعدا وهو القول المشهور لمالك ، وقال قتادة . والزهرى : ثلاثة فصاعدا ، وقال الحسن : عشرة ، وعن الشافعي . وزيد : أربعة وهو قول لمالك ، قال الحفاجي : وتحقيق المقام أن الطائفة في الأصل اسم فاعلمؤنث من الطواف الدوران أو الاحاطة فهي اما صفة نفس أي نفس طائفة فتطاق على الواحد أوصفة جماعة أي جماعة طائفة فتطاق على مافوقه فهي

كالمشترك بين تلك المعاني فتحمل في كل مقام على ما يناسبه .

وذكر الراغب أنها اذا أريد بها الواحد يصح أن تكون جمعا كنى به عن الواحد ويصح أن تكون مفرداً والتاء فيها كما فى راوية ، وفى حواشى العضد للهروى يصح أن يقال للواحد طائفة ويراد نفس طائفة فهى من الطواف بمعنى الدوران .

وفى شرح البخارى حمل الشافعى الطائفة فى مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواضع فهى في قوله تعالى (فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة) واحد فاكثر واحتجبه على قبول خبر الواحد وفى قوله تعالى (وليشهد عذا بهما طائفة) أربعة وفى قوله سبحانه (فلتقم طائفة منهم معك) ثلاثة ، وفرقوا فى هذه المواضع بحسب القرائن ، أما فى الأولى فلائن الانذار يحصل به ، وأما فى الثالثة فلائن التشنيع فيه أشد ، وأما فى الثالثة فلضمير الجمع بعدد فى قوله تعالى (وليأخدنوا أسلحتهم) وأقله ثلاثة ، وكونها مشتقة من الطواف لا ينافيه لانه يكون بمعنى الدوران أو هو الاصل وقد لا ينظر اليه بعد الغلبة فلذا قيل : ان تامها للنقل انتهى ولا يخلو عن بحث \*

والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير، والزجر وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة، وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه كما لا يخفى ه

و الزَّافى لاَينَكُمُ الَّا زَانيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ تقبيح لآمر الزانى أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضى بالزنا لايليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما كما بين سهيل والثريا فترى هـذه شـامية إذا مااستقلت وترى ذاك إذا مااستقل يمانيا وانما يليق بهأن ينكح زانية هى فىذلك طبقه ليوافق كما قيل شن طبقه أو مشركة هى أسوأ منه حالا وأقبح أفعالا (فلا ينكح) خبر مراد منه لايليق به أن ينكح كماتقول: السلطان لايكذب أى لايليق به أن يكذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير فى الـكلام، ثم المراد اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا في من تقبيح الزنا ما فيه ه

ولايشكل صحة نكاح الزانى المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة المسلمة وعدم صحة نكاحه المشركة المذكورة في الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لآن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيثية أخرى يعلمها الشارع كما لا يخفى ، وعلى هذا الطرز قوله تعالى : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكُحُهَا إلاَّزَانَ أُومُشُركُ ﴾ أى الزانية بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شهوة الزانى لا يليق أن ينكحها من حيث أنها كذلك إلا من هو مثلها وهو الزانى أو من هو أسوأ حالا منهاوهو المشرك، وأما المسلم العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها وتجتنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه

و لا يشكل على هذا صحة نكاحه إياها و عدم صحة نكاح المشرك سوا فسر بالو ثنى أو بالكتابي ليحتاج إلى الجواب وهو ظاهر؛ والإشارة فى قوله سبحانه : ﴿ وَحُرَّمَ ذَلَكَ عَلَى المؤُمنينَ م ﴾ يحتمل أن تـكون للزنا المفهوم بما تقدم والتحريم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين ، ولعل هذه الجلة و ما قبلها متضمنة لتعليل ما تقدم من الأمر والنهى ولذا لم يعطف قوله سبحانه : (الزاني لاينكم) النج عليه كما عطف قوله عز وجل الآتي (والذين برمون

المحصنات) الخ ، وأمر إشعار ماتقدم بالتحريم سهل ، وتخصيص المؤمنين بالتحريم عليهم على رأى من يقول: إن الـكمفارغير مكلفين بالفروع ظاهر ، وأما على رأى من يقول بتـكليفهم بهـاكالأصول وإن لم تصحُّمنهم إلا بعد الإيمان فتخصيصهم بالذكر لشرفهم ، ويحتمل أن تـكون لنـكاح الزانية وعليه فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنين المؤمنون الـكاملون ، ومعنى منعهم عن نـكاح الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل اليه فلا يليق ذلك بهم ، ولا يأبي حمل الآية على ماقرر فيها ماروي في سبب نزولها بما أخرج أبو داود . والترمذي وحسنه . والحاكم وصححه . والبيهقي . وابن المنذر . وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كان رجل يقال له مرأد يحمل الأساري من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وانه وعد رجلا من أساري مكة بحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت إلى عرفتني فقالت : مرثد؟ فقلت : مرثد فقالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت: ياعناق حرم الله تعالى الزنا قالت: ياأهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أوكهف فدخلت فجاؤا حتى قامو اعلى رأسي فطل بولهم على رأسى وعماهم الله تعالىءنى ثم رجعوا ورجعت إلىصاحبي فحملته حتى قدمت المدينة فأتيت رسو لالله عليساته فقلت : يارسول الله أذكح عناق؟ فأمسك فلم يرد على شيئًا حتى نزل ( الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يامر ثد (الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لأن تفريع النهي فيه عن نـكاح تلك البغي ممــا لا شبهة في صحته على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزاني والزانية فكأنه قيل : إذا علمت أمر الزانية وأنهـا بلغت في القبح إلى حيث لايليق أن ينسكحها إلا مثلها أو من هو أسوأ حالا فلا تنسكحها، نعم في هذا الخبر ماهو أوفق بجعل الا شارة فيما مر إلى نـكاح الزانية و يعلم منه وجه تقديم (الزاني) والاخبار عن الزانية بأنه لاينـكحها إلا زان أو مشرك علىخلاف ماتقتضيه المقابلة،هذاوالعداء في هذهالآية الجليلة كلام كـثير لابأس بنقل ماتيسر منه و إبدا. بعض ماقيل فيه ثم انظر فيه وفيها قدمناه واختر لنفسك ما يحلو فأقول: نقل عن الضحاك. والقفال، وقال النيسابوري: إنه أحسب الوجوه فيالآية أن قوله سبحاله (الزاني لايدكم) الخ حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤ ، نين عن نـكاح الزو الى بعد زجر هم عن الزنا وذلك أن الفاسق الخبيث الذي من شانه الزنا والتقحب لا يرغب غالبًا في نـكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته وإنما يرغب في فاسقة خبيئة منشـكله أوفي مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نـكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنمـا يرغب فيها منهومن شـكلها من الفسقة والمشركين ، ونظير هذا الـكلام لايفعل الخير إلا تقى فانه جار مجرى الغالب ، ومعنى النحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ ، ووجه ذلك أن زكاح الزواني متضمن التشبه بالفساق والتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة والطعن في النسب إلى كثير من المفاسد ، وقيل : التحريم على ظاهره وذلك الفعل يتضمن محرمات والحرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعلى القولين الآية محكمة ، ولا يخفى أن حمل الزاني والزنية على من شأنهما الزنا والتقحب لايخلو عن بعد لانهما فيما تقدم لم يكونا بهذاالمعنى

والظاهر الموافقة ، وأيضا لا يكاد يسلم أن الغالب عدم رغبة من شانه الزنا في نكاح العفائف ورغبته في الزوانى أوالمشركات فكثيراً ماشاهدناك ثيرا من الزناة يتحرون في النكاح أكثر من تحرى غيرهم فلا يكاد أحدهم ينكح من في أقاربها شبهة زنا فضلا عن أن تكون فيها وقليلاما ممعنا برغبة الزاني في فكاح زانية أو مشركة ، وأيضا في حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكذا حمله على ظاهره مع التزام أن الحرمة ليست راجعة إلى نفس العقد م

وفى البحر روى عن ابن عمر وابن عباس . وأصحابه أن الآية فى قوم مخصوصين كانوا يزنون فى جاهايتهم ببغايا مشهورات فلما جاء الاسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الانفاق على من تزوجهن فزلت الآية لذلك ، والاشارة بالزابي إلى أحد أولئك القوم أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية للتوبيخ ، ومعنى (لا ينكح إلا زانية أو مشركة) لايريد أن يتزوج الا زانية أو مشركة أى لا تنزع نفسه إلا إلى هذه الخسائس لقلة انضباطها ، والاشارة - بذلك - إلى نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره . ويرد على هذا التأويل أن الاجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك انتهى \*

وأنت تعلم أن هذا لاير د بعد حمل نفي النكاح على نفي إرادة التزوج إذ يكون المعنى حينئذ الزانية لايريد أن يتزوجها إلازان أومشرك وليس في الاجماع ما يأباه ، وفيه أيضا كلام ستعلمه قريبا إن شداء الله تعالى ، نعم كون (الزانى) إشارة إلى أحد أو ائك القوم وهم من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كاجاء في آثار كثيرة وقد أسلموا و تابوا من الزنا محل تردد إذ يبعد كل البعد أن يسم الله عز وجل بالزنا صحابيا كان قد زنى قبل اسلامه شمأسلم و تاب فخرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ويطاق سبحانه عليه هذا الوصف الشنيع الذي غفره تبارك و تعالى له بمجرد أنه مال إلى نكاح زانية بسبب مابه من الفقر قبل العلم بحظر ذلك مع أنهم كانوا نادين على فراق من ينكحونهن إذا و جدوا عنهن غني ه

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد و في السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب واماء لبه ض الأنصار قدرفعت كل امرأة منهن على بابها علامة لتعرف أنهازانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيرا فرغب أناس من مهاجرى المسلمين فيها يكتسبن للذى فيهم من الجهد فاشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول ما يكتسبن فقال بعضهم: نستأمن رسول الله ويسائح فاتوه فقالوا: يارسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغايانساء أهل الكتاب وولا تدهن وولا ثد الإنصار يكتسبن لانفسهن في ملك النا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فاذاو جدنا عنهن غنى تركناهن فانزل الله تعالى الآية ، وأيضا اطلاق الزاني على من أطلق عليه في قوله سبحانه (الزانية والزاني فاجلدوا) الخ ه

وقال أبومسلم وأبوحيان. وأخرجه أبوداود في آسخه والبيهة في في سننه والضياء في المختارة وجماعة من طريق ابن جبير عن ابن عباس أن الذكاح بمه في الوطء أي الزنا و (ذلك) اشارة اليه ، والمعنى الزانى لا يطأ في وقت زناه الا زائية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة والزانية لا يطؤها حين زناها الا زان

من المسلمين أو أخس منه وهو المشرك وحرم الله تعالى الزناعلي المؤمنين ه

و تعقب بانه لا يعرف النكاح فى كتاب الله تعالى الا بمعنى التزويج وبانه يؤدى إلى قولك الزانى لا يزنى الا بزانية والزانية لا تزى إلا بزان وهو غير مسلم إذ قديزنى الزانى بغير ذانية يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به يظن الحل، وإذا ادعى أن ذلك خارج مخرج الغالب كان من الآخبار بالواضحات، وإن حمل النفى على النهى كان المعنى نهى الزانى عن الزنا إلا بزانية وبالعكس وهو ظاهر الفساد،

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح فى قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) بمعنى الوطء دون العقد وردوا على من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاثا تحل لزوجها الأول بعقد الثانى عليها دون وطء ، وعن الثانى بأنه إخبار خارج مخرج الغالب أريدبه تشنيع أمر الزناولذلك زيدت المشركة ، والاعتراض بالوضوح ليس بشيء ه

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام طويل فى ذلك ، وماقيل: إنه حينثذ يكون كقوله تعالى ( الخبيثات للخبيثين ) النح فيحصل التكرار ستعلم إن شاء انته تعالى أنه لايتم إلا فى قول ، وقيال: النكاح بمعنى التزوج والذي بمعنى النهى وعبر به عنه للمبالغة ، وأيد بقراءة عرو بن عبيد (لاينكم ) بالجزم والتحريم على ظاهره و قال ابن المسيب: وكان الحمكم عاما فى الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى: (وانكحوا الاياى منكم) وقوله سبحانه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وروى القول بالنسخ عن مجاهد، والى ذلك ذهب الامام الشافعي قال فى الام: اختلف اهل التفسير فى قوله تعالى: (الزانى لا ينكح إلا زانية ) النح اختلافا متباينا ، قيل : هى عامة ولكنمانسخت؛ أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن ينكح إلا زانية ) النح اختلافا متباينا ، قيل : هى عامة ولكنمانسخت؛ أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن شاء الله تعالى ، ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام ، وقد المسيب إن شاء الله تعالى ، ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام ، وقد نقل هذا عن الامام الشافعي البقاعي ثم قال: إن الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الآياى فقط بل مع ما انظام على ما تناوله فلا يقال : إنه خالف أصله فى أن الخاص لا ينسخ بالعام بل العام المتأخر محمول على الخاص على ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ، ظنون اه ه

والجبائي يزعم أن النسخ بالاجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالاجماع لايكون ناسخاكما بين في علم الأصول ، نعم في تحقق الاجماع هذا كلام . واعترض هذا الوجه بأنه يلزم عليه حل نكاح المشرك للمسلمة ، وأقول : إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيتمي وغيره ، وقد صح أن النبي المنافق وحج بنته زينب رضى الله تعالى عنها لابى العاص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح أبى العاص ولم يكن و منا إذذاك واستمر الامر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه رضى الله تعالى عنه فردها منطقية له بنكاحه الأول .

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالا عندنزول الآية التي عن فيها بأن يكون نزولها قبل سنةالست

ثم نسخ ، وفى هذه السورة آيات نصواعلى أن نزولها كان قبل ذلك وهى قوله تعالى (إن الذين جاؤا بالافك) الخ قال: إنها نزلت عام غزوة بنى المصطلق وكانت سنة خمسة لليلتين خلتا من شعبان فلعل هذه الآية من هذا القبيل بل فى أثر رواه ابن أبى شيبة عن ابن جبير وذكره العراقى. وابن حجر ماظاهره أن هذه الآية مكية فاذا انضم هذا إلى ماروى عن ابن المسيب وقال به الشافعي يكون فيها نسخان لـكن لم أر من نبه على ذلك، وإذا صسح كان هذا الوجه أقل من الاوجه السابقة مؤنة وكأنى بك لاتفضل عليه غيره \*

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أومن الزانى إن لم تظهر التوبة من الزنا باقية إلى الآن ، وعندهم أنه إن زنى أحد الزوجين يفسد النكاح بينهما ، وقال بعضهم : لا ينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجت إذا زنت فان أمسكها أثم ، وعند بعض من العلماء أن الزنا عيب من العيوب التي يثبت بها الخبار فلو تزوجت برجل فبان لها أنه بمن يعرف بالزنا ثبت لها الخيار في البقاء معه أوفر اقه ، وعن الحسن أن حرمة نكاح الزانى للعفيفة إنما هي فيا إذا كان مجلوداً وكذا حرمة نكاح العفيف الزانية إنما هي إذا كانت مجلودة فالمجلود عنده لا يتزوجها إلا مجلود وهو موافق لما في بعض الاخبار ه

فقد أخرج أبوداود. وابن المنذر. وجماعة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله وَيُطَالِنَهُ لا ينكم الزانى المجلود إلامثله » وأخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر وأن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فاقيم عليه الحد فجاؤا به إلى على كرم الله تعالى وجهه ففرق بينه وبين امرأته وقالله: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك ، وعن ابن مسهود والبراء بن عازب أن من زنى يامرأة لا يجوزله أن يتزوجها أصلا ، وأبو بكر الصديق وابن عمر . وابن عباس وجابر . وجماعة من التابعين والائمة على خلافه ه

و استدل على ذلك بماأخرجه الطبرانى والدارقطنى من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «سئل رسول الله على عن رجل زنوبامرأة وأراد أن يتزوجها فقال: الحرام لايحرم الحلال، هذا ومن أضعف ماقيل فى الآية: إنه يجوز أن يكون معناها مافى الحديث من أن من ذنى تزنى امرأته ومن ذنت يزنى ذوجها فتأمل جميع ذاك والله عز وجل يتولى هداك ه

وقرأ أبوالبرهسم (وحرم) بالبناء للهاعل وهو الله تعالى ، وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما (وحرم) بفتح الحرم وضم الراء ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَنَات ﴾ شروع فى بيان حكم من نسب الزنا إلى غيره بعد بيان حكم من فعله ، و الموصول على ما اختاره العلامة الثانى فى التلويح منصوب بفعل محذوف يدل فعل الأمر بعد عليه أى اجلدوا الذين ، و يجوز أن يكون فى محل رفع على الابتداء و لا يخنى عليك خبره ، والآية نزلت فى امرأة عويمر كا فى صحيح البخارى ، و عن سعيد بن جبير أنها نزلت بسبب قصة الافك والرمى مجاز عن الشتم •

• وجرح اللسان كجرح اليد ، والمراد الرمى بالزنا كما يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزوانى مع جعل المفعول (المحصنات) الدال على النزاهة عن الزنا وهذا كالصريح فى ذلك ، وربما يدعى أن اشتراط أربعة من الشهود يشهدون بتحقق مارمى به كمايدل عليه قوله تعالى ﴿ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةَ شُهَدَاهَ فَاجْلَدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ ورينة على المراد بناء على العلم بانه لاشى يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا، والظاهر أن المراد النساء المحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامى المحصن بدلالة النص للقطع بالغاء الفارق وهو صفة

الآنوثة واستقلال دفع عار مانسب اليه بالتاثير بحيث لايتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد ، وكذا ثبوت وجوب جلد رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر ، وتخصيص الذكور في جانب المرمى لحضوص الواقعة ، وقيل المراد الفروج المحصنات وفيه أن إسناد الرمى يأباه معمافيه من التوصيف بالمحصنات من مخالفة الظاهر ه

وقال ابن حزم وحُكَّاه الزهراوى: المرادالانفس المحصنات؛ واستدل له أبو حيان بقوله تعالى (والمحصنات من النساء) فانه لو لا أن المحصنات صالح للعموم لم يقيد. وتعقب بان من النساء هناك قرينة على العموم ولاقرينة هنا، وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينـة لا يخلو عن شئ فالأولى الاعتماد على ما تقدم، والاحصان هنا لا يتحقق إلا بتحقق المعفة عن الزنا وهو معناه المشمور وبالحرية والبلوغ والعقل والاسلام \*

قال أبو بكر الرازى: ولا نعلم خلافا بين الفقها، فى ذلك · ولعل غيره علم كاستعلم إن شاه الله تعالى . و ثبو ته باقرار القاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامر أتين خلافا از فر . ووجه اعتبار العفة عن الزنا ظاهر للن فى شرح الطحاوى فى الكلام على العفة عدم الاقتصار على كونها عن الزنا حيث قال فيها : بان لم يكن وطى امرأة بالزنا ولابشبهة ولا بنكاح فاسد فى عمره فان كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد تسقط عدالته ولا حد على قاذفه ، وكذا لوطى . فى غير الملك كاإذا وطى و جارية مشتركة بينه و بين غيره سقطت عدالته ، ولو وطى . فى الملك إلا انه عرم فانه ينظر إن كانت الحرمة مؤقتة لا تسقط عدالته كاإذا وطى و امرأته فى الحيض أو أمته المجوسية . وإن كانت مؤبدة سقطت عدالته كاإذا وطى ، أمته و هى أخته من الرضاعة »

ولو مس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها أو أمها لايسقط أحصانه عند أبى حنيفة عليه الرحمة (١) وعندهما يسقط ، ولو وطى امرأة بالنكاح ثم تزوج بها سقط احصانه انتهى والمذكور فى غير كتاب أن أبا حنيفة يشترط فى سقوط الحد عن قاذف الواطى و الحرمة المؤبدة كون تلك الحرمة ثابتة بحديث مشهور كحرمة وط المنكوحة بلا شهود الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (لانكاح الا بشهود » وهو حديث مشهور أو ثابتة بالاجهاع كموطوأة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين لو تزوجها الابن أو اشتراها فوطئها ، ومثل ذلك عنده وط مونيته فانه لا يعتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنصوهنا قد ثبقت به لقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء) وإنما يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة فان ثبوتها فيها ذكر لاقامة السبب مقام المسبب احتياطا ، ومن هذا يعلمال فروع كثيرة فليحفظ ، وما ذكر من سقوط احصان من وطى أمته وهي اخته من الرضاع فيه خلاف الكرخي فانه قال ، لا يسقط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعي . ومالك . واحمد لقيام الملك فكان كوطه أمته الجوسية ، وفيه أن الحرمة في وط المجوسية يمكن ارتفاعهافتكون مؤقتة وحر مة الرضاع لايمكن ارتفاعها فلم يكن الحقامة السبب احتمال الموط و في الشراء الفاسد يسقط فلم يكن الحقت فقذقه انسان لايحد . وفي كافي الحاكم والقهستاني والفتح أن الوط و في الشراء الفاسد يسقط ثم استحقت فقذقه انسان لايحد . وفي كافي الحاكم والقهستاني والفتح أن الوط و في الشراء الفاسد يسقط

<sup>(</sup>۱) وكذا عند الاثمة الثلاثة اه منه (م- ۱۲ – ج – ۱۸ – تفسيرروح المعانی)

الحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذكرنا ، وقال بعض الاجلة : كما يشترط العفة عن الزنايشترط السلامة عن تهمته ويحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف فانهم ذكروا أنه لايحد قاذفها لمسكان التهمة ، وقد ذكر ذلك الحصكني في باب اللمان من شرح تنوير الأبصار ، ولاتقاس اللواطة على الزنا فلو قذف بها لا يحد القاذف خلافا لابى يوسف: ومحمـد وقد اختلفا في أحكام كـثيرة ذكرها زين الدين في بحره . وأما اعتبار الحرية فلا نها يطلق عليها اسم الاحصان قال الله تعالى ( فعليهن نصف ماعلى الحصنات من العذاب )فان المراد بالمحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس محصنا بهذا المعنى وكونه محصنا بمعنى آخر كالاسلام وغيره فيكون محصنا من وجه دون وجه وذلك شبهة في احصانه فوجب در . الحدعن قاذف فلا يحد حتى يـكون محصنا بجميع المفهومات التي يطلق عليها لفظ الاحصان إلا ما اجمع على عدم اعتباره في تحقق الاحصان وهوكون المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجاً فانه جاء بمعناه في قوله تعالى (والمحصنات من النساء )أى المتزوجات ولا يعتبر في احصان القذف بل في احصان الرجم ، ثم لاشك في أن الاحصان أطلق بمعنى الحرية كما سمعت وبمعنى الاسلام فى قوله عز وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلمن وهذا يكنى فى اثبات اعتبار الاسلام فى الاحصان ، وعن داود عدم اشترط الحرية وانه يخد قاذف العبد ، وأما اعتبار العقل والبلوغ ففيه اجماع إلا ما روى عن أحمد عليه الرحمـة من أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه ، والأصح عنه موافقة الجماعة ، وقول مالك فى الصبية التي يجامع مثلها نحد قاذفها خصوصا إذا كانت مراهقة فان الحد لعلة الحاقالعار ومثلها يلحقه العار ، وكذا قوله وقول الليث : إنه يحد قاذف المجنون لذلك ،والجماعة يمنعون كون الصبى والمجنون يلحقهما العار بنسبتهما إلى الزنا بل ربما يضحك من ناسبهما اليه إمالعدم صحة قصده منهما وإما لعدم مخاطبتهما بالمحرمات وما أشبه ذلك ، ولو فرضنا لحوق عار بالمراهق قليس ذلك على الـكمال فيندرى. الحد، ومثل الصبي والمجنون في أنه ربما يضحك من نسبة الزنا اليهما الرتقا. والمجبوب بل هما أولى بذلك لعدم تصورهفيهما ولذا لايحد بقذفهما ، و إلا مار وي عن سعيد . وأبن أبي ليلي من أنه يحد بقذفالذميةإذا كان لها ولد مسلم، وكـذا ما قيل: إنه يحد بقذفها إذا كانت تحت مسلم، ثم إن الاسلاموالحرية إذا لم يكونا موجودين وقت الزنا المقذوف به بل كانا موجودين وقت القذف لايفيدانشيئا فلو قذف امرأة مسلمة زنت فى نصرآنيتها أو رجلا مسلما زني فى نصرانيته وقال ؛ زنيت وأنت كافرة أو زنيت وأنت كافر أو قذف.معتقا زني وهو عبد أو معتقة زنت وهي أمة وقال: زنيت أو زنيت وأنت عبد أوأنت أمة لا يحد، وكذا المكاتب والمـكاتبة والـكافر الحربي إذا زني في دار الحرب ثم أسلم ، ويفهم من طلامهم أنالبلوغ والعقل كالاسلام والحرية في ذلك ، فقد صرحوا فيها اذا قال : زنيت وأنت صغيرة أو زنيت وأنت مجنون "بانه لايحد ، وكانُ المدار في درء الحد الصدق في كل ذلك ، ومن هذا قال في المبسوط : إن الموطوأة إذا كانت مكرهة يسقط أحصانها ولايحد قاذفها ي يسقط احصان المكره الواطيء ولايحد قاذفه لأن الاكراه يسقط الائم ولايخرج الفعل به من أن يكون زني ، لكن ذكرفيه أن من قذف زانيا لاحد عليه سواءةذفه بذلك الزنا بعينه أوبزني آخر من جنسه أو أبهم في حالة القذف ، ووجه أن الله تمالي أوجب الحد على من رمي المتصف بالاحصان وبالزنا لا يبقى احصار فلا يثبت الحـــد خـلافا لابراهيم . وابن أبي ليلي ، نعم اذا كان القذف بزنا تاب عنه المقذوف يعزر القاذف، وهذا يقتضي أنه لايحتاجُ سقوط الحد في المسائل السابقة إلى التقييد

فليتأمل، ولو تزوج مجوسى بأمه أو بنته ثم أسلم ففسخ النكاح فقذفه مسلم فى حال اسلامه يحد عند أبى حنيفة عليه الرحمة بناء على ما يراه من أن أنكحة المجوس لها حكم الصحة ه

وقال الا مامان ؛ لايحد بناء على أن ليس لهـا حكم الصحة و هو قول الأئمة الثلاثة ، ولا يعلم خلاف بين من يعتبر الحرية في الاحصان في أنه لاحد على من قذف مكاتبا مات وترك وفا. لتمكن الشبهة في شرط الحد وهو الاحصان لاختلاف الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى أنه مات حرا أو عبدا وذلك يوجب در. الحد ولانه يدرأ بالشبهة ، لايحد من قذف أخرس فان هناك احتمال أن يصدقه لونطق ولايعول على إشارته هنا وإرب قالوا : إنها تقوم مقام عبارته في بعض الأحكام لقيام الاحتمال فيها ، واشترطوا أيضًا أن يوجد الاحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقدوف سقط الحد ولو أسلم بعد ، وكذا لو زنى أو وطئ وطأ حراما أو صار معتوها أوأخرس وبق ذلك لم يحد كما فكافى الحاكم ، واشترطوا أيضا أن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحد لا يورث ، وأن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولده فلا محد من قذف أحدهما إلى غير ذلك عا ستعلم بعضه إن شاء الله تعالى. ولم يصرح أكثر الفقهاء بشروط القاذف، ويفهم من كلامهم أنه يشترط فيه أن يكون \_ بالغاـ فلا يحد الصبي إذا قذف ويعزر \_ عاقلا \_ فلايحدالمجنون ولاالسكرانإلا إذاسكر بمحرم ـ ناطقاًـ فلا يحد الآخرس لعدم التصريح بالزنا ، وصرح بهذا ابنالشلىءن النهاية ـ طائعاً ـ فلايحد المـكره -قاذفا في دار العدل ـ فلا يحد القاذف في دار الحرب أو البغي ، وفي الآية إشارة إلى بعض ذلك ، ويحتمل أن يعد من الشروط كونه عالمًا بالحرمة حقيقة أو حكمًا بأن يكون ناشئًا في دار الاسلام، لكن في كافي الحاكم حربى دخل دار الاسلام بامان فقذف مسلما يحد فى قوله الآخير وهو قول صاحبيه ، وظاهره أنه يحد ولو كان قذفه في فور دخوله ، ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضا فلا يصدق بالجهل ، ويشترط أن يكون القذف بصريح الزنا باى لسان كان في صرح به جمع من الفقهاء وألحقوا به بعض الفاظ ثبت الحد بهما بالآثر والاجماع فيحد بقوله : زنيت أو زانى بياً. ساكنة وكذا يازانى. بهمزة مضمومة عند أبى حنيفة . وأبى يوسف خلافًا لمحمد فلا يحد بذلك عنده لأنه حقيقة عنده في الصعود . وتعقب بان ذلك إنما يفهم منه إذا ذكر مقرونا بمحل الصعود ، على أنه ينبغي أن يكون المذهب أنه لوقيل معذكر محل الصعود فى حالة الغضب والسباب يكون قدفا ، فقـ د جزم في المبسوط بالحد فيما إذا قال : زنات في الجبل أو على الجبل في حالة الغضب ولو قال لامرأة : يازاني حد اتفاقا ، وعلله في الجوهرة بان الأصل في الـكلام التذكير ، ولو قال للرجل : يازانية لايحد عند الامام . وأبى يوسف لأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة ، وقال محمد : يحد لأن الها. تدخل للبالغة كما في علامة . وأجيب بان كونها المبالغة مجاز بل هي لما عهد لها من التأنيث ولو كانت في ذلك حقيقة فالجد لا يجب للشك ، ويحد بقوله : أنت أذنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية وهو الظاهر ، لكن في الفتح عن المبسوط أنه لاحد في أنت أزني من فلان أو أزنى الناس ، وعلله في الجوهرة بانمعناه أنت أقدرعلي الزنا ، وفي الفتح بان أفعل في مثله يستعمل للترجيح في العلم فكانه قال: أنت أعلم بالزنا ، ولا يخني أن قصد ذلك في حالة السباب بعيد ، وفي الحانية في أنت أزنى الناس أوأزني هن فلان الحد، وفي أنت أزني مني لاحد، ولا يخني أن التمرقة غير ظاهرة، وقد يقال: إن قوله: أنت أزني من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك بخلاف أنت أزني مني لأن فيه نسبة نفسه

إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للمخاطب لأنه تشريك له فما ليس بقذف ، و يحد بلست لابيك لما فيه من نسبة الزنا إلى الام ولما جا. في الاثر عن ابن مسعود لاحَد َ إلا في قذف محصنة أو نني رجل من أبيه، وقيد بكونه في حالة الغضب إذ هو في حالة الرضا يراد به المعاتبة بنني مشابهته له، وذكر أن مقتضي القياس أن لاحد به مطلقا لجواز أن ينفي النسب من أبيه من غير أن تـكمون الام زانية من كل وجه بان تكونموطوأة بشبهة ولدت في عدة الواطمي. لكن ترك ذلك للاثر ، ولاحد بالتعريض كان يقول ماأنا بزان أوليست أى زانية وبه قال الشافعي وسفيان الثورى. وابن شبرمة والحسن بن صالحوهو الرواية المشهورة عن أحمد ، وقال مالك . وهو رواية عن أحمد : يحد بتالعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قالكان : عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض ، وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا بالتعريض ، ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح ، وللجماعة أن الشارع لم يعتبر مثله فانه حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجهافي العدة وأباح التعريض فقال سبحانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال تعالى : (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم) فاذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط في درئه ، وهوأولى من الاستدلال بانه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يلزم الحدللذي قال : يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفسه لأن الزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك ، ولاحد بوطئك فلان وطأ حراما أو جامعك حراما أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان ؛ إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه بان قال : فلان يقول إنك زان لاإذا قال له : إنك زان فانه يحد الرسول حينئذ ، واستيفا. مافيه حد ومالا حد فيه في كتب الفقه ، وقولنا في كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفهوم من قوله سبحانه : (ثم لم ياتوا) الخ، واشترط الاتيان باربعة شهداء تشديدًا على القاذف،ويشترط. كونهم رجالًا لمــا صرحوابه من أنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود، وظاهر إتيان التاء في العدد مشعر باشتر اط كونهم كذلك ، ولايشترط فيهم العدالة ليلزم من عدم الاتيان باربعة شهداء عدول الجلد لمــا صرح به في الملتقط من أنه لو أتى باربعة فساق فشهدوا أن الأمركما قال درئ الحدعن القاذف والمقذوف والشهود ، ووجه ذلكأن في الفاسق نوع قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمل ولذا لوقضى بشهادته نفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنافيسقطُ الحد عنهم وعن القاذف وكـذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في الثبوت ، ولو كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في قذف فانهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم كا قيل،

والظاهر أن القاذف يحدأيضا لآن الشهود إذا حدوا مع أنهم انماتكلموا على وجهالشهادة دون القذف فحد القاذف أولى، والظاهر أن المراد ثم لم يأتوا باربعة شهدا. يشهدون على من رمى بانه زبى، والمتبادر أن يكون ذلك عن معاينة لكن قال في الفتح: لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على اقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى الرجل والمرأتين لآن الثابت بالبينة كالثابت فكأنا سمعنا اقراره بالزنا انتهى .

وأنت تعلم أن البينة على الاقرار لاتعتبر بالنسبة إلى حد المقذوف لأنه إن كان منكراً فقد رجع بالانكار عن الاقرار وهو موجب لدر. الحد فتلغوالبينة ، وإن أقربشرطه لاتسمع فالها إنما تسمع معالاقرار في سبع

مواضع ليس هذا الموضع منها ، ويشترط اجتماع شهود الزنا فى مجلس الحاكم بأن يأتوا اليه مجتمعين أو فرادى ويجتمعوا فيه ويقوم منهم إلى الحاكم واحدبعد واحد فان لم يأتوا كذلك بأن أتوا متفرقين أواجتمعوا خارج مجلس الحاكم ودخلوا واحداً بعدوا حدلم تعتبر شهادتهم وحدوا حد القذف .

والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة لأندراجه فى (أربعة شهدا.) وبه قال أبوحنيفة. وأصحابه وروى ذلك عن الحسن والشعى وقال مالك والشافعى : يملاعن الزوج وتحد الثلاثة ، وروى مثله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وظاهر الآية أنه إذا لم يأت القاذف بتهام العدة بان أتى بائنين أو ثلاثة منها جلد وحده ولا يجلد الشاهد إلا أن المأثور جلده ، فقد روى أنه شهد على المغيرة بالزنا شبل بن معبد البجلى . وأبو بكرة . وأخوه نافغ و توقف زياد فحد الثلاثة عمر رضى الله تعالى عنه بمحضر مر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وهم هم . وفى كلمة (ثم) إشار بجواز تاخير الاتيان بالشهود في أن فى كلمة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيان بهم وتقرر ه

وفى غير كتاب من كتب الفروع لأصحابنا أن القاذف إذا عجز عن الشهو د للحال واستاجل لاحضارهم زاعما أنهم فى المصريؤ جل مقدار قيام الحاكم من مجلسه فان عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال: ابعث اليهم من يحضرهم عند الامام. وأبى يوسف فى أحد قوليه لأن سبب وجوب الحد ظهر عند الحاكم فلا يكون له أن يؤخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عنه والتاخير مقدار قيامه من المجلس قايل لايتضرر به ، وفى قول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل أى بالنفس إلى ثلائة أيام ه وكان أبو بكرالرازى يقول: مراد أبى حنيفة أن الحاكم لا يجبره على اعطاء الكفيل فاما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأن تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدر، وذكر ابن وستم عن محمد أنه إذا لم يكن له من يأتى بالشهود يبعث معه الحاكم واحداً ليرده عليه ، والأمر فى قوله سبحانه فاجلدوهي لولاة الآمر و نوابهم \*

والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقدنوف وبه قال ابن أبي ليلى ، وقال أبو حنيفة . وأصحابه . والاوزاعى . والشافعى : لايحد إلا بمطالبته . وقال مالك : كذلك إلا أن يكون الامام سمعه يقذفه فيحده إن كان مع الامام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان . وللمقذوف المطالبة وإن كان آمراً للقاذف بقذفه لات بالامر لايسقط الحد كا نقدل الحصكنى ذلك عن شرح التكلة ثم لايخنى أن القول بأن القاذف لايحد إلا بمطالبة المقذوف ظاهر في أن الحد حتى العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة ذكرها أصحابنا . منها أنه لا تبطل الشهادة على ما يوجبه بالنقادم . ومنها أنه لا يدفعه الرجوع عن الاقرار بموجبه ومنها أنه يقام على المستأمن وإنما يؤ اخذ المستأمن بماهو من حقوق العباد ومنها أنه يقدم استيفاؤة على استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الخر . ومنها أنه يقيمه القاضى بعلمه اذا علمه في أيام قضائه ولذا لوقذف يحضر ته يحده .

وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل. منها أن استيفاء إلى الامام وهو إما يتعين نائبا فى استيفاء حق الله تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه اليه. ومنها أنه لا يحلف القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم تقم عليه بينة. ومنها أنه لاينقلب مالا عند السقوط. ومنها أنه يتنصف بالرق كسائر العقو بات الواجبة

حقاله عز وجل ، وذكر ابن الهام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الله تعالى وحق العبد إلا أن الشافعى مال إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته وغنى الحق سبحانه وتعالى ونحن صرنا إلى تغليب حق العبد المهدرا ولاكذلك من الحقوق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد موجبا لتغليب حق الله تعمل لا مهدرا ولاكذلك عكسه أى لو غلب حق العبد لزم أن لا يستر فى حق الله عزوجل إلا بأن بجعل ولاية استيفائه اليه وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على انابة العبد فى الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل الثابت هو استنابة الامام حتى كان هو الذى يستوفيه كسائر الحدود التي هى حقه سبحانه وتعالى . ويتفرع على الخلاف أن من ثبت أنهقذف فات قبل اقامة الحد على القاذف لا يورث عنه اقامة الحدة عندنا اذ الارث يجرى فى حقوق العباد بشرط كونها مالا أو ما يتصل بالمال (١) أو ما ينقلب اليه (٢) و تورث عنده ، وأن الحد لا يسقط عندنا بعد ثبوته الا أن يقول المقذوف : لم يقذفنى أو كذب شهودى وحينئذ يظهر أن القذوف لم يقع موجبا للحد لا أنه استيفاء الحد لعدم الطلب فاذا عاد وطلب يقيمه ويلغو العفو ، وعند الشافعي يصح العفو وعن أبي يو سف استيفاء الحد لعدم الطلب فاذا عاد وطلب يقيمه ويلغو العفو ، وعند الشافعي يصح العفو وعن أبي يو سف المنه ، وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولا ينفع العود إلى المطالبة وأنه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا و به مثله ، وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولا ينفع العود إلى المطالبة وأنه لا يحوز الاعتياض عنه عندنا و به قال مالك ، وعنده يجوز وهو قول أحمد وأنه يجرى فيه التداخل عندنا لاعنده و بقولناقال مالك . والنورى . والنجعي . والزهرى . وقتادة . وطاوس . وحماد . وأحمد فى رواية حتى إذا حد الاسوطا فقذف الشعر فانه يتم الأول و لاشيء الثابي ه

وكذا أذا قذف واحداً مرات أوجماعة بكلمة مثل أنتم زناة أو بكلمات مثل أنت يازيد زان وأنت ياعمرو زان وأنت ياعمرو زان في يوم أو أيام يحد حداً واحداً إذا لم يتخلل حد بين القذفين ه

و وافقنا الشافعي في الحد الواحد لقاذف جماعة بكلمة مرة واحدة ، وفي الظهيرية من قذف انسانا فحد ثم قذفه ثانيا لم يحد ، والأصل فيه ماروى أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمعت كان يقول بعد ذلك في المحافل : أشهد أن المغيرة لزان فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن يحده ثانيا فمنعه على كرم الله تعالى وجهه فرجع إلى قوله وصارت المسئلة اجماعا اه ، والظاهر أنهذا فيما إذا قذفه ثانيا بالزنا الأول أوأطلق لحمل اطلاقه على الأول لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه لاظهار صدقه فيما حد به كافعل أبو بكرة فانه لم يردان المغيرة لزنا أنه زان غير الزنا الأول ، أما إذا قذفه بعد الحد بزنا آخر فانه يحدبه كما في الفتح ه

وذكر صدر الاسلام أبو اليسر في مبسوطه الصحيح أن الغالب في هذا الحد حق العبد يما قال الشافعي لأن أكثر الاحكام تدل عليه والمعقول يشهد له وهو أن العبد ينتفع به على الخصوص، وقد نص محمد في الاصل على أن حد القذف كالقصاص حق العبد، وتفويضه إلى الامام لأن كل أحد لا يمتدى إلى إقامته ولانه ربما يويد المقذوف موته لحنقه فيقع متلفا، وإنما لا يورث لأنه مجرد حق ليسما لا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف القصاص فانه ينقلب إلى المال، وأيضا هو في معني ملك العين لأن من له القصاص يملك اتلاف العين وملك الاتلاف ملك العين عند الناس فصار من عليه القصاص كالملك لمن له القصاص فيملك

<sup>(</sup>١) طالكفالة (٢) كالقصاص

الوارث في حق استيفاء القصاص، وإنما لايصح عفوه لأنه متعنت فيه لأنه رضا بالعار والرضا بالعدار عار ولا يخفي ما في ذلك من الابحاث .

والشافعي يستدل بالآية لعدم التداخيل فان مقتضاها ترتب الحيكم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره ويجاب بأن الاجماع لماكان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيداً لما اقتضته الآية من التكرر عند التكرر بالتكرر الواقع من بعد الحدالاول بل هذا ضروري لظهور أن المخاطبين بالاقامة في قوله تعالى (فاجلدوهم) هم الحيكام ولايتعلق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عنده فيكان حاصل الآية إيجاب الحد إذا ثبت عنده السبب وهو الرمي وهو أعم من كونه بوصف الحكثرة أو القلة فاذا ثبت وقوعه منه كثيراً كان موجبا للجلد ثمانين ليس غير فاذا جلد ذلك وقع الامتثال عثم هو عليه الرحمة ترك مقتضي التكرر بالتكرر فيما إذا قذف و احداً من ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا فانه لا يحد مرتين عنده أيضا ، وكذا في حد الزنا والشرب فانه اذا زنى ألف مرة أو شرب كذلك لا يحد الا مرة ، فالحق أن استدلاله بالآية لا يخلص فانه ملجئ الى ترك مثلها من آية أخرى وهي آية حد الزنا فيعود الى أن هذا حق الله عزوجل أوحق العبد ، والنظر الدقيق يقتضي أن الغالب فيه حق الله سبحانه وتعالى فتدبر ه

ثم الظاهر أن الرمى المراد فى الآية لا يتوقف على حضور المرمى وخطابه فقذف المحصن حاضرا أو غائبا له الحديم المذكوركما فى التاتارخانية نقلا عن المضمرات واعتمده فى الدرر ، ويدل على أن الغيبة كالحضور حده ويالي المافك مع أنه لم يشافه أحدمنهم بهمن نزهها الله تعالى عنه ، فما فى حاوى الزاهدى سمع من أناس كثيرة أهل الافك مع أنه لم يشافه أحدمنهم بهمن تخر فى غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه غيبة لارمى وقذف بالزنا لانالرمى والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله: يازانى يازانية ضعيف لا يعول عليه \*

والظاهر أيضا أنه لافرق بين رمى الحى ورمى الميت فاذاقال: أبوكزان أو أمكزانية كان قاذفا ويحدعند تحقق الشرط لا لوقال: جدكزان فانه لاحدعليه لما فى الظهيرية من أنه لايدرى أى جدهو، وفى الفتح لأن فى أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا مالم يعين محصنا. ويطالب بحد القذف للبيت من يقع القدح فى نسبه بالقذف وهو الوالد وان علا والولد وان سفل، ولا يطالبان عن غائب خلافا لابن أبى ليلى لعدم اليأس عن مطالبته ولانه يجوز أن يصدق القاذف، وولد البنت كولد الابن فى هذا الفصل خلافا لماروى عن محمد، وتثبت المطالبة للمحروم عن الميراث بقتل أورق أو كفر، نعم ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها فى حال موتها، وعند زفر اذا كان الولد عبداً أوكافر الاحق له فيها مطلقا، وتثبت للا بعد مع وجود الاقرب فيطالب ولد الولدمع وجود الولد خلافالز فرولو عف ابعضهم كان لغير دا لمطالبة لانها الدفع العار عن نفسه ، و الأم كالاب تطالب بعد ورواية قذف ولدها لاأم الأم وأبوها، ولا يطالب الابن أباه وجده وان علا بقذف أمه وهو قول الشافعي. وأحمد. ورواية عن مالك، والمشهور عنه أن للابن أن يطالب الأب بقذف الأم فيقيم عايه الحد وهو قول أبي ثور. وابن المنذر لعموم الآية أو اطلاقها ولانه حده وحق الله عزوجل و لا يمنع من اقامته قرابة الولاد ه

وأجيب بأن عموم قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) مانع من اقامة الولد الحد على أبيه ولافائدة للمطالبة سوى ذلك والمانع مقدم، وقد صح أنه علي الله قال «لا يقاد الوالد بولده ولاالسيد بعبده» وأجمعوا على أنه لا يقتص

منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنايته على نفس الولد توجب اهدارها فى عرضـه بطريق الأولى مع أن القصاص متيقن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهما ، ولاحق لأخى الميت وعمه وعمته وخاله وخالته فى المطالبة بحد قذفه م

وعند الشافعي . ومالك عليهما الرحمة تثبت المطالبة لـكل وارث وهو رواية غريبة عن محمد ، وللشافعية فيمن يرثه ثلاثة أوجه ، الأول جميع الورثة . والثاني غير الوارث بالزوجية . والثالث ذكور العصبات لاغير . والظاهر أن مطالبة منله المطالبة بالحد غيرواجبة عليه بل في التاتار خانية وحسن أن لا يرفع القاذف الى القاضى ولا يطالب بالحد . وحسن من الامام أن يقول للمطالب أعرض عنه ودعه اه •

وكأنه لافرق في هذا بين أن يعلم الطالب صدق القاذف وأن يعلم كذبه. وما نقل في القنية من أن المقذوف اذاكان غير عفيف في السرله مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لا يخفى. وظاهر الآية أنه لافرق بين أن يكون الرامي حرا وان يكون عبدا فيجلد كل منهما اذا قذف وتحقق الشرط ثمانين جلدة. وبذلك قال عبدالله بن مسعود. والاوزاعي وجمهور الاثمة على أن العبد ينصف له الحدلما علمت أول السورة. واذا أريد اقامة الحد على القاذف لا يجرد من ثيابه الافي قول مالك لأن سمبه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير مقطوع به لجواز كونه صادقا غير أنه عاجز عن البيان .

نعم ينزع عنه الفرو والثوب المحشو لأنهما يمنعان من وصول الألم اليه كذا في عامة الكتب ومقتضاه أنه لوكان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لاينزع . والظاهر كما في الفتح أنه لوكان هذا الثوب فوق قميص نزع لأنه يصير مع القميص كالمحشو أو قريبا من ذلك ويمنع ايصال الآلم وكيف لاوالضرب هنا أخف من ضرب الزنا . هذا وقرأ أبوزرعة . وعبدالله بن مسلم (باربعة) بالتنوين فشهداء بدل أوصفة . وقيل حال أو تمييز وليس بذاك . وهي قراءة فصيحة ورجحها ابن جني على قراءة الجمهور بناء على اطلاق قولهم : انه اذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة ،

وتعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الاسهاء فى مباشرتها العوامل وأما إذا جرت ذلك المجارى في متمحضة فحكمها حكمها فى العدد وغيره غاية ما فى الباب أنه يجوز فيها الابدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة الاسمية و (شهداء) من ذلك القبيل - فاربعة شهداء - بالاضافة أفصح من (أربعة شهداء) بالتنوين والاتباعه وقال ابن عطية : وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز فى الشعر انتهى ، وكانه أراد الطعن فى هذه القراءة على هذا القول ، وفيه أن سيبويه إنما يرى ذلك فى العدد الذى بعده اسم نحو ثلاثة رجالدون الذى بعده صفة فانه على التفصيل الذى ذكر كما قال أبو حيان .

وقوله سبحانه ﴿ وَلاَ تَقْبَلُواْ هُمْ شَهَادَةً أَبِدَا ﴾ أى مدة حياتهم كما هو الظاهر عطف على (اجلدوا) داخل فى حكمه تتمة له كأنه قيل : فاجلدوهم وردوا شهادتهم أى فاجمعوا لهم الجلد والرد ، ورد شهادتهم عند الامام أبى حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادتهم ، وقيل : ترد إذا ضربوا سوطا ، وقيل : ترد إذا أقيم عليهم الاكثر ، ومن الغريب ما روى ابن الحمام عن مالك أنه مع قوله : إن للابن أن يطالب بحد والده إذا قذف أمه قال : إنه إذا حدالاب سقطت عدالة الابن

لمباشرته سبب عقوبة أبيه أى وكذا عدالة الآب وهذا ظاهر ، وقوله تعلى ﴿ وَاوْلَاكُ هُمُ الْفَسَقُونَ } ﴾ ظلام مستأنف مبين لسوء حالهم فى حكم الله عز وجل ، وما فى اسم الاشارة من معنى البعد الديذان ببعده نزلتهم فى الشر والفساد أى أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق والحزوج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأنهم هم المستحقون لاطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من الفسقة ، ويعلم مما أشرنا اليه أنهم فسقة عند الشرع الحاكم بالظاهر لاأمهم كذلك في نفس إلامر وعند الله عز وجل العالم بالسرائر لاحتمال صدقهم مع عجزهم عن الاتيان بالشهداه فا لا يحنى ، وصرح بهذا بعض المفسرين ه

وجوز أن يكون المراد الاخبار عن فسقهم عند الله تعالى وفى علمه ، ووجمه إذا كانوا كاذبين ظاهـر ، وأما وجهه إذا كانوا صادقين فهو أنهم متكوا ستر المؤمنين وأوقعوا السامع فى الشتك من غير مصلحة دينيسة بذلك والعرض مما أمر الله تعالى بصونه إذا لم يتعلق بهتكه مصلحة فكانوا فسقة غير ممتثلين أمره عز وجل ، ولا يخنى حسن حمل الآية على هذا المعنى وهو أوفق لما ذكره الحصكني فى شرح الملتقى نقلا عناانجمالغزى من أن الرمى بالزنا من الكبائر وإن كان الرامى صادقا ولا شهودله عليه ولو من الوالد لولده وإن لم يحد به بل يعزر ولو غير محصن ۽ وشرط الفقها. الاحصان إنما هو لوجوب الحد لالكونه كبيرة ، وقدروي الطبر اني عن وأثلة عن النبي عَمَّالِيْهِ أنه قال و من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » و هــذه مسئلة مختلف فيهًا ، فني شرح جمع الجوامع للعلامة المحلى قال الحليمي · قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الايذاء في قففهن هونه في الحرة الكبيرة المستترة ، وقال ابن عبد السلام : قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعلل والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة أما قذف الرجل زوجتــه إذا أتت بولد يملم أنه ليس منه فمباح ، وكذا جرح الراوى والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب انتهى ، وظاهر مانقل عن ابن عبد السلام نني إيجاب المحد لا نني كونه كبيرة أيضا لشيوع توجه النني إلى القيد في ثله ، وإن قلنا: إنه هنا لنفي القيد والمقيد فهو ظلهر كما قال الزركشي فيها إذا كان صادقاً لا فيها إذا كان كاذبا لحرأته عـلى الله تعالى جلشأنه فهوكبيرة وإنكان فىالخلوة ، ولعل ما ذكره منوجوب جرح الشاهد بالزنا إذا علم مقيد بما إذا قدر على الاتيان بالشهود ، والاولى عندى فيها إذا كان الضرر فى قبول شهادته عليه يسيراً عدم الجرح بذلك وإن قدر على إثباته ، وما ذكره فى جرح الراوى لا يتم فيها أرى على رأى من يعتبر الجرح المجردعن بيــان السبب، ولا يبعد القول بأن الرمى منه ما هو كـفر كرمي عائشة رضي الله تعالى عنها سوا. كان جمراً أو سراً وسواء كان بخصوص الذي برأه الله تعالى منه او بغيره وكذا رمى سائر أمهات المؤمنين رضي الله تمالى عنهن وكذا القول في مربم عليها السلام ، ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر ، ومنــه ما هو صغيرة كرمي المملوكة والصغيرة ، ومنه ما هو واجب كرمي شاهد على مسلم معصوم الدم بما يكون سببا لقتله لو قبلت شهـادته وعلم كونها زوراً وتعين ذلك لرد شهادته وصيانة ذلك المســـــــلم مر. القتل ولوكان رميه مع إقامة البينة عليه بالزنا موجب الرجمه ، ومنه ما هو سنة كرمى ترتبت عليه مصلحة دون مصلحة الرمى الواجب ، وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ ﴾ أى رجعوا عما قالوا وندموا (م – ۱۳ – ج – ۱۸ – تفسیر روح المعانی )

على ما تكاموا استثناه من الفاسقين كما صرح به أكثر الاصحاب. وقال بعضهم: المستثنى منه فى الحقيقة (أولئك) وسيأتي إن شاه الله تعالى ما يتعلق بذلك. ومحل المستثنى النصب لأنه عن موجب. وقوله عز وجل: ﴿ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ لتهويل المتوب عنه أى من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائل. وقوله تعالى ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ على معنى وأصلحوا أعمالهم بالاستحلال بمن رموه. وهذا ظاهر إن كان قد بقى حيا فانكان قد مات فلعل الاستخفارله يقوم مقام الاستحلال منه في قيل فى نظير المسئلة. فان كانوا قد رموا أمو اتا فالظاهر أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب إقامة الحد عليهم ويحتمل أن يغنى عنه الاستغفار لمن رموه و والجمع بين الاستحلال من أولئك المخاصمين والاستغفار المرميين أولى ولم أر من تعرض لذلك ه

وكون الاستثناء من الجملة الاخيرة مذهب الحنفية فعندهم لاتقبل شهادة المحدودفي قذف وإن تاب وأصلح لـكن قالوا: إن حد الـكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تـكن تقبل قبل على أهل الذمة ، ووجهه أن النص موجب لرد شهادته الناشئة عن اهليته الثابتة له عند القذفولذا قيل ( ولاتقبلوا لهم شهادة ) دون ولاتقبلوا شهادتهم أي ولاتقبلوا مهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي والشهادة التي كانت حاصلة للكافر عند الرمي هي الشهادة على أبناء جنسه فندخل تحت الرد ، وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الاسلام فغير تلك الشهادة ولهذا قبلت على أهل الاسلام وغيرهم فلم تدخل تحت الرد ، وهذا بخلاف العبد إذا حد فى قذف ثم أعتق فانه لاتقبلشهادته لأنه لم تـكنله شهادةمن قبل للرق فلزم كون تتميم حده برد شهادته التي تجددتله، وقد طلب الفرق بينه وبين من زنى فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام فانه لايحد حيث توقف حكم الموجب في العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف في الزنا في دار الحرب إلى الامكان بالخروج إلى دار الاسلام ه وأجيب بأنالزنا فىدار الحرب لم يقع موجبا أصلا لعدم قدرة الامام فلم يكنالامام مخاطبا باقامته أصلا لآن القدرة شرط التكليف فلوحد بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلاموجب وغير الموجب لاينقلب موجبًا بنفسه خصوصًا في الحد المطلوب درؤه ، وأما قذف العبد فموجب حال صدورة للحد غير أنه لم يكن تمامه في الحال فيتوقف تتميمه على حدوث ذلك بعد العتق كذا قيل ، وقال في المبسوط في الفرق بين السكافر إذا أسلم بعد الحد والعبد إذا اعتق بعده : إن الـكافر استفاد بالاسلام عدالة لم تـكن موجودة له عند اقامة الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة بخلاف العبد فانه بالعتق لايستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة باقامة الحد، ثم لافرق في العبد بنين أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتق ثم حد حيث لم تقبل شهادته في الصور تين ، وأما الـكافر فانه لو قذف محصنا ثم أسلم ثم حد لاتقبل شهادته ، ومقتضى إلاَّية عدم قبول كل شهادة للمحدود حادثة كانت أوقديمة لماأن (شهادة ) نكرة وهي واقعة في حيزالنهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة فيحيز النني ، وهذا يعكر علىمامر من قبول شهادة الـكافر المحدود إذا اسلم . وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما فىالوسع وقد كلف الحـكام برد شـهادته فالامتثال إنما يتحقق برد شـهادة قائمة فحيث ردت تحقق الامتثالوتم وقدحدثت أخرى فلو ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال ، ومقتضى العموم أيضا عدم قبول شـهادة المحدود فى الديانات وغيرها وهي رواية المنتقى، وفى رواية أخرى أنها تقبل في الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً لاشهادة ورب شخصترد شهادته

و تقبل روايته . وأورد علىالعموم أنهم اكتفوا فىالنكاح بشهادة المحدردين . وأجيب بأن الشهادة هناك بمعنى الحضور وإنما يكتني به فىانعةاد النكاحوقد صرحوا بأن للنكاح-كمين حكم الانعقاد وحكم الاظهار ولايقبل في الثاني الا شهادة من تقبل شهادته في سائر الاحكام يما في شرح الطحاوي . والحاصل أن الآية تدل على وجوب رد شهادة المحدود على الحـكام بمعنى أنه إذا شهد عندهم علىحكم وجب عليهم رد شهادته ويندرجنى ذلك شهادته في النكاح لأنه يشهد عندهمإذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار حضوره مجلس النكاح فى صحة انعقاده اذ ذلك أمر وراء مانحن فيه كذا قيل فليتدبر . وذهب الشافعي إلى قبول شهادة المحدود إذا تاب، والمراد بتوبته أن يكذب نفــه في قذفه ، ومبنى الخلافعلى المشهور الخلاف فيما إذا جاء استثنا. بمدجل فترنة بالواو هل ينصرف للجملة الاخيرة أو إلى الـكل أوهناك تفصيل فالذى ذهب اليه أصحاب الشافعي انصرافه إلى الـكل ، والذَّى ذهب اليه أصحاب أبي حنيفة أنصر افه للجملة الاخيرة ، وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصرى وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية اضراباءن الأولى ولا يضمر فيها شيء بمافي الاولى فالاستثناء مختص بالجملة الاخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها الا وقد تم مقصوده منها وذلك على أربعة أقسام، الأول أن تختلف الجملتان نوعاً كما لوقال: أكرم بني تميم والنحاة البصريون الا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر، الثانى أن يتحدا نوعا ويختلفا اسما وحكما يما لوقال: أكرم بنى تميم واضرب ربيعة الاالطوال إذ هما أمران، الثالث أن يتحدا نوعاً ويشتركا حكماً لااسما يما لوقال: سلم على بني تميم وسلم على بنى ربيعة الاااطوال، الرابع أن يتحدا نوعا ويشتركا اسما لاحكما ولايشترك الحـكمان في غرض من الاغراض كالوقال؛ سلم على بنى تميم واستأجر بنى تميم الاالطوال، وقوة اقتضا. اختصاص الاستثنا. بالجملة الاخيرة في هذه الاقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع في الجلة الثانية اضرابا عن الاولى بان كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف إلى الـكل وذلك على أربعة أقسام أيضا،الاول أن يتحد الجملتان نوعا واسها لاحكما غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحدكالوقال: أكرم بني تميم وسلم على بني تميم الاالطوال لاشتراكهما في غرض الاعظام، الثانى أن يتحد الجملتان نوعا ويختلفا حكما واسم الأولى. فضمر في الثانية كما لوقال: أكرم بني تميم واستأجرهم الاالطوال، الثالث بعكس ماقبله كما لوقال: أكرم بني تميم وربيعة الاالطوال،الرابع أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر في الاخيرة ما تقدم أو كان غرض الاحكام المختلفة فيها واحدا وجمل آية الرمى التي نحن فيها منذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة النوع من حيث أن قوله تعالى (فاجلدوهم ثما نين جلدة) أمر وقوله سبحانه (ولاتقبلوا لهمشهادة أبدا) نهىوقولهجل وعلا(وأولئك همالفاسقون)خبروهى داخلةأيضا تحت القسم الأول منهذه الاقسامالاربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل فى غرض الانتقام والاهانةوداخلة أيضا تحت القسم النا في منجمة اضهار الاسم المتقدم فيها، وذهب الشريف المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك. وذهبالقاضي أبو بكر والغزالي. وجماعة إلى الوقف، وقال الآمدى: المختار أنه مهما ظهر كون الواو الابتداء فالاستثناء يكون مختصا بالجملة الاخيرة كمافىالقسم الاولمنالاقسام الثمانية لغدم تعلق احدى الجملتين بالاخرى وهر ظاهر وحيث أمكن أن تكونالواو للعطف اوالابتداء كافي باقى الاقسام السبعة فالواجب الوقف وذكر حجج المذاهب بمالها وعليها في الاحكام، وفي التلويح وغيره أنه لاخلاف فيجواز رجوع الاستثناء إلى كل

و إنما الحلاف في الاظهر وفيه نظر فان بعض حجج القائلين برجوعه إلى الج.لة الاخيرة قد استدل بما يدل على عدم جواز رجوعه للجميع ، قال القلانسي: إن نصب مابعد الاستثنا. في الاثبات إنماكان بالفعل المتقدم باعانة إلا على ماذهب اليه أكابر البصريين فلوقيل برجوعه إلى الجميع لـكان مابعد الامنتصبا بالافعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لايجوز لآنه بتقدير مضادة احدهما للآخر في العمل يلزم أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوباً معا وهو محال ولانه إن كان كل منهمامستقلافي الممل لزم عدم استقلاله ضرورة أنه لامعنى لـكونكل مستقلا إلا أن الحـكم ثبت به دون غيره وإن لم يكن كل منهما مستقلا لزم خلاف المفروض، و إنكان المستقل البعض دونالبعض ازمالترجيح بلامرجح، ووجه دلالته وإن بحث فيه على عدم جواز رجوعه للجميع ظاهر وكما اختلف الأصوليون فى ذلك اختلف النحاة فيه فغي شرح اللمع أنه يختص بالآخيرة وأن تعليقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل فيمعمول واحدإلاعلىالقول بان العامل إلا أو تمام الكلام ه

وقال أبو حيان : لم أر من تـكلم على هذه المسألة من النحاة غير المهاباذي . و ابن مالك فاختار ابن مالك عو دالاستثنا. إلى الجل كلما كالشرط، واختار المهاباذي عوده إلى الجملة الأخيرة، وقال الولى بن العراق: لم يطلق ابن مالك عوده إلى الجمل ظها بل استشى من ذلك مااذا اختلف العامل والمعمول كقولك: اكس الفقرا. وأطعم أبناء السبيل إلا من كان مبتدعا فقال في هذه الصورة :انه يعود إلىالاخير خاصة ، ونقل عنأبي على الفارسي القول برجوعه إلى الأخيرة مطلقا وهذا كقول الحنفية في المشهور، والحق أنهم إنما يقولون برجوعه إلى الأخيرة فقط إذا تجرد الـكلام عن دليل رجوعه إلى الـكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك يًا في قوله تعالى في المحاربين (أن يقتلوا أو يصلبوا) إلى قوله سبحانه :(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) فان قوله تعالى : (من قبل أن تقدروا عليهم) يقتضي رجوعه إلى الـكل فانه لو عاد إلىالاخيرة أعنى قوله سبحانه : (ولهم عذاب عظيم) لم يوق التقييد بذلك فائدة للعلم بأن التوبة تسقط العذاب عليس فائدة (من قبل) النح إلا سقوط الحد وعلى مثل ذلك ينبغي حمل قول الشافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى السكل إذا لم يكن دليل يقتضي رجوعه إلى الأخيرة ،

وذكر بعض أجلة المحققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة الآخيرة هنــا لأن الجملتين آلاوليين وردتا جزاء لأنهها أخرجتا بلفظ الطلب مخاطبا بهها الأثمة ولايضر اختلافهها أمرا ونهيا والجملة الآخيرة مستأنفة بصيغة الاخبار دفعا لتوهم استبعاد كون القذف سببا لوجوب العقوبة التي تندرئ بالشبهة وهي قائمة هنا لأن القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة ، ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة حيث عجزوا عن الاثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستثناء اليها م

ونقل عن الشافعي أنه جعل (ولاتقبلوا) استثنافا منقطعا عنالجملة السابقة وأبي أن يكون من تتمة الحــد لأنه لامناسبة بين الجلد وعدم قبول الشهادة وجعل الاستثناء مصروفا اليه بجعل من تاب مستثنى من ضمير (لهم) ويكون قوله تعالى : (وأولئك همالفاسقون) اعتراضاجاريا مجرىالتعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع عما قبله ولهذا جاز توسطه بين المستثنى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثنا. به، وآثر ذلك ابن الحاجب فيأماليه حيث قال : إن الاستثناء لا يرجع إلى الـكل أما الجلد فبالاتفاق ، وأما قوله تعالى : (وأولتك هم الفاسقو ن)

فلا نه إنما جي. به لتقرير منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجع اليها ، و تعقب بأن استثناف (ولا تقبلوا) المخ في غاية البعد ، والمراد من عدم قبول الشهادة ردهاومناسبته للجلدظاهرة لأن كلامنها ، ولمزاجر عن ارتكاب جريمة الرميوكم من شخص لايتألم بالضرب كايتالم بردشهادته، وربما يقال: إن ردالشهادة قطع الله لة الخائنة معني وهي اللسان فيكون كقطع اليد حقيقة في السرقة، ومن أنصف رأى مناسبته للجلد أتم من مناسبة التغريب له لأن التغريب ربما يكون سببا لزيادة الوقوع في الزنا لقلة من يراقب ويستحي منه في الغربة وقد تضطر المرأة إذا غربت إلى مايسد رمَقَها فتسلم نفسها لتحصيل ذلك، وأيضًا الجلد فعل يَلْزم على الامام فعله والرد المراد من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا الجملتين الانشائيتين لفظا ومعنى الأنمة وبهذا يقوى أمر المناسبة ه وأعترض الزيلمي على القولة بلن جَمَّلة (وأو لئتك همالفاسقون) تعليل لرد الشهادة فقال ؛ لا جائز أن يكون رد شهادته لفسقه لآن التابت بالنص في خبر الفاسق مو التوقف لقوله تعالى: (إن جامكم فاسق بنبا فتبينوا) لا الرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى ، وفيه نظر ولم يجعل الشافعي على هذا النقل الجملة المذكورة مع كونها جارية مجرى التعليل لما قبلهامعطوفة عليه لما قال غيرواحد من أن العطف بالواو يمنع قصدالتعليل لود الشهادة بسبب الفسق لأن العلة لاتعطف على الحـكم بالواو بل إنما تذكر بالفاء، وكذا ينبغي أن لاتـكون معطوقة على ماأشير اليه سابقا من أنهاعلة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير منطوق، وانتصر للشافعي عليه الرِحمة فيهًا ذهب اليه من قبول شهادته إذا تاب بانه إذا جعلت الجملة تعليلا للرد يتم ذلك و لوسلم رجوع الاستثناء إلى الجملة الإخيرة من الجمل المتعاقبة بالواولوجوبزوال الحكم بزوال الدلمة، ولا أظنه يدفع إلا بالتزام أنها أيست للتعليل ه وقال بعضهم : لا انقطاع بين الجمل عند الشافعي ومقتضي أصله المشهور رجوع الاستثناء إلى الجميع فيلزم حينتذ سقوط الجلد بالتوبة لمكنه لايقول بذلك لآن تحقيق مذهبه أف الرجوع إلى المكل قد يعدل عنه وذلك عند قيام الدليل وظهور المانع والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى على ماقيل الإجماع على عدم سقوط. الجلد بالتوبة لما فيه من حق العبد، وأولى منه ماأوما اليه القاضي البيضاوي من أن الاستسلام للجلد من تتمة التوبة فكيف يعوداليه، و لايمكر أن يقال: انعدم قبول الشهادة والتفسيق، نتمتها أيضاكما لايخفي، وقيل يجوز أن تخرج الآية على أصله المشهور ، ولامانع من رجوع الاستثناء الي الجملة الأولى أيضالما أن المستثنى (هو الذين تابوا وأصلحوا) ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطلب العفو ،ن المقذوف وعندوقرع ذلك يسقط الجلد أيضا، وفيه أن كونطابالعفو من الاصلاح غير نافع لآن الجلد لايسقط بطلب العفو بل بالعفو وهو ليس من جملة هذا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى

وقال الزمخشرى: الذى يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط، والمعنى ومن قذف فاجمعوا لهم بين الآجرئة الثلاثة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولامردودى الشهادة ولا مفسقين، قال في الدكشف: وهذا جار على أصل الشافعي من أن الاستثناء يرجع إلى الدكل وانضم اليه ههنا أن الجمل دخلت في حيز الشرط فصرن كالمفردات، وتعقب القول بدخول قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) في حيز الجزاء بان دليل عدم المشاركة في الشرط يقتضي عدم الدخول فانه جملة خبرية غير مخاطب بها الأثمة لا في حيز الحزاء بان دليل عدم المشاركة في المجملة الاسمية أي الذين يرمون الن أو مستأنف لحكاية حال لا في المناف في المناف المستأنف المسمية المناف الذين المناف المستأنف الحكاية حال المناف المستأنف المسمية المناف المناف المسمية المناف المنافق ال

الرامين عندالشرع ، وأورد عليه أن عطف الخبر على الانشاء وعكسه لاختلاف الآغراض شائعان فى الكلام وأن افراد كاف الخطاب مع الاشارة جائز فى خطاب الجماعة كقوله تعالى : (ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) على أن التحقيق (إن الذين يرمون )منصوب بفعل محذوف أى إجلدوا الذين النح فهو أيضا جمله فعلية إنشائية مخاطب بها الأثمة فالممانع المذكور قائم هنا مع زيادة العدول عن الاقرب إلى الابعد ولو سلم أن (الذين) مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الاكثر وحينئذ يصح عطف (أولئك هم الفاسقون) فسقوهم والانصاف يحكم بعدم طهور دخول الجملة الاخيرة فى حيز الجزاء وجميع ماذكروه إنما يفيد الصحة لا الظهور ه

ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تمالي وحينئذ عود الاستئناف اليه ظاهر ، لا يقال ان ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعا أن التوبة تمزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول: لا شبهة في أن العلم بذلك من طريق السمع وقد ذكر العال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأب طريق القرآن تكرار الدوالخصوصا إذا كان التأكيد مطلوبا، هذاوالي ما ذهب اليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ذهب الحسن، وابن سيرين. وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في الدر المنثور وإلى اذهب اليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد ، وروى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز ، وطاوس . ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، ومحارب وشريح . ومعاوية بن قرة ، وعكرمة . وسعيد بن جبير على ما ذكره الطبي وعد ابن جبير من القاتلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفا ، وعدان المهام شريحا ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن عباس روايتان ، وقال من تابخاري جلد عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكرة . وشبل بن معبد ونافحا بقذف المفيرة ثم استناجم وقال من تاب قبل المنافعي عليه الرحمة و دعوى إجاع فقها ، وقال من تاب قبل النه عير كفول الشافعي عليه الرحمة و دعوى إجاع فقها على القولين ظاهر لكن قبل إنه على والله تعالى أغل و وجه التعليل المستفاد من قوله تعالى (فَانَّ اللهَ عَفُولُ (رَّدَيمُ هَ) على القولين ظاهر لكن قبل إنه عنيه قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لمايفيده الاستثناء ولا محل من الاعراب، وجوز أبواليقا . كون (الذين) مبتدأ وهذه الجلة خبره و الرابط محذوف أي هم هه

واختار الجمهور الاستثناف والاستثناء وهو على ماذهب اليه أصحابنا منقطع، وبينه أبوزيد الدبوسى فى التقويم بما حاصله أن المستثنى وإن دخل فى الصدر لـكن لم يقصد اخراجه من حكمه على ماهو معنى الاستثناء المتصل بل قصد اثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقا . وتعقبه العلامة الثانى بانه انما يتم إذا لم يكن معنى رهم الفاسقون) الثبات والدوام وإلا فلا تعذر للا تصال فلا وجه للانقطاع ، وبينه فخر الاسلام بأن المستثنى غير داخل فى صدر الكلام لآن التائب ليس بفاسق ضرورة انه عبارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة ، وهذام بنى على أنه يشترط فى حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى المعمل ، وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح الاخراج لآن التائب ليس بمخرج بمن كان فاسقا فى الزمان الماضى ه

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هو الفاسسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار اليه بقوله تعالى (وأولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم

وهو الفسق كأنه قيل جميع القاذفين فاسقون الاالتائبين منهم كما يقال القوم منطلقون الازيدا استثناء متصلا بناء على أن زيداً داخل فى القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ هو القوم أوالضمير المستتر فى منطلقون بناء على انه أقرب وان عمل الصفة فى المستثنى أظهر ، وليس المراد أن المستثنى منه لفظا هو لفظ القوم البتة واذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى المكلام ان زيدا داخل فى الذوات المحكوم عليهم بالاطلاق مخرج عن حكم الانطلاق كما فى قولنا انطاق القوم الازيدا وكذا المكلام فى الآية .

وأجيب بأن الفاسة بن ههنا اما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق فى الزمان الماضى أو من قام به الفسق فى الجملة ماضيا كان أو حالا فان أريد الأول فالتائب ليس بفاسق ضرورة قضاء الشارع بأن التائب ليس بفاسق حقيقة ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متناولا للمستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الاسلام بعدم تناول الماسقين للتائبين بخلاف منطلقون فانه يدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناء وان أريد الثانى أوالثالث فلاصحة لا خراج التائب عن الفاسقين لأنه فاسق بمعنى صدور الفسق عنه فى الجملة ضرورة انه قاذف والقذف فسق ه

ولا يخنى أن منع عدم دخول التاثبين فى الفاسقين بالمعنى الذى ذكرنا ومنع عدم صحة اخراجهم عنهم المعنى الآخر غير موجه وان الاستدلال على دخولهم بانه قد حكم بالفسق على (أولئك) المشار به الى (الذين يرمون) وهو عام ليس بصحيح للاجماع القاطع على أنه لافسق مع التوبة ، وكنى به مخصصا اه. وفيه أن الاجماع لا يكون مخصصا فيها يحن فيه لكونه متراخيا عن النص ضرورة انه لا اجماع الابعد زمان النبي ويتليم في في الحدكم بالفسق على (أولئك) المشار به الى (الذين يرمون) وهو عام فيتم الاستدلال .

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله اللفظ لا التخصيض المصطلح وهو كاترى . و في قوله: و من شرط الاستثناء المتصل الخ بحث يعلم عاسياتي ان شاء الله تعالى قريبا ، وقال العلامة: الظاهر كون الاستثناء متصلا أى أو لئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التا تبين منهم فانه غير محكوم عليهم بالفسق الا التا تبين منهم فانه غير محكوم عليهم بالفسق الدائم وهو المحكوم عليهم بالفسق الدائم وهو المحكوم به عليهم في الصدر بقرينة الجملة الاسمية ه

وذكر بعض الافاضل فى توجيه كونه متصلا أن دخول المستثنى فى المستثنى منه إيما يكونباعتبار تناول المستثنى منه وشموله اياه لابحسب ثبو ته له فى الواقع كيف ولو ثبت الحديم له لما صح استثناؤه فههنا (الذين يرمون) شامل للتاثبين منهم فلا يضرفى صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسةين وأن التوبة تنافى ثبوت الفسق كا إذا لم يدخرل زيد فى الانطلاق فانه يصح استثناؤه باعتبار دخوله فى القوم مثل انطلق القوم الازيدا ه والحاصل أنه يكفى فى الاستثناء دخول المستثنى فى حكم المستثنى منه بحسب دلالة اللفظ وإن لم يدخل فيه بحسب دليل خارج كايقال: خلق الله تعالى كل شئ الاذاته سبحانه وصفاته العلى، قال العلامة: ويمكن الجواب عن هذا بأنه لافائدة للاستثناء المتصل على هذا التقدير لآن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم فيحمل على المنقطع المفيد لهائدة حديدة وهذا مراد فخر الاسلام بعدم دخول التائبين فى صدر الكلام وبحث فيه بأن عدم التناول الشرعى مستفاد من الاستثناء المذكور فى الآية و الحديث أعنى التائب من الذنب المن لاذنب

له مبين له فلا وجهلنع وجؤد الفائدة وبأن كون خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوما هنا غير معلوم لمسكان الخلاف في اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة في المنقطع التي يعرى عنها المتصل غير ظاهرة ، وقال أيضاً؛ لا يقال لم لا يجوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لاخراج التائبين منهم فى الحسكم الذي هو الحمل على أوائك القاذفين والاثبات له فان الاستثناء كما يجوز من المحكوم به يجوز من غيره كما يقال: كرام أهل بلدتنا أغنياؤهم الازيدا بمعنى أن زيدا وإن كان غنيا لكنه خارج عن الحمل على الـكرام لامانقول: فحينتذ يلزم أن يكون التائبون من الفاسةين ولايكونوا من القاذفين والأمر بالعكس، وقد يقال: إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم فاسقون فى جميع الاحوال الاحال التوبة ، ولايخنى أنه يحتاج إلى تكليف في التقدير أيالاحال توبة الذين الخ أو الاتوبة القادفين أي وقت توبتهم على أن يجمل (الذين) حرفامصدريا لااسما موصولاوضمير (تابوا)عائداعلى (أولئك)وبدراللتيا والتي كون الاستثناء مفر غلمتصلا لا منقطما انتهى فتأمل ه ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذْرَاجُهُمْ ﴾ بيان لحسكم الرامين لازواجهم خاصة وهو ناسخ لعموم المحصتات وكانوا قبل نزوًل هذه الآية يفهمون من آية (والدين يرمون)المخ أن حكم من رمى الاجنبية وحكم من رمى ذوجته سواء فقدا خرج أبو داود وجماعة عن ابن عباس قال: لما نزلت و (الذين يرمون المحصنات) الآية قال سعد بن عبادة وهو سيدالانصار: أهكذاأنزات بارسولاقه؟ فقالرسول الله والمعشر الانصار ألاتسممو امايقول سيدكم؟ قالوا: يارسول الله لانلبه فانه رجل غيور والله ماتزوج امرأة قط الابكرا وماطلق امرأة فاجترأ رجل مناعلي أن يتزوجها من شدة غيرته فقال: سعد والله يارسول الله إنى لأعلم أنها حق وأنها من عند الله تعالى ولـكمني تعجبت إنى لمووجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولاأحركه حتى آتى ماربعة شهداء فواقه لا آتى بهم حتى يقضى حاجته قال : فما ابشوا يسيراً حتى جا. هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فغدا على رسول الله ﷺ فقال: يارسول أنى جئت أهلى (١) عشاء فرجدت عندها رجلا (٢) فرأيت بمينى وسمعت بأذنى فكره رسول الله وكالله ماجاء به واشتد عليه واجتمعت الانصار فقالوا:قد ابتلينا بما قالسعد ابن عبادة الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فقال:هلال والله إنى لارجو أن يجعل الله تعالى لى منها مخرجاً فقال: يارسولالله إنى قد أرى مااشتد عليك بماجتت به والله تعالى يعلم إنى لصادق فو الله أن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضر به إذ نزل على رسول الله عليه الضلاة والسلام الوحى وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام الوحى عرفوا ذلك فى تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحىفنزلت(والذين يرمون أزواجهم)الآية فسرى عن رسول الله ﷺ فقال أبشر ياهلال قد كنت أرجو ذلكمن ربي ، وقال عليه الصلاة والسلام أرسلوا اليها فجاءت فتلاها رسول الله ﷺ عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيافقال: هلال والله يارسول الله لقد صدقت عليهافقالت: كذب فقال: رسول الله ﷺ: لاعنوا بينهما» الحديث، ومنه وكذا من رواية أخرى ذَكر هاالبخارى في صحيحه. والترمذي: وابن ماجه يُعلِّم أن قصة هلال سبب نزولالآية ، وقيل : نزلت في عاصم بن عدى ، وقيل : في عويمر بن نصر العجلاني ؛ وفي صحيح البخاري ما يشهد له بل قال السهيلي إنهذا هو الصحيح ونسب غيره للخطأ، والمشهور

<sup>(</sup>١) اسمها خولة بنت عاصم ا همنه (٢) هو شريك بن سحاء كما في صحيح البخاري ا ه منه

كما في البحر أن نازلة هلال قبل نازلة عويمر ، وأخرج أبو يعلى . وابن مردويه عن أنسأنه قال: لأوللمانكان في الاسلام ما وقع بين هلال بن أمية و زوجته ، ونقل الخفاجي هنا عن السبكي اشكالا و أنه قال :إنه اشكال صعب وارد على آية اللعان والسرقة والزنا وهو أن ماتضمن الشرط نص فى العلية مع الفاء ومحتمل لهابدونها ولتنزيله منزلة الشرط يكون ماتضمنه من الحدث مستقبلا لاماضيا فلا ينسحب حكمه على ماقبله ولايشمل ماقبله من سبب النزول، وتعقبه بأنه لاصعوبة فيه بل هو أسهل من شرب الماء البارد في حر الصيف لأن هذا وأمثاله معناه انأردتم معرفة هذا الحكم فهو كذا فالمستقبل معرفةحكمه وتنفيذه وهو مستقبل فيسبب العزولية وغيره، والقرينة على أن المراد هذا أنها نزلت في أمر ماض أريد بيان حكمه ولذا عُلُولَ: ﴿ خُولُ سَبِ النز و لَ يُطْعَى \* ولاحاجة إلى القول بأن الشرط قد يدخل على الماضي ولا أن ما تضمن الشرط لا يلزمه مساواته اصريحه من كل وجه ولاأن دخول ملذكر بدلالة النص لفساده هنا انتهى، ثمأن المراد هنا نظير مامر والذين يرمون بالزنا آزواجهم المدخول بهن وغير المدخول بهن وكذا الممتدات في طلاق رجمي ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ ﴾ أربعة يشهدون بما رموهن به من الزنا · وقرى. (تكن) بالتاء الفوقية وقراءة الجمهور أفصح ﴿ إِلَّا أَنْفُسُهُم ﴾ بدل من/ (شهدا.) لأن المكلاع غير موجب و المختار فيه الابدال أو الا بمعنى غير صفة الشهدا، ظهر أعر أبها على مابعدها لكونها على صورة الحرف كالخالوا في الالموصولة الداخلة على أسماء الشاعلين مثلاً ، وفي جعليم من جلة الشهداء إيذان كما قيل من أوان الامر بعدم الغاء قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشباعة وبذلك الزداد حسن اضافة الشهادة اليهم فى قوله تعالى : ﴿ فَصَهَادَةُ أَحَدِمْ ﴾ أى شهادة كل واحد منهم وهو مبتدأ وقوله سبحانه ﴿ أَرْبُعُ شَهَادَآتَ ﴾ خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شهادات ﴿ بِاللَّهَ ﴾ متعلق بشهادات ، وجوز بعضهم تعلقه بشهادة ٥ و تعقب بأنه يلزم حينتذ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى وهو الحبر ، وأنت تعلم أن في كون الحبر أجنبياكلاما وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقا وبعضهم أجازه فيما إذا كان المعمول ظرفا كما هنا ه وقرأ الاكثر (أربع) بالنصب على المصدرية والعامل فيه (شهادة) وهي خبر مبتدأ محذوف أى فالواجب شهادة أومبتدا خبره محذوف أي فعليهم شهادة أوفشمادة أحدهم أربع شهادات بالله واجبة أوكافية ، ولاخلاف في جو از تعلق الجارَ علىهذه القراءة بكل من الشهادة والشَّهادات و إنَّمَا الخلاف في الْأُولَى ﴿ إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادَةُ يَرَّ ۗ ﴾ أى فيها رماها به من الزنا ، والاصل على أنه الخ فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامّل عنها باللام للتأكيد، ولا يختص التعليق بافعال القلوب بل يكون فيها يجرى مجراها ومنه الشهادة لافادتها العلم ، وجوز أن تـكون الجملة جوابا للقسم بناء على أن الشهادة هنا بمعنى القسم حتى قال الراغب . إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر (بالله) وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك ﴿ وَالْخَامَسَةُ ﴾ أي والشهادة الخامسة الاربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمسا بانضهامها اليهن ، وافرادها مع كونها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في افادتها مايقصد بالشهادة من تحقيق الخبر واظهار الصدق، وهي مبتدأ خبره قوله تمالي ﴿ أَنَّ لَمْنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مَنَ الْـكَاذَبِينَ٧﴾ فيها رماها به منالزنا ﴿ وَيَدْرَقُواْ ﴾ أي يدفع ﴿ عَنْهَا الْهَذَابَ ﴾ أي العذاب الدنيوي وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الـكلام فيه ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَمَاذَّات باللَّهَ إِنَّهُ ﴾ أي الزوج (٢- ١٤ - - - ١٨ - تفسيردوح المعاني)

﴿ لَمَنَ الْكَاذِبِينَ ٨ ﴾ فيمار ماها به من الزنا ﴿ وَالْحَامَسَةَ ﴾ بالنصب عطفاعلى (أربع شهادات) وقوله تعالى ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللهَ عَلَيْهَا إِن كَانَ ﴾ أى الزوج ﴿ منَ الصَّادَقِينَ ﴾ فيما رماها به من الزنابتقدير حرف الجر أى بأن غضب الغ ، وجوز ان تكون ( ان ) وما بعدها بدلا من ( الخامسة )و تخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما انها مادة الفجور والان النساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يتجربن على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله •

وقرأ طلحة . والسلمى . والحسن . والاعمش . وخالد بن أياس بنصب ( الحامسة ) فى الموضعين وقد علمت وجه النصب فى الثانى ، وأما وجه النصب فى الأول فهو عطف ( الحامسة ) على ( أربع شهادات ) على قراءة من نصب ( أربع ) وجعلها مفعو لا لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع ( أربع )أى ويشهد الحامسة ، والكلام فى ( أن لعنة ) الخ كاسمعت فى ( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف ( أن ) ورفع (لعنة ) و ( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة ، و ( أن ) فى الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين و لا بينها وبين الفعل فى معنى الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى (أن بورك من فى النار) فلاغرابة فى هذه القراءة خلافا لما يوهمه كلام ابن عطية ،

وقرأ الحسن . وأبورجاء ، وقتادة . وعيسى وسلام . وعمرو بن ميمون والاعرج . ويمقوب بخلاف عنهما (أن لعنة ) كقراءة نافع و (أن غضب) بتخفيف (أن) و (غضب) مصدر مرفوع ، هذا وظاهر قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ) العموم والمذكور في كتب الإصحاب أنه يشترط في القاذف و زوجته التي قذفها أن يكون لها أهلية أداء الشهادة على المسلم فلا يجرى اللمان بين الكافرين والمملوكين ولاإذا كان أحدهما مملوكا أو صعبا أو معنونا أو محدوداً في قذف ، ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراما لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاسد ولم يكن لهاولد بلاأب معروف في بلدالقذف ، واشتراط هذا لان اللمان قائم مقام حد القذف في حتى الزوج كما يشير اليه ماقدمناه من الحبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لامطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يحزيه لعان واحد لهن بلابد أن يلاعن كلا منهن ، ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حداً واحداً بهن ، فهتى لم تكن الزوجة بمن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما يوجب الحد ليقام اللمان مقامه ، وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية اداء الشهادة فلا ناللمان شهادات مؤكدات بالآيمان عندناخلافا للشافعي فانه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك . وأحمد فيقع ممن كان أهلا لليمين وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملك فهو أهل للمان عنده فيكون من كل ذوج عاقل و إن كان كافرا أو عبداً ه

واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) وذلك أن قوله تعالى ( بالله ) محكم فى اليمين والشهادة محتملة لليمين ألايرى أنه لوقال: أشهد ينرى به اليمين كان يمينا فيحمل المحتمل على المحكم لآن حمله على حقيقته متعذر لآن المعهود فى الشرع عدم قبول شهادة الانسان لنفسه بخلاف المحتمل على المحمود فى القسامة ، ولآن يمينه ، وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى موضع بخلاف اليمين فان تكرره معهود فى القسامة ، ولآن

الشهادة محلها الاثبات واليمين للنني فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمرواحد فوجبالعمل بحقيقة احدهماومجاز الآخر فليكن الججاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين ،

واستدل اصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضا لأن الحل على الحقيقة بجب عند الامكان وقوله سبحانه وتعالى (ولم يكن لهم شهدا. إلاأنفسهم ) أثبت أنهم شهدا. لأن الاستثناء منالنفي إثبات وجعل الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لآنه يفيــد أنه إذا لم يكن للذين يرمـون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حاف الانسان لغـيره ولاوجود له أصلا فلو كان معنى اليمين حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازى لهـا ولو لم يكن هذا كان إمكان العمل بالجقيقة موجبا لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وماتوهم كونه صارفا مها ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الاداه لا عهد بهما قلنــا: وكل من الحلف لغيره والحلف لايجاب الحكم لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فان جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتدا. جاز أيضا شرعية ذلك ابتدا. بل هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعا بدلا عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمهـا أعظم ثبوت قال الله عز وجل (شهد الله أنه لا إله إلاهو) فغير بعيدأن تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين و إلزام اللعنة والغضب إن كانكاذبامع عدم ترتب موجبها في حق كل من الشاهدين إذموجب شهادة كل إقاءة الحد على الآخر وليس ذلك بثابت هنابل الثابت عندالشهادتين هوالثابت بالأيمان وهواندفاع موجب دعوى كلءن الآخر ، و إنماقيل عندهما ولم يقل بهما لأنهذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما ، وأما قوله : واليمدين للنفي الخ فمحله ماإذا وقمت في إنكار دعوى مدع و إلا فقد يحلف على اخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فانها على صدقه في الشهادة ، والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماهــا به كما إذا جمع أيمانا على أمرواحد يخبربه فان هذا هو حقيقة كونها مؤكدة للشهادة إذلو اختلف متعلقهما لم يكرا حدهما مؤكد اللآخره وأورد عَلَى اشتراط الاهلية لأدا. الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان يجرى بين الاعميين والفاسةين مع أنه لا أهلية لهما لذلك . ودفع بأنهما من أهل الادا. إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الاعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلا لهذه الشهادة دونغيرهـا، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الاعمى لا يلاعن وعممالقهستاني الاهلية فقال: ولو بحكم القاضي والفاحق يصح القضاء بشهادته وكذا الاعمى عـلمي القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنـكاح والنسب وهذآ بخلاف المحدود بالقذف فانه لا يصم القضاء بشهادته ، ولعلمراد ابن كمال باشا بقوله : لوقضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفي على من رجع اليه، ويشترط كون القذف في دار الاسلام وكونه بصريح الزنا فلالعان بالقذف باللواط عند الامام وعندهماً فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضا والقذف بصريحه نحوان يقال: أنت زانية أو يازانية أورأيتك تزنين، والمشهور عن مالك أنالفذف بالأولين يوجبالحد والذي يوجب اللمان القذف بالاخير وهو قول الليث . وعثمان . ويحيى بن سعيد، وضعف بأن الكل رمى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق، وبمنزلة القذف بالصريح نفي نسب ولدها منه أو من غيره ه

وفىالمحيط والمبتنى إذا نني الولمد فقال: ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لالعان بينهها لأن النني ليس بقذف زين في البحر ، ويشترط في وجوب اللعان طلب الووجة في مجاسِّ القاضي كما في البدائع إذا كان القذف بصريح الزنا لأن اللعان حقهافانه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاث أيضا، وإذا كأن القذف بنني الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضا لاحتياجه إلى نني من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفى إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في السكوت أو الاقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب مر. \_ هو منه ، فقد روىأبوداود . والنسائىأنه عليه الصلاة والسلامقال حين نزلت آية الملاعنة : هأيما امرأة دخلت على قوم من اليس منهم فليست من اقة تعالى فى شئ وان يدخلها اتفاتعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجبالله عز وجلءنه يوم القيامة وفضحه على رؤس الأولين والآخرين، وإن اجتمل أن يكونالولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الاولى بحسب قوة الاحتمال وضعفه، وقد يضعف الاحتمال الى حد لايباح معه النني كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لايشبهه فعراف هريرة وارب رجلا على النبي علي إن امرأتي ولدت غلاما أسووه قال : هل لك من إبل ? قال : نعم قالم الوانها؟ قال: حمرقال : فهل فيها أُمَورَق؟ قال : نعم قال: فكيف ذلك؟ قال : نوعه عرق قال: فلعل هذا نزعه عرق» وذكرو ا فيها إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يضبه وجهين إباحة التني وعدمها، وأما القذف بصريح الزنا فعم التحقق يباتح و بحوز أن يستر عليها و بمسكها كظاهر ماروي من وأن رجلا قال: يارسول الله إن امر أتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال: اني أحبها قال:فامسكها، وفيه احتمال آخرذ كره شراح الحديث ومع عدم التحقق لا يباح ذلك، والافضل للزوجة أنلاتطالب باللمان وتسترالامووللحاكم إن يأمرها واذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لارجل وامرأثات اذ لاهمادة للفساء في الحدود ،ومافي النهر والدر المنتقى من جواز ذلك سبق قلم لاعن ان نان مصراً وعجز عن ألبيته على زناها أو على اقرارها به أو على تصديقها له أوأقام البينة على ذلك ثم عمى الشاهدان أو فسقاً أو أرتدا وهذا بخلاف ماإذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فانه حينتذ لايقضى باللعان فان امتنع حبسه الحاكم حتى تبين منه بمطلاق أو غيره أو يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وعند الشافعيان امتنع حد حد القذف وكذا اذا لاعن فأمتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهمـا وهو التـكاذب على ماقيل، والاوجه كون السبب القذف والتـكاذب شرطه؛ وكما لالعان مع التصديق اذا كان بلفظ صدقت لاحد عليها ولوأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأرخ التصديق المذكور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللمان ولا يجب به الحدوكذا يندفع بذلك يًا في كافي الحاكم الحد عن قاذفها بعد و اوصدقته في نفي الولد فلاحد ولالعان أيضا وهو ولدهما لان النسب انما ينقطع بحكم اللمان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وما فى شرحى الوقاية والنقاية من أنها اذا صدقته ينتني غير صحيح كما نبه عليه فى شرح الدرر والغرر ه ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين يرمون المحصنات) الخ الا أنه يتمكن من دفعه فيما اذاكانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فاذا لم يدفعه به يحد وكذا المرأة تلاعن بعدماأوجب الزوج عليها اللمان بلعامه فاذا امتنعت حدت للزنا ويشير اليه قوله

سبحانه وتعالى: (ويدرأعنها العذاب) ووجه قولنا إن قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) الى قوله تعالى: (فشهادة أحدهم) النح يفهم منه كيفها كانت القراءة أن الواجب فى قذف الزوجات اللعان ولاينكر ذلك الامكابر فاما أن يكون ناسخا لتراخى نزوله كما تشهد له ألا خبار الصحيحة والمخصص لايكون متراخى النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحيكم الثابت فى قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن ايفائه بل يحبس لايفائه كما فى كل حق امتنع من هو عليه عن ايفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب فى الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام ألدليل على أن اللعان هو الواجب وجب حمله عليه ه

قيل : والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وان كان عبداً فاسقا، وأعجب منه أن اللمان يمين عنده وهو لا يصلح لا يجاب المال ولالاسقاطه بعد الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن ذسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة ، فان قال : إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللمان قلنا: هو أيضا من ذلك العجب فان كون النكول إقراراً فيه شهة والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة ، ثم إن هذه الشهة أثرت عنده في منع إيجاب المسال مع أنه يثبت مع الشهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاواً كثرها شروطا انتهى ، ولير اجع في ذلك كتب الشافعية . وفي النهر نقلا عن الاسبيجاني أنها يحبسان إذا امتنعا عن اللمان بعد الثبوت ، مم قال : وينبغي حمله على ماذا لم ثعف المرأة كما في البحر ، وعندى في حبسها بعد امتناعه نوع اشكال لأن اللمان لا يجب عليها الا بعد لعانه فقبله ليس امتناعا لحق وجب عليها انتهى وأجاب الطحطاوي بأنه بعد الترافع منها صار إمضاء اللمان حق الشرع فاذا لم تعف وأظهرت الامتناع وأجاب الطحطاوي بأنه بعد الترافع منها صار إمضاء اللمان حق الشرع فاذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس بخلاف ماذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى ه

وقيل: ليس المراد امتناعه با فى آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل ه والمتبادر من الشهادة ما كان قولا حقيقة ، والمنا قالموا : الإلعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ أشهد، وعلل أيضا بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للا آخر لوكان ناطقا والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الآخرس في هذا الفصل كإشارته لا يعول عليها موذكروا لوطرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولاحد، ويشعر ظاهر الآية بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كا في الغاية أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك ه

وفى البدائع ينبعى أن تعيد لآن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح فى شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعى فى باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له ، ونقل ذلك عن الشافعى . وأحمد عليهما الرحمة . وأشهب من المالكية ، والوجه ما تقدم فقد أعقب فى الآية الرمى بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمى بوليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع، وهذا نظير ماقرره بعض أجلة الأصحاب فى قوله تسللى ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) الآية فى بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية ، وظاهر الآية أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية ، وظاهر الآية أنه لا يحب فى لعانه ان يأتى بضمير المخاطبة ولافى لعانها أن تأتى بضمير المخاطبة فى الهداية صفة اللمان أن

يبتدى. به القاضي فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيها رويتها به من الزنا ويقول في الحنامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيها رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك تم تشهد المرأة اربع مرات تقول في كل مرةأشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزيا وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا والاصل فيه الآية ، وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يأتي بلفظة المواجمة ويقول فيما رميتك به من الزنا أنى وتأتىهي بذلك أيضا وتقول: إنك لمن الـكاذبين فيمارميتني به من الزنا لانه أقطع للاحتمال وهو احتمال اضمار مرجع للضمير الغائبغير المراد ،ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت آليها الاشارة انقطع الاحتمال،وعن اللَّيث أنه يكتني في اللمان بالكيفية المذكورة في الآية و يأتى الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقا وتأتى الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على (على)يا. الضمير، والمرادمن الاكتفا. بالـكيفية المذكورة أنه لايحتاج إلى زيادة فيما رميتهابه مرب الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتها،وماذكر من الاتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في النظم الـكريم لتتسق الضهائر و تـكون في جميع الآية على طرز واحد معمافي ذلك من نـكتة رعاية التالي على ماقيل عور ليس في الآية التفات أصلا كانوهم بعض من أدر كناه من نضلا. العصر، وأما ماأشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ماتقدم فالظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع في زمانه وَ اللَّهُ مِن اللَّمَانَ بِين هلال وزوجته على مافي بعض الروايات ، وذكر الاصحاب أنه يزيد في صورةاللمان بَالْقَدْف بنني الولد بعد قوله: لمن الصادقين قوله فيها رويتك به من نني الولد وانها تزيد بعد لمن المكاذبين قولها: فيما رميتي به من نني الولد: ولوكان القذف بالزنا و نني الولد ذكر في اللمان الامران ، ونقل أبو حيان عن مالك أن الملاعن يقول: أشهد بالله إنى رأيتها تزنى والملاعنة تقول أشهد بالله مارآني أزنى وعن الشافعي أن الزوج يقول: اشهد بالله انى لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير اليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم يقعده الامام ويذكره الله تعالى فان رآه يريد أن يمضى أمر من يضع يده على فيه فان لم يمتنع تركه وحينتذ يقول الخامسة ويأتي بياء الضمير مع (على) وإن كان قدقذفها باحديسميه بعينه واحدا أواثنين في كل شهادة، وإن نني ولدها زادرإنهذا الولد ولدزناماهو منى،والتخويف بالله عزوجل مشروع في حق المتلاعنين، فقد صح في قصة هلال أنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فان عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وارب هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب ، وقيل : نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضا. وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن المتبادر انها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانها ءوالذيذهب اليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلا عن ثبتت حرمة الوطء ودواعيه عرب الملاعن فانطلقهافذاك وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة ،ولو فرق خطأ بعدوجود الأكثرمن كل منهما صح، ويشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان فبلهءولو زالت أهليةاللعان بعده فان كان بما يرجى زواله كجنون فرق والاً لا ، وقالزفر:تقع الفرقة بتلاعنهما وان أكذب نفسه من بمداللعان والتفريقوحد أم لم يحد يحلله تزوجها عند أبى حنيفة وحمد وقال أبو يوسفإذا افترقالمتلاعنان فلا يحتمعان أبدا وثبتت بينهما حرمة كحرمة الرضاعوبه قالت الائمة الثلاثة، وأدلة هذه الاقوال ومالها وماعليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة ، واستدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللمن على كاذب معين فان قوله: (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه و تعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين، نعم يقال إن مشروعيته إنكان صادقا فلو كان كاذبا فلا يحل له ، واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فانكلا من اللعن والغضب كفر لاستحقه إلاالكافر لان اللمن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون الالمكافر والغضب أعظم منه، وفيه أنه لا يسلم أن اللمن في أي موضع وقع بمنى الطرد عن الرحمة فانه قد يكون بمعنى الاسقاط عن درجة الابرار وقد يقصد به اظهار خساسة الملمون ، وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن كان أشد من اللمن والله تعالى أعلم ، في المنافرة مقام الامتنان حقه ، وجواب (لولا) محذوف لته ويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط بيانه، وهذا الحذف لتوفية مقام الامتنان حقه ، وجواب (لولا) محذوف لته ويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط بيانه، وهذا الحذف شائع في كلامهم ه

قَال جرير: كذب العواذل لورأين مناخنا بحزيز رامة والمطي سوام

ومن أمثالهم لوذات سوار لطمتني فكأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ماشرع لـكم من حكم اللعان لـكان ممالايحيط به نطاق البيان، ومنجمَّلته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أنالظاهر صدقه لانه أعرف بحال زوجته وأنه لايفترى عليها لآشتراكهما فىالفضاحة، وبعد ماشرع لهم لوجعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات النظر اليها، واوجعلشهاداتها موجبة لحدالقذف عليه لفات النظر له، ولاريب فى خروج الكل عنسين الحدكمة والفضل والرحمة، فجعلشهادات كلمنهما مع الجزم بكذب أحدهما حتمادار ته لما توجه اليه من الغائلة الدنيوية، وقد ابتلى الـكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مادراته عنه وأطم وفى ذلك من أحكام الحـكم البالغة وآثار التفضل والرحمة مالايخنىأماعلى الصادق فظاهر، وأما علىالـكاذب فهو امهالهوالستر عليه فىالدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبها ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى فسبحانه ماأعظم شأنه وأوسعر حمته وأدق حكمته قاله شيخ الاسلام ، وعن ابن سلام تفسير الفضل بالاسلام ولا يخني أنه بمالايقتضيه المقام ، وعن أبي مسلم أنه أدخل في الفضل النهي عن الزنا ويحسن ذلك لوجعلت الجملة تذييلا لجميع ما تقدم من الآيات وفيه من البعد مافيه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ ﴾ أي بابلغ ما يكون من الكذب والافتراء وكثيرًا مايفسر بالكذبمطلقا ، وقيل : هو البهتان لاتشعر به حتى يفجأك ، وجوز فيه فتحالهمزة والفاء وأصله من الأفك بفتح فسكون وهو القلب والصرف لأن الـكـذب مصروف عنالـوجه الذي يحق، والمراد به ماافك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها على أن اللام فيه للعهد،وجوز حمله على الجنس قيل فيفيد القصر كأنه لاافك إلا ذلك الافك ، وفي لفظ الجيُّ اشارة إلى أنهم اظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون لهأصل ، وتفصيل القصة ماأخرجهالبخاري . وغيره عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: هكان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج اقرع بين أزواج، فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله

والله معه ـ قالت عائشة ـ فاقرع بيننا في غزوة (١) غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله والله بعد مَانُولَ الْحَجَابُ فَأَنَا أَحَمَلُ فَى هُو دَّجَى وَأَنُولَ فَيه فَسَرُ نَا حَتَى إِذَا فَرَغَ رَسُولَ الله صَلَى الله تعالى عليه وسلم •ن تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ايلة بالرحيل فمشيتحتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى فاذا عقدلى •ن جزع ظفار قد انقطع فالتمستءقدى وحبسنىابتغاؤه وأقبل الرهط الذى كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما نأكل العلقة من الطعام فلريستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدىبعد مأاستمر الجيش فجئت منازلهم وايسبها داع ولامجيب فاممت منزلى الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني فيرجمون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطلالسلمي ثم الذكواني من وراء الحيش فاداج فاصبح، عند منزلي فرأى سواد انسان نائم فأتاني فعرفني وكان يرانى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى بجلبابى ولغه ماكلمني كلمةولاسممت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فرطى. على يديها فركبتها فانطلق يةود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد مانز لوا موغرين في نحر الظهيرة فهالكُفي من ملك وكان الذي تولى الافك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الافك لاأشعر بشيء من ذلك وهويريبني فى وجعى أنى لاأعرف من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل على رسول الله عَلَيْنِيْ فيسلم ثم يقول: كيف تيكم ؟ ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولاأشعر بالشرحتي خرجت بعدمانقهت فخرجت معى أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لانخرج إلاليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغلقط فـكمنا نتأذى بالـكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت انا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق وابنها مسطح بن أثلثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح ومرطها فقالت: تمس مسطح فقلت لها : بيِّس ماقلت أتسبين رجلًا شهد بدرا؟ قالت : أي هنتاه أولم تسمعي مأقال؟ قالت: قلت وماقال؟ فاخبرتني بقول أهل الاقك كارّددت مرضا على مرضى فلما رجعت إلى بيتى و دخل على رسول الله ﷺ ثم قال : كيف تيكم ؟ فقلت : أتأذن لى أن آ تى أبوى ؟ قالت : وأنا حينئذ اريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فاذن لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجئت أبوى فقلت لامي (٧) : ياأمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت : يابنية هوني عليك فو الله لقلما كانت امرأة قطوضيئة عندرجل ولها ضرائر الا كثرن عليها قالت: فقلت سبحان الله ولقد تحدت الناس بهذا قالت: فبكيت تلك الليلةحتى أصبحت لايرقأ لى دمع ولاأكتحل بنوم حتى أصبحت أبكى فدعا رسول الله صلى الله تعـالى عليه وسلم على ابن أبي طالب . وأسامة بن زيدحين استلبث الوحى يستأمرهما في فراق أهله قالت ؛ فاما اسامة بنزيدفاشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله و بالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يارسول الله أهلك ومانعلم الاخيراً وأما على بن أبي طالب فقال : يارسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيروإن تسأل

 <sup>(</sup>۱) هي غزوة بني المصطلق وكانت في سنة ست اه منه (۲) هي ام رومان زينب بنت دهمان اه منه

الجارية تصدقك قالت : فدعا رسولالله عليه بريرة فقال : أي بريرة هلرأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لاوالذي بعثك بالحقإن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنامءن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقامرسول الله ﷺ فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى ابن سلول قالت:فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على المنبر : يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه في أهل بيتي ؟ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلى إلامعي فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يارسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد : كـذبت لعمرالله لاتقتله ولاتقدر علىقتله فقام أسيد بنحضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله تعـالى عليه وسلم قائم على المنبر فـلم يزل رسول الله ويُتَلِينُهُ يَخْفَضُهُم حتى سَكَتُوا وسَكَتَ قالت : فمكنت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ولاا كتحل بنوم قالت : فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لاأ كتحل بنوم ولايرقأ لي دمع يظناني أن البكاءفالق كيدى قالت ؛ فينها هما جالسان عندى وأنا أبكيفاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معى قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندى منذ قبل في ماقبل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى اليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم حين جلس ثم قال: أما بعد ياعائشة فانه قد بنغني عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسيبر تك الله و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و تو بي اليه فان ألعبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تابالله عليه قالت: فلما قضي رسولالله صلى الله تعالى عليه و سلم مقالته قاص د.معى حتى ماأحس منه قطرة فقلت : لأبى أجب رسول الله عَلَيْنَاتُو فيما قال قال : والله ماأدري ماأقول لرسول الله فقلت لامي : أجيبيرسول الله قالت: ماأدري ماأقول لرسول الله قالت : فقلت وأناجارية حديثة السن لاأقرأ كثيرًا من القرأ ن : إنى والله لقد علمت أنـكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لـكم : إنى برية والله يعلم أنى برية لا تصدقو في و لئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه برية لتصدقني والله لاأجد لى ولـكم مثلا إلا قول أبي يوسف (فصبر جميلوالله المستعان على ماتصفونُ) فاضطجعت على فراشي وأنا حينتُذ أعلم أنى برية وأنالته مبر تني ببراءتي ولـكن ما كنت أظن أنالله منزل في شأني وحيا يتلي ولشأني في نفسي كان أحقرمن أن يتـكلم الله في بامريتلي ولـكن كنتـأرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يبرئني الله جاقالت : فوالله مارام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و لاخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحا. حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت : فلما سرى عن رسولالله ﷺ سرى عنه وهو يضحك فـكان أول كلمة تـكلم بها : ياعائشة أما الله فقد برأك نقالت أمى: قومى اليه فقلت: وَالله لاأقوم ولا أحمد إلا الله وأنزل الله (إن الذين جاؤًا بالإفك) العشرالآيات كلما ، والظاهر أن قوله تعالى :

(م - 10 - ج - ۱۸- تفسير روح المعاني)

﴿ عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ خبر إن واليه ذهب الحوف . وأبوالبقاء ، وقال ابن عطية : هو بدل من ضمير (جاؤا) والحنبر جملة قوله تعالى : ﴿ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَـكُمْ ﴾ والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعني وأكـثرفائدة منأن يِكُونَ (عصبة) الحبر انتهى، ولا يخنى أنه تـكلف، والفائدة في الاخبار على الأول قيل: التسلية بأن الجائينُ بذلك الافك فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات كونه إفكا لاأصلله، وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك بما لم يجمع عليه بل جاء به شرذمة منه كم ، وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم أفاد الخبر ، وفيه نظر \*

والخطاب فى (منكم) على ماأميل اليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين و يدخل فيه رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم . وأبو بكر . وأم رومان . وعائشة . وصفوان دخولا أوليا ، وأصلالعصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كـ ثرتُ وكـ ثر إطلاقها على العشرة فمـا فوقها إلى الاربعين وعليه اقتصر في الصحاح ، وتطلق على أقل من ذلك فني مصحف حفصة عصبة أربعة . وقد صح ان عائشة رضى الله تعالى عنها عدت المنافق عبدالله ابن أبي ابن سلول. وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها. وزوجة طلحة بن عبيدالله. ومسطح ابن أثاثة . وحسان بن ثابت ، ومنالناس من برأ حسان وهو خلاف مافي صحيح البخاري و غيره. نعم الظاهر أنه رضى الله تعالى عنمه لم يتكلم به عن صميم قلب وإنما نقله عن ابن أبي لعنه الله تعالى ،

وقد جاء أنه رضى الله تعالى عنه اعتذر عما نسب اليه في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال :

حصان رزان ماتزن بريبــة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصبا ني الهدى ذي المكرمات الفواضل عقیلة حی من لؤی بن غالب کرام المساعی مجدهم غیر زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل فان كنت قد قلت الذي قد زعمتمو فلا رفعت سوطى إلى أناملي لآل رسول الله زين المحافل تقاصر عنه سورة المتطاول ولكنه قول امرى مبي (١)ماحل

و کیف وودی ماحییت ونصرتی له رتب عال عيل الناس كلهم فان الذي قد قيل ليس بلائط

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صح أنها قالت له حين أنشدهاأول هذه الابيات: لكنك لست كذلك ، فقد أخرح ابن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول: لانؤذوا حسانا فانه كان ينصر رسولالله ﷺ بلسانه 🔹 وأخرج ابن جرير من طريق الشعبي عنها أنهاقالت : ماسمعت بشيء أحسن من شعر حسان وماتمثلت به الارجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحرث بن عيد المطلب .

> هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإنأبى ووالدتى وعرضى لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفؤ فشركا لخيركا الفداء

## لساني صارم لا عيب فيه وبحرى لاتكدره الدلاء

وعدبهضهم مع الاربعة المذكورين زيد بن وفاعة ولم نر فيه نقلا صحيحا ، وقيل إنه خطأ ، ومعنى (منكم) من أهل ملتكم وعن ينتمى إلى الاسلام سواء كان كذلك فى نفس الاسر أم لا فيشمل ابن أبى لانه عن ينتمى إلى الاسلام ظاهراً وإن كان كافر افى نفس الاسر ، وقيل إن قوله تعالى (منكم) خارج مخرج الاغلب وأغلب أو لئك العصبة مؤمنون مخلصون ، وكذا الخطاب فى (لاتحسبوه شرا له كم) وقيل: الخطاب فى الاول للمسلمين وفى هذا لسيد المخاطبين رسول الله وسيالية والله والله والله والمسلمة وصفو ان رضى الله تعالى عنهم والكلام مسوق لتسليم مو أخرج ابن أبى حاتم . والطبر انى عن سعيد بن جبير أن الخطاب فى الثانى لعائشة . وصفو ان وأبعد عن الحق من زعم أنه للذين جاؤا بالافك و تكلف الخيرية ما تكلف ، ولعل نسبته إلى الحسن لا تصح ، والظاهر أن ضمير الغائب فى (لا تحسبوه) عائد على الافك و

وجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من (جاؤا) وعلى مانال المسلمين من الغم والكل كما ترى ، وعلى ماذهب اليه ابن عطية يعود على المحدوف المضاف إلى اسم إن الذى هو الاسم فى الحقيقة ، ونهوا عن حسبان ذلك شرالهم إراحة لبالهم بازاحة ما يوجب استمرار بلبالهم ، وأردف سبحانه النهى عن ذلك بالاضراب بقوله عزوجل (بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُم ) اعتناء بأمر التسلية ، والمراد بل هو خير عظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله عزوجل بانزال مافيه تعظيم شأنكم و تشديد الوعيد فيمن تكلم عا أحزنكم ، والآيات المنزلة فى ذلك على ما سمعت آنفا عن عائشة رضى الله تعالى عنها عشرة ،

ولكُل أمرىء منهُم الى من الذين جاؤا بالإفك (مَا كُمَسَبَ منَ الْإِثْمَ الْحَبْمَ الْحَبْمَ الْحَبْمِ الْكَافِ و وَمِعْهُم ضَحَكَ كَالْمُعْجِبِ الراضى بَمَاسِمَ و وَمِعْهُم أَقَلَ وَوَالْحَسِنِ وَالزَهْرِي وَأَبُورِجاه و وَجَاهِد والأعمش وأ بوالبرهسم، و حَمْد و وَالذَّى تَوَلَّى كُبْرَه بهسر الكاف و و والخسن والزهرى و أبورجاه و والزعفر الى والإعمش وأ بوالبرهسم، وحمّرة وابن أبى عبلة . وسدفيان الثورى . ويزيد بن قطيب . ويعقوب . والزعفر الى . وابن وقسم . وعمرة بنت عبدالرحمن . وسورة عن الكسائي . ومحبوب عن أبي عمرو (كبره) بضم الكاف وهوو مكسور ها مصدران لكبر الشيء عظم ومعناهما واحد ، وقيل : الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالشيء ، وقيل : الائم، والجمهور على الأول أي والذي تحمل معظمه (مُنهُم الي أي من الجائين به في له عَذَابٌ عَظيمُ ١٩ ) في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ، وفي التعبير بالموصول و تكرير الإسناد و تنكير العذاب و وصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى ، والمراد بالذي تولى كبره كافي صحيح البخارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها عبدالله بن أبى عليه اللعنة وعلى ذلك أكثر المحدثين ،

وكان لعنه الله تعالى يجمع الناس عنده ويذكر لهم ما يذكر من الافك وهو أول من اختلقه وأشاعه لامعانه في عداوة رسول الله عليه على الآخرة بعدجه له في الدرك الاسفل من النار لا يقدر قدره إلاالله عز وجل ، وأما في الدنيا فوسمه بميسم الذل وإظهار نفاقه على رؤس الاشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من أنه ويسائله ويسائله والمنات خرج إلى المسجد فدعا أباعبيدة ابن الجراح فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة وبعث الى عبدالله بن أبى فجى به فضر به عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة فضر بواضر باوجيعا ووجئوا في رقابهم ، وقيل: حدحداً واحداً ، فقد أخرج الطبر انى عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله ويسائله إياه تمانين جلدة وعذا به في الآخرة بمصيره إلى النار ، وقيل : إنه لم يحد أصلا لانه لم يقر ولم ياتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لحزائه إلى يوم القيامة كما أنه لم يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتله لذلك وفيه فظر \*

وزعم بعضهم أنه لم يحدمسطح ، وآخرون أنه لم يحد أحدىمن جاً بالافك إذلم يكن إقرار ولم يلتزم إقامة بيئة . وفي البحر أن المشمور حدحسان . ومسطح .وحمنة ، وقد أخرجه البزار. وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ، وقد جا ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في ملخص السيرة لأبن اسحق وهي :

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح تعاطوا برجم الغيب أمر نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فانزحوا وآذوا رسول الله فيما فجللوا مخازى بغي يمموها وفضحوا وصب عليهم محصدات كأنها شابيب قطرمن ذرى المزن تسفح

وقيل: الذى تولى كبره حسان واستدل بما فى صحيح البخارى أيضا عن مسروق قال: دخل حسان على عائشة فشبب وقال؛ حصان (البيت) قالت: لـكنك لست كذلك قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فقالت: وأى عذاب أشد من العمى ، وجاء فى بعض الاخبار أنها قيل لها: أليس الله تعالى يقول (والذى تولى كبره) الآية؟فقالت: أليس أصابه عذاب عظيم اليس قدذهب بصره و كسع بالسيف؟ تعنى الضربة التى ضربه إياه صفوان حين بلغه عنه انه يتكلم فى ذلك ،فانه يروى انه ضربه بالسيف على رأسه لذلك و لابيات (١) عرض فيها به وبمن اسلم من العرب من مضر وأنشد:

تلق ذباب الســـيف منى فاننى غلام إذا هو جيت لست بشاعر ولـكننى أحمى حماى وأتقى منالباهت الرأى البرى الظواهر

وكاد يقتله بتلك الضربة . فقدروى ابن اسحق أنه لماضربه وثب عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بنى الحرث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ قال : اما اعجبك ضرب حسان بالسيف والله ما اراه إلا قد قتله فقال له عبد الله : هل علم رسول الله وسيستي بذلك و بما صنعت و قال : لا والله قال : لقد اجترأت اطلق الرجل فاطلقه فاتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فدعا حسان . وصفوان فقال صفوان : يارسول الله ماذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ياحسان اتشوهت على قومي بعد ان هداهم الله تعالى للاسلام

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن هشام في السيرة اهمنه

ثم قال: احسن ياحسان في الذي اصابك فقال: هي لك يارسول الله فعوضه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها بيرحا. وكان طلحة بن سهل اعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه ايضا سيرين امة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان ه

وفى رواية فى صحيح البخــارى عن عائشة أيضا رضى الله تعالى عنهــا أنها قالت فى ( الذي تــولى كبره منهم ) هو أي المنافق ابن أبي . وحمنة ، وقيل : هو . وحسان . ومسطح ، وعذاب المنافقالطرد وظهور نفاقه وعذاب الاخيرين بذهاب البصر ، ولا يأبي إرادة المتعدد افراد الموصول لما في الكشف من أن (الذي) يكون جمعاً وافراد ضميره جائز باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو الفريق أو نظراً إلى أن صورته صورة المفرد، وقد جا. افراده في قوله تعالى ( والذي جا. بالصدق وصدق به ) وجمعه في قوله سبحانه (وخضتم كالذي خاضوا) والمشهورجواز استمال(الذي)جمعا مطلقا واشترط ابن مالك فىالنسهيل أن يراد به الجنس لأجمع مخصوص فان أريد الخصوص قصر على الضرورة ، هذا ولا يخفي أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بعد ، والذي اختاره إرادة الواحد وأن ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله ﷺ والمؤمنين ابن أبي ،وقدروي ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب . وعروة بن الزبير . وعلقمـة بن وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم سمـع عائشة تقول ( الذي تولى كبره ) عبد الله بن أبي ، وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك ، والذاهبون اليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غـيره · ومن الافك الناشي. من النصب قرل هشام بن عبد الملك عليـه من الله تعالى ما يستحق حين سئل الزهرى عن ( الذي تولى كبره ) فقال له : هو ابن أبي كذبت هو على۔ يعني به أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله تعالى و جهه ـ وقد روى ذلك عن هشام البخارى . والطبر انى .وابن مردويه . والبيهقى فى الدلائل، ولا بدع من أموى الافتراء على أمير المؤمنين على كرم الله تعــالى وجهه ورضي عنه . وأنت تعلم أن قصاري ماروي عن الامير رضي الله تعالى عنه أنه قال لأخيه و ابن عمــه رسو ل الله ﷺ حين استشاره يارسول الله لم يضيقالله تعالى عليك والنساء سواها كثير و إن تسأل الجارية تصدفك، وَفَى رَوَايَةً أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهُ قَدْ قَالَ النَّاسُ وقد حَلَ لَكَ طَلَاقُهَا ، وفى رَوَايَةً أنه رضى الله تعالى عنه ضرب بريرة وقال : اصدقى رسول الله ﷺ وليس فى ذلك شىء بمـا يصلح مستنداً لذلك الام..وى الناصبي ، وجل غرض الاميريما ذكر أن يسرى عن رسول الله ﷺ ما هو فيه من الغم غاية ما في الباب أنه لم يسلك في ذلك مسلك أسامة وهو أمر غير متعين ، ومن دقق النظر عرف مغزى الامير كرم الله تعالى وجهم وأنه بعيد عما يزعمه النواصب بعد ما بـين المشرق والمغرب فليتدبر ﴿ لَوَلَّا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ﴾ التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره منهم ، واستظهر أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه ، واختير الخطاب لتشديد ما في لولا التحضيضية مر. التوبيخ ، ولتأكيـــد التوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله تعـــالى : ﴿ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسُهُمْ خَيْرًا ﴾ لكن لا بطريق الاعراض عن المخاطبين وحكاية جناياتهم ﴾ لغيرهم بل بالنوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجبالاتيان بالمحضض عايه ويقتضيه اقتضاء تلسا ويزجرهم عن اضده زجراً بليغا وهو الايمان وكونه مما يحملهم علىإحسانالظن ويكفهم عنإساءته بأنفسهم أى بأبناءجنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) وقوله سبحانه ( ثمم أنتم هؤلاء تقتلون

أنفسكم ) ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر وإن قيــل بجوازه بما لا ريب فيــه فاخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخــل مع ما فيه من التوسل به إلى توبيخ الخائضات والمشهور منهن حمنة ؛ ثم إن كان المراد بالايمان الايمان الحقيقي فايجابه لمما ذكر واضح والتوبيخ خاص بالمتصفين به ، وإن كان مطلق الايمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضا فايجابه له من حيث أنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم فالتوبيخ حينئذ متوجه إلىالكل ،والنكـته في توسيط معمول الفعل المحضض عليه بينه وبين أداة التحضيض وإن جاز ذلك مطلقا أي سواء كان المعمدول الموسط ظرفا أو غيره تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخيرالاتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الاتيان به رأسا في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أي كارب الواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الافك بمن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد باهل ملتهم من آحادالمؤمنين والمؤمنات خيرا ﴿ وَقَالُوا ﴾ في ذلك الآن ﴿ هَذَا إِفْكُ مُبَينَ ٣٠٠ أى ظاهر مكشوف كونه إفكا فكيف بأم المؤمنين حليلة رسول الله علي بنت المهاجرين رضى الله تعالى عنهماه ويجوز أن يكون المعنى هلا ظن المؤمنين والمؤمنات أول ماسمعوا ذلك خيراً باهل ملتهم عائشة . وصفوان وقالوا النح ﴿ لَّوْلاَ جَاوُاْ عَلَيْهُ بَأُرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ﴾ إما من تمام القول المحضض عليه مسوق لتوبيخ السامعين عـلى ترك الزام الخائضين أى هلا جاء الخائضون بار بعة شهدا. يشهدون على ثبوت ماقالو ا ﴿ فَأَذَ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَاء ﴾ الاربعة، وكان الظاهر فاذ لم يأتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير ﴿ فَأُوْلَتُكَ ﴾ إشارة إلى الخائضين ، وما فيها من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهم في الفساد أي فاو لئك المفسدون ﴿عَنْدَ اللَّهَ ﴾ أى في حكمه وشريعته ﴿ ثُمُّ الْكَأْذَبُونَ ٣٠ ﴾ أي المحكوم عليهم بالكذب شرعا أي بأن خـبرهم لم يطابق في الشرع الواقع، وقيل: المعنى فاولئك في علم الله تعالى هم الـكاذبون الذين لم يطابق خـبرهم الواقع في نفس الأمرُ لأن الآية في خصوص عائشة رضي الله تعالى عنها وخبر أهل الأفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر في علمه عز وجل م

وتعقب بان خصوص السبب لا ينافى عموم الحكم مع أن ظاهر التقييد بالظرف يأبى ذلك ، وجعله من قبيل قوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) خلاف الظاهر ، واياماكان فالحصر للمبالغة ، وإما كلام مبتدا مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً ليكون ذلك إفكا ﴿ وَلَوْلاَ فَصْلُ اللّه ﴾ اى تفضله سبحانه ﴿ عَامَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إياكم ﴿ فى الدُنيا ﴾ بفنون النعم التى من جملتها الامهال للتوبة ﴿ وَ ﴾ فى ﴿ الآخرة ﴾ بضروب الآلاء التى من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة ، وفى الكلام نشر على ترتيب اللف ، وجوز ان يتعلق ( فى الدنيا و الآخرة ) بكل من فضل الله تعالى ورحمته ، والمعنى لو لا الفضل العام والرحمة العامة فى كلا الدارين ﴿ لَمَسُكُمْ ﴾ عاجلا ﴿ فى مَا أَفَضْتُمْ فيه كه اى بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك ، والابهام لتهويل امره واستهجان ذكره يقال افاض فى الحديث وخاض وهضب واندفع بمعنى ، والافا ضة والابهام لتهويل امره واستهجان ذكره يقال افاض فى الحديث وخوابها ( لمسكم ) ﴿ عَذَابُ عَظيم مُ عَلَى عَفْهِ مَن عَدَابُ عَظِيمُ فَلَا عَنْ مَا الله مستعارة من إفاضة الماء فى الاناء ، و ( لو لا ) امتناعية وجوابها ( لمسكم ) ﴿ عَذَابُ عَظيم مَ عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَيْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُهُ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَا الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الل

يستحقر دونه التوبيخ والجلد، والخطاب لغير ابن ابى من الخائضين، وجوز ان يكون لهم جميعاه وتعقب بأن ابن ابى رأس المنافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى في الآخرة لأنه مخلد في الدرك الاسفل من النار ﴿ إِذَ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسَنَتُكُم ﴾ بحذف إحدى التارين و (إذ) ظرف المس، وجوز ان يكون ظرفا لافضتم وايس بذاك، والضمير المنصوب لما أى لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ماأفضتم فيه من الأفك وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه، والتلقى والتلقف والتلقن متقاربة المعانى إلاأن في التلقى معنى الاستقبال وفي التلقف معنى الحذق والمهارة، وقرأ أبى رضى الله تعالى عنه (تتلقونه) على الاصل، وشد التاء البرى، وأدغم الذال في التاء النحويان، وحمزة ه

وقرأ آبن السميقع (تلقونه) بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع القي ، وعنه (تلقونه) بفتح التاء والقاف وسكون اللام مضارع لقي ، وقرأت عائشة . وابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وعيسى . وابن يعمر وزيد بن على بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف من واق الـكلام كـذبه حكاه السرقسطى ، و فيه رد على من زعم ان ولق إذا كان يمهني كـذب لا يكون متعديا وهو ظاهر كلام ابن سيده وارتضاء ابو حيان ولذا جعل ذلك من باب الحذف و الإيصال والاصل تلقون فيه ، وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها كانت تقرأ ذلك و تقول ؛ الولق الـكذب ، وقال ابن ابى مليكة ؛ وكانت اعلم بذلك من غيرها لانه نزل فيها ه

وقال ابن الانبارى ؛ من ولق الحديث انشأه واخترعه، وقيل ؛ من ولق السكلام دبره ، وحكى الطبرى . وغيره ان هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذى هو الاسراع بالشئ بعدالشى كعدد في اثر عددو كلام في اثر كلام ويقال: ناقة ولقى سريعة ، ومنه الآولق للمجنون لآن العقل باب من السكون والتماسك والجنون باب من السرعة والتمافت وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما فى الآية بحاذكر يكون ذلك من باب الحذف والايصال والاصل تسرعون فيه او اليه ، وقرا زيد بن اسلم . وأبو جعفر (تألقونه) بفتح التا ، وهمزة ساكنة بعدها لام ساكنة من الالق وهو الكذب . وقرا يعقوب فى رواية المازنى (تيلقونه) بتا ، فوقانية مكسورة بعدها يا ، ولام مفتوحة كأنه مضارع ولحل ، وعن سفيان بن عيينة سمعت امى تقرا (اذتثقفونه) من ثقفت الشئ اذا طلبته فادركته جا ، مثقلا ومخففا اى تتصيدون الكلام فى الافك من ههناومن ههنا ومن هناومن ههنا و قرئ (تقفونه) من قفاه إذا تبعه اى تتبعونه ،

﴿ وَتَقُولُونَ بَأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَـكُمْ به عَلْمُ ﴾ أى تقولون قولا مختصا بالآفواه من غــــير أن يكون له مصداق ومنشأ فى القلوب لآنه ليس تعبيراً عن علم به فى قلوبكم فهــذا كـقوله تمــالى (يقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم ) ه

وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه (تقولون بافواهكم) توبيخا كقولك: أتقول ذلك بملء فيكفان القائل ربما رمزوعرض وربما تشدق جازما كالعالم، وقدقيل هذا في قوله سبحانه ( بدت البغضاء منأفواههم) وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال فائدةذكر (بافواهكم) أن لا يظن أنهم قالواذلك بالقلب لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه كافي قوله تعالى (قالتا أتينا طائمين) وقول الشاعر:

امتملا الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملات بطني

فهو تأكيدلدفع المجار ، وأنت تعلم ان السياق يقتضى الأول واليه ذهب الزيخشرى ، وكان الظاهر وتقولونه بافواهكم إلاانه عدل عنه إلى مافى النظم الجليل لما لايخفى ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَينَا ﴾ سمسلا لا تبعة له : ﴿ وَهُو عَنْدَ اللهَ عَظْمِ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ الله عند الله عز وجل أمر عظيم لا يقادر قدره فى الوذر واستجرار العذاب ، والجملتان الفعليتان معطوفتان على جملة (تلقونه) داخلتان معها فى حيز (إذ) فيكون قد علق مس العذاب العظيم بتلقى الافك بالسنتهم والتحدث بهمن غير روية وفكر وحسبانهم ذلك بما لا يعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم •

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فان قذف آحاد الناس المتصفين بالاحصان محرم شرعا، وجاء عن حذيفة مرفوعا أنه يهدم عمل مائة سنة فضلا عن تعرض الصديقة حرمة رسول الله ويطالي والكلام فى توسيط الظرف على نحو ما مر (سُبحانك) تعجب بمن تفوه به ، وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تزيها له سبحانه من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكذاية ، ومثله فى استعماله للتعجب لا إله إلا الله ، والعوام يستعملون الصلاة على النبي في ذلك المقام أيضا ولم يسمع فى لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه ه

وجوزان يكون (سبحانك) هنا مستحملا في حقيقته والمراد تنزيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه الصلاة والسلام ويشينه فان فجورالزوجة وصمة فى الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتباعه النفوس ولداصان القة تعالى أزواج الانبياء عليهم السلام عن ذلك، وهذا مخلاف الكفر فان كفر الزوجة ليسر وصه فى الزوج، وقد ثبت كفر زوجتى نوح ولوط عليهما السلام كذا قيل، وسيأتى إن شاء الله تعالى قريبا ما يتعلق به ، وعلى هذا يكون (سبحانك) تقريراً لما قبله وتمبيداً لقوله سبحانه في هذا بُهتان كاى كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته (عظيم ١٦) لا يقدر قدره لعظمة المبهوت عليه فان حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلقاتها ، والظاهر أن التوبيخ السامعين الخائضين لا للسامعين مطلقا ، فقد روى عن سعيد بن جبير آن سعد بن مماذ لما سعيم ما قبل فى أمر عائشة رضى الله تعلى عنها قال : سبحانك هذا بهتان عظيم . وعن سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أصحاب النبي والمائية إذا سمعا شيئا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة . وأبو أيوب رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : إن امرأة أبى أيوب الانصارى قالت له : ياأبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به الناس ؟ فقال : وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة ، وعال بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكة وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة ، وعال بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكة اليعثة كدناه قالاً وعهر الامهات ، وقد نص العلامة الثانى على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك بال

عن كل ما ينفر عن الاتباع . واستشكل ذلك بانه إذاكان ما ذكر شرطا فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وختى الامرعلى رسول الله والله و

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالامانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط المعقلية للنبوة كالامانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعامل عنها ، وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة ، وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليها ، وقولهم عنها ، وعدم العلم بمثل ذلك يجوز أن يكون ناشئاً عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة ، ويشهد لهذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساويهم مأ خرجه ابن اسحق . وابن جرير . وابن المنذر . وابن المنذر . وابن المنفر وأبن أبي حام ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن بعض الانصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الافك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة رضى الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب إنما هذا أنت فاعلة ياأم أيوب ؟ فالت : لا والله فقال : فعائشة رضى الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب إنما هذا كذب وإفك باطل ، وروى قريبا منه الحاكم . وابن عساكر أيضا عن أفلح مولى أبي أيوب ، ولعمله المعنى بيعض الانصار في الخبر السابق ، ولم يقل على تحوذلك لحسن الظن لشدة غيرته عايه الصلاة والسلام والذيور بيعض الإنصار في مثل ذلك على حسن الظن ، و يمكن أن يكون قولهم ذلك ناشئاً عن العلم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضى تلك السلامة وقد يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه ه

وجوز أن يدعى أن النبي والله كان عالما بعدم جواز فجور نساء الانبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النقرة المخلة بحكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضىاته تعالى عنها ظهور الشمس فى رابعة النهار بحيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم، وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعى حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس، ويحتمل أنه عن الله كان عالما بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشى من الله عز وجل الذى لا يحب عليه شى. أن لا يجعل ما عاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه عن النفرة فى القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما الحمة وحمد في المنافقة عند اشتداد الربح بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الآمر كذلك حتى تمطر السهاء، والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الربح بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الآمر كذلك حتى تمطر السهاء، وقيل: يجوز أن لا يعدفجور الزوجة منفراً إلاإذا امسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها وقيل: يجوز أن لا يعدفجور الزوجة منفراً إلاإذا امسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها

(م- 17 - ج- ١٨- تفسيروح المماني)

وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة ، هدا ولا يخنى عليه على معن الاحتمالات من البحث بل بعضها فى غاية البعد عن ساحة القبول ، ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخنى عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره بماانة تعالى أعلم به .وأن قول أو لئك الاصحاب رضى الله تعالى عنهم : سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن الظن ، ولم يتمسك به والمنظم لا يحسم القال والقيل ولا يرد به شى. من الاباطيل ، ولا ينبغى لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله المنظمة ألله بعد الوقوف على الآيات والاخبار شك فى طهارة نساء الانبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور فى حياة أذو اجهن وبعد وفاتهم عنهن ، ونسب الشيعة قذف عائمة رضى الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم يذكرون ذلك أشد الانكار وليس فى كتبهم المعول عليها عنده عين منه ولا أثر أصلا ، وكذلك ينكرون ما نسب اليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته والله في المنافى الذى برأها الله عز وجلمنه والظاهر أنه ليس فى الفرق الاسلامية من يختلج فى قلبه فلك فضلا عن الافك الذى برأها الله عز وجلمنه والظاهر أنه ليس فى الفرق الاسلامية من يختلج فى قلبه فلك فضلا عن الافك الذى برأها الله عز وجركم عن العود على في أنه و مافيه من الأجر ، و يقال عاده وعاد اليه وعاد له وعاد فيسمه بمنى ، و المراد بأبدأ مدة الحيساقة تضمين الوعظ معنى الزجر ، و يقال عاده وعاد اليه وعاد له وعاد فيسمه بمنى ، و المراد بأبدأ مدة الحيساقة الترك والتهييت لا برازه فى معرض الشك وفيه طرف من التوبيخ »

﴿ وَبُدِينَ اللهُ لَكُمُ الآيات ﴾ أى ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيه ا ، والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن آداب معاملة المسلمين ، وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضهار لتفخيم شأناأبيان ه ﴿ وَاللّهُ عَلَيمٌ ﴾ بأحوال جميع مخلوقاته جلهاودة با ﴿ حَكُم ١٨ ﴾ فى جميع أفعاله فانى يمكن صدق ماقيل فى حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراً ، وإظهارالاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والاشعار بعلية الآلوهية للعلم والحكمة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحبُونَ ﴾ أى يريدون ويقصدون ﴿ أَنْ تَشْبِعَ ﴾ أن تنتشر ﴿ الْفَاحَشَةُ ﴾ أى الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية والرمى بالزناأو نفس الزناكم روى عن قتادة ، والمراد بشيوعها شيوع خبرها ﴿ فى الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ متعلق بتشيع أى تشيع فيها بين الناس •

وذكر المؤمنين لآنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أى كائنة فى حق المؤمنين وفى شأنهم والمراد بهم المحصنون والمحصنات كما روى عن ابن عباس (لَمُمُ بسبب ذلك (عَذَابُ أَلَيْمُ فى الدُّنياً) مما يصيبه من البلا. كالشال والعمى (وَ) فى (الآخرة) من عذاب النارونحوه ، وتر تبذلك على المحبة ظاهر على مانقل عن الكرمانى من أن أعمال القلب السيئة كالحقدوالحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤ اخذالعبد إذا وطن نفسه عليها ، ويملم من الآية على أتم وجهسوه حال من نزلت الآية فيهم كابن أبى ومن وافقه قلباوقالباً وأن لهم الحظ

الأوفر من العدابين حيث أحبوا الشيوع وأشاءوا .

وقال بعضهم: المرادمن محبة الشيوع الاشاعة بقرينة ترتب العذاب عليها فانه لا يترتب إلا على الاشاعة دون المحبة التي لااختيار فيها ، وان سلم أن المراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهي مما يترتب عليها العذاب قلنا: ان ذلك هو العذاب الآخروي دون العذاب الدنيوي مثل الحد ، وقد فسر ابن عباس . وابن جبير العذاب الآليم في الدنياهنا بالحد وهو لا يترتب على المحبة ، طاها بالاتفاق ، ومن هنا قيل أيضا: إن ذكر المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر الشيء وهو الاشاعة بذكر مقتضيه تنبيها على قوة المقتضى ، وقيل: إن الكلام على التضمين أي يشيعون الفاحشة محبين شيوعها لأن كلامعني المحبة والاشاعة مقصودان \*

واستشكل تفسير العذاب الآليم في الدنيا بالحد بأنه لايضم اليه العذاب الآليم في الآخرة لآن الحدود مكفرة . وأجيب بأن حكم الآية مخصوص بمن أشاع ذلك في حق أم المؤمنين ، وقيل: الحد لمن نقل الافك من المسلمين والعذاب الآخروى لا بي عذرته ابن أبي والموصول عام لها ، على أن في كون لحدود مطلقها مكفرة خلافا فبعضهم قال به فياعدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أبرهريرة انه عليه الصلاة والسلام قال : « لاأدرى الحدود كفارات لاهلها أملا» ولعل الآنسب بمساق النظم الكريم من تقبيح الحائضين في الافك المشيمين له هو ماذكرناه أولا ، والمراد بالموصول إماهم على أن يكون للمهد الخارجي كا روى عن مجاهد . وابن زيد ، والتعبير بالمضارع في الصلة للاشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قدصارت مجتهم الشيوع الفاحشة عادة مستمرة ، واما ما يعمهم وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئاك المشيمون دخو لا أوليا كما قيل في والله من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئاك المشيمون دخو لا أوليا كما قيل في والله من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل وائك المشيمون دخو لا أوليا كما قيل في والله ورائتي من جملتها مافي الضهائر من المحبة المذكورة وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد في والمناه المؤلفة على ما يعلمه سبحانه و تعالى ه

وهذه نظير الآية المارة فى آخر حديث اللعان إلا أن فى التعقيب بالرؤف الرحيم بدل التواب الحـكيم هنالك ما يؤذن بأن الذنب فى هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا بمحض رأفته تعالى وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة كاروى عن ابن عباس من خاض فى حديث الافك و تاب لم تقبل توبته و الغرض التغليظ فلا تغفل.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَتَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الْشَيْطَانِ ﴾ أي لاتسليكوا مساليكه في كل ماتأتون وماتذرون

والـكلام كناية عن اتباع الشيطانو المتثال وساوسه فـكأنه قيل : لا تتبعوا الشيطان في شيء من الآفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها »

وقرأ نافع. والبزى فى رواية ابن ربيعة عنه . وأبو عمرو . وأبوبكر . وحزة (خطوات) بسكون الطاء وقرئ بفتحها وهو فى جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء اسم لما بين القدمين ، وأما الخطوة بفتح الخاء فهو مصدر خطا ، والأصل فى الاسم إذا جمع أن تحرك عينه فرقا بينه و بين الصفة فيضم اتباعا للفاء أويفتح تخفيفاً وقديسكن ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوات الشّيْطَان ﴾ وضع الظاهران موضع ضميرى الخطوات والشيطان حيث لم يقل ومن يتبعها أومن يتبع خطواته لزيادة التقرير والمبالغة ﴿فَانَّهُ يَأُورُ بِالْفَحْشَاء ﴾ هو ما أفرط قبحه كالفاحشة ﴿وَالْمَنْكَر ﴾ هو ما ينكره الشرع ، وضمير إنه الشيطان ، وقيل الشأن وجواب الشرط مقدر سد ما بعد الفاء مسده وهوفى الأصل تعليل للجملة الشرطية وبيان لعلة النهى كأنه قيل : من يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فانه لا يأمر إلا بهما و من كان كذلك لا يجوز ا تباعه وطاعته ، وقد قرر ذلك النسنى . وابن هشام فى الباب الخامس من المغنى . و تعقب بانه يأباه ما نص عليه النحاة من أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضيا حتى عدوا من الضرورة قوله:

وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذكروه فى البيت فانه نمــا حذف فيه الجواب رأسا وهذا نمــا أقيم مقامه ما يصح جعله جو ابا بحسب الظاهر ، وقال أبو حيان ؛ الضمير عائد على من الشرطية ولم يعتبر فى الكلام حذفا أصلا ، والمعنى على ذلك من يتبع الشيطان فانه يصير رأسا فى الضلال بحيث يكون آمراً بالفحشا. والمنكر وهو مبنى على اشتراط ضمير فى جو اب الشرط الاسمى يعود اليه وسيأتى إن شا. الله تعالى مافيه ه

﴿ وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بمـا من جملته إنزال ها تيك الآيات البينات والتوفيق للتو بة الممحصة من الذنوب وكـذا شرع الحدود المـكفر لما عدا الردة منها على ماذهب اليه جمع وأجابوا عن حديث أبى هريرة

السابق آنفا بأنه كان قبل أن يوحى اليه والتحقيق بذلك ﴿ مَازَكُىٰ ﴾ أى ماطهر من دنس الذنوب على وقرأ روح. والاعمش (مازكى) بالقشديد والامالة ، وكتب (زكى) المخفف بالياء مع أنه من ذوات الواو وحقها أن تدكتب بالالف، قال أبو حيان : لانه قد يمال أوحملا على المشدد ، ومن فى قوله تعالى : ﴿ مَنْكُنْ ﴾ يبانية ، وفى قوله سبحانه : ﴿ مَنْ أَحَد ﴾ سيف خطيب و (أحد) فى حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الاولى وفى على النصب على المفعولية على القراءة الثانية والفاعل عليها ضميره تعالى أى مازكى الله تعالى منسكم أحدا ﴿ وَمَنْ يَسَاء ﴾ لا إلى غاية ﴿ وَلَكنَّ الله يُزكَّى ﴾ يطهر ﴿ مَنْ يَشَاء ﴾ من عباده بافاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة وقبولها منه كما فعل سبحانه بمن سلم عن داه النفاق ممن وقع فى شرك الافك منكم •

﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ مبالغ فى سمعه الأقوال التى من جملتها ماأظهروه من التوبة ﴿ عَليمٌ ٢٦ ﴾ بجميع المعلومات التى منجملتها نياتهم، وفيه حشاهم على الاخلاص فى التوبة، وإظهار الاسم الجليل للايذان باستدعا.

الألوهية للسمع والعلم مع مافيه من تأكيد الاستقلال التذييلي ﴿ وَلَا يَأْتُل ﴾ أى لا يحلف افتعال من الألية وقال أبو عبيدة . واختاره أبو مسلم أى لا يقصر من الألو بوزن الدلوو الألو بوزن العتو، قيل : والأول أرفق بسبب النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغيرها أن أبابكر رضى الله تعالى عنه حلف لمار أى براءة ابنته أن لا ينفق على مسطح شيئا أبدا وكان من نقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدرا وكان ابن خالته ، وقيل : ابن أخته رضى الله تعالى عنه فنزلت (ولا يأتل) النح وهذا هو المشهور ه

وعن محمد بن سيرين أن أبا بكر حلف لاينفق على رجلين كانا يتيمين في حجره حيث خاصافى أمر عائشة أحدهمامسطح فنزلت ، وعن ابن عباس ، والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه منافعهم عمن قال فى الافك وقالوا ؛ والله لانصل من تدكلم فيه فنزلت ، وقرأعبد الله بن عباس بنربيعة. وأبو جعفر مولاه وزيد بن أسلم (يتال) مضارع تالى بمعنى حلف ، قال الشاعر ؛

تالى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لى كأنهن مقائد

وهذه القراءة تؤيد المعنى الأول ليأتل ﴿ أُولُواْ الْفَصْل مَنْـكُمْ ﴾ أى الزيادة فى الدين ﴿ وَالسَّعَة ﴾ أى فى المال ﴿ أَنْ يُؤْتُواْ ﴾ أى على أن لايؤتوا أو كراهة أن يؤتوا اولا يقصروا فى أن يؤتوا \* فى المال ﴿ أَنْ يُؤْتُواْ ﴾ أى على أن لايؤتوا أو كراهة أن يؤتوا الحطاب على الالتفات \*

و أولى القربي والمساكرين والمهاجرين في سَديل الله م صفات لموصوف واحد بناء على ما علمت من أن الآية نزلت على الصحيح بسبب حلف أبي بكر أن لاينفق على مسطح وهو متصف كا سمعت بها فالعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات ، والجمع وإن كان السبب خاصا لقصد العموم وعدم الاكتفاء بصفة للمبالغة في إثبات استحقاق مسطح ونحوه الايتاء فان من اتصف بواحدة من هذه الصفات إذا استحقه فمن جمعها بالطريق الأولى ، وقيل : هي لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي أن يؤتوهم شيئا في وُليَعْفُوا مهم في وَليَصْفَحُوا بالإغضاء عنه ، وقرأ عبد الله . والحسن . وسفيان بن الحسين . وأسهاء بنت يزيد (ولتعفوا ولتصفحوا) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى :

﴿ أَلا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفَرَاللّهُ لَـكُمْ ﴾ أى بمقابلة عفو كم وصفحكم وإحسانه كم إلى من أساء اليهم ﴿ وَاللّهُ غَهُورُ وَحَمّ ٣ ﴾ مبالغ فى المغفرة والرحمة مع كمال قدرته سبحانه على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية اليها ، وفيه ترغيب عطيم فى العفو ووعد كريم بمقابلته كأنه قيل: ألا تحبون أن يغفر الله له له فهذا من مو جباته ، وصح أن أبابكر لمسلم الآية قال، بلى والله يار بنا إنا لنحب أن تغفر لنا وأعادله نفقته ، وفي رواية أنه صاريع طيه ضعني ماكان يعطيه أو لا ، ونزلت هذه الآية على ماأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بعد أن أقبل مسطح إلى أبى بكر معتذرا فقال . جعلى الله تعالى فداك والله الذي أنول على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ماقذفتها و ما تدكلمت بشئ مما قيل لها أى خال فقال أبو بكر . ولـ كن قد ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها فقال مسطح . لعله يكون قد كان بعض ذلك ، و فى الآية من الحث على مكارم الآخلاق ، افيها . واستدل بها على فضل الصديق رضى الله تعالى عنه لآنه داخل فى أولى الفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول ، ولايضر فى ذلك عموم تعالى عنه لآنه داخل فى أولى الفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول ، ولايضر فى ذلك عموم تعالى عنه لأنه داخل فى أولى الفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول ، ولايضر فى ذلك عموم تعالى عنه لأنه داخل فى أولى الفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول ، ولايضر فى ذلك عموم تعالى عنه لانه داخل فى أولى الفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول ، ولايضر فى ذلك عموم

الحدكم لجميع المؤمنين كما هو الظاهر ، ولاحاجة إلى دعوى أنها فيه خاصة والجمع التعظيم ، وكونه مخصوصابضمير المشكلم مردود على أن فيها من ارتكاب خلاف الظاهر مافيها ، وأجاب الرافضة بان المراد بالفضل الزيادة في المال ، ويردعليه أنه حينتذ يشكر رمع قوله سبحانه (والسعة) وادعى الامام أنها تدل على أن الصديق رضى الله تعالى عنهم وبين ذلك بماه وبعيد عن فضله ، وذكر أيضاد لالتها على وجوه من مدحه رضى الله تعالى عنه وأكثرها للبحث فيها مجال ، واستدل بها على أن مالايكون ردة من المعاصى لا يحبط العمل و إلا لماسمى الله تعالى مسطحا مهاجراً مع أنه صدر منه ماصدر ، وعلى أن الحلف على ترك الطاعة غير جائز لا نه تعالى نهى عنه بقوله سبحانه : (لا ياتل) و معناه على ما يقتضيه سبب النزول لا يحلف ، وظاهر هذا حمل النهى على التحريم ، وقيل :هو للكراهة ، وقيل : الحق أن الحلف على ترك الطاعة قد يكون حراما ، وقد يكون مكروها ، فالنهى هنا لطلب النزك مطلقا وفيه بحث ه

وذكر جمهور الفقهاء أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فإجاء فى الحديث ، وقال بعضهم . إذا حلف فليأت الذى هو خير وذلك كفارته كاجاء فى حديث آخره و تمقب بان المراد من الكفارة فى ذلك الحديث تكفير الذنب لاالكفارة الشرعية التي هى باحدى الخصاله في إن الذين يَرْهُونَ المُحْصَنَات فى قد تقدم تفسيرها فو الفافلات عما يرمين به بمعنى أنه لم يخطر لهن ببال أصلا لكونهن مطبوعات على الخير مخلوقات من عنصر الطهارة فني هذا الوصف من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات والمُومنَدت فى المتصفات بالايمان بكل مايحب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيمانا حقيقيا تفضيليا كما يذي عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فانه للايذان وغيرها إيمانا حقيقيا تفضيليا كما يذي عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فانه للايذان بان المراد بها المعنى الوصنى المعرب عما ذكر لاالمعنى الإسمى المصحح لاطلاق الاسم فى الجلة كاهو المتبادر على تقدير التقديم كذا فى إرشاد العقل السايم ه

وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها وروى ماظاهره ذلك عن ابن عباس. وابن جبير ، والجع على هذا باعتبار أن رميها رمى لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل فى النزاهة والانتساب إلى رسول الله ويسائله ، و نظير ذلك جمع (المرساين) فى قوله سبحانه و تعالى (كذبت قوم نوح المرسلين) وقيل: المراد أمهات المؤمنين فيدخل فيهن الصديقة دخولا أوايا . وروى ما يؤيده عن أبى الجوزاء والضحاك وجاء أيضا عن ابن عباس ما يقتضيه ، فقد أخرج عند سعيد بن منصور . وابن جرير . والطبرانى . وابن مردويه أنه رضى الله تعالى عنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية (إن الذين) الخقال : هذه فى عائشة وأزواج النبي عير المون المحمد المن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي بيرون المحمد عنها توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي بيرون أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الازواج الطاهرات رضى الله تعالى عنهن ه تابوا) الخبر ، وظاهره أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الازواج الطاهرات رضى الله تعالى عنهن ه

وقد جاء عنه فى بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خاص فى أمر عائشة رضى الله تعمالى عنها ، ولعل ذلك منه خارج مخرج المبالغة فى تعظيم أمرالافك كاذكرنا أولا وإلا فظاهر الآيات قبول توبته وقد تاب من تاب من الحائضين كمسطح . وحسان . وحمنة ولوعلموا أن توبتهم لاتقبل لم يتوبوا ، نعم ظاهر

هذه الآية على ماسمعت من المراد من الموصوف بتلك الصفات كفر قاذف أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن لأن الله عز وجلر تبعلى رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين فقال سبحانه (لُعنُوا) أى بسبب رميهم إياهن (في الدُّنيَّا وَالآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين (وَلَهُمُ مع ماذ كر من اللعن (عَذَابٌ عَظيمُ ٢٣) هائل لايقادر قدره لغاية عظم مااقتر فوه من الجناية ،

وكذا ذكر سبحانه أحو الا بختصة بأولئك فقال هزوجل : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ ـــمْ الْحَ ، ودليل الاختصاص قوله سبحانه (ويوم يحشر أعداء الله) إلى آخر الآيات الثلاث ، ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد بالمحصنات المخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الامة لانه لاريب في أن رمى غير أمهات المؤمنين ليس بكفر ، والذي ينبغي أن يعول الحريم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول الآيات و تبين أنهن طيبات سواء استباح الرمى أمقصد الطعن برسول الله والله والله الم يستبح ولم يقصد ، وأما من رمى قبل فالحركم بكفره مطلقا غير ظاهر ،

والظاهر أنه يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام كابن أبي لعنه الله تعالى فان ذلك عايقت ما ماه في عداوة رسول الله والله والله والمحكم بكفره إن لم يكن كذلك كسان ومسطح وحمة فان الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولاقاصدين الطعن بسيد المرساين صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين وإنما قالواماقالو اتقليدا فو بخوا على ذلك تو بيخاشديدا، وعايدل ولالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرمى أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالاجماع وإنما أقام عليهم حد القذف على ماجاء فى بعض الروايات ، فالآية بناء على القول بخصوص (المحصنات) وهو الذي تعضده أكثر الروايات إن كانت بيان حكم من يرمى عاتشة أو إحدى أمهات المؤمنين مطاقاً بعد تلك القصة كاهو ظاهر الفمل المضارع الواقع صلة الموصول فامر الوعيد المذكر و فيها على القول بانه مختص بالكفار والمنافقين ظاهر للماسمة من القول بكفر الرامى لاحدى أمهات المؤمنين بعد مطلقا ، وإن كانت لبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى القول بأن المراد بالموصول أناس مخصوصون رموا عاتشة رضى الله تمالى عنها استباحة لعرضها وقصدا إلى الصورة التي هي من أغرب النوائب أو للاشارة كاقيل إلى أن شأنهم الرمى وأنه يتجدد منهم آنا فآنا . وعلى الصورة التي هي من أغرب النوائب أو للإشارة كاقيل إلى أن شأنهم الرمى وأنه يتجدد منهم آنا فآنا . وعلى هذا يمكن أن يقال . المراد بيان حكم من لم يتب من الرمى فان التائب من فعل قلما يقال فيه إن شأنه ذلك الفعد فيكون الوعيد مخصوصا بمن لم يتب ه

والذى تقتضيه الآخبار أن كل من وقع فى تلك المعصية ناب سوى اللعين ابن أبى وأشياعه من المنافقين . وعن ابن عباس أنهانزلت فيه خاصة ولا يخنى وجه الجمع عليه ، وقيل المراد بيان حمكم من رمى والوعيد مشروط بعدمالتو بة ولم يذكر للعلم به من القواعد المستقرة إذا لذنب كيفها كان يغفر بالتو بة وفلا جاجة إلى أن يقال : المراد إن الذين شأنهم الرمى ليشعر بعدم التو بة ، والظاهر أن من لم يتب بعد نزول هذه الآيات كافر وليس هو إلا اللعين وأشياعه المنافقين •

واختار جمع وقال النحاس: هو أحسن ماقيل أن الحكم عام فيمن يرمى الموصوفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة، ورميه زان كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور إن لم يتب على ماعلم من القواعد، وإن كان بدون استحلال فهو كبيرة وليس بكفر، ويحتاج في هذا إلى منع اختصاص تلك العقو بات والآحوال بالكفار والمنافقين أو التزام القول بأن ذلك ثابت للجنس ويكنى فيه ثبوته لبعض أفراده ولاشك أن فيها من يموت كافراً. وفي البحر يناسب أن تكون هده الآية كا قيل نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت لتفجر قاله أبو حمزة الهياني، ويؤيده قوله تعالى (يوم تشهد) النه اه

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ماعليه الآكثر من نزولها فى شأن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وحكم رمى سائر أمهاتهم حكم رميه وكذا حكم رمى سائر أزواج الآنبياء عليهم السلام وكذا أمهاتهم ، وعندى أن حكم رمى بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لاسيها بضعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم ولمأر من تعرض لذلك فتدبر ، واعلم أنه لاخلاف فى جوازلعن كافر معين تحقق موته على الكفر إن لم يتضمن إيذاء مسلم أوذمى إذا قلنا باستوائه مع المسلم فى حرمة الايذاء أما إن تضمن ذلك حرم \*

ومن الحرام لعن أبى طالب على القول بموته كافراً بل هو من أعظم ما يتضمن مافيه إيذاء من يحرم إيذاؤه ، ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن مصلحة شرعية ، وأما لعن كافر معين حى فالمشهور أنه حرام ومقتضى كلام حجة الاسلام الغزالى أنه كفر لمافيه من سؤال تثبيته على الكفر الذى هوسبب اللعنة وسؤال ذلك كفر ، ونص الوركشى على ارتضائه حيث قال عقبه : فتفطن لهذه المسئلة فانها غريبة وحكمها متجه وقدزل فيهجماعة ، وقال العلامة ابن حجر فىذلك : ينبغى أن يقال إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الامر أو أطلق لم يكفر و إن أرادسؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر : ثم قال: فتدبرذلك حق التدبر فانه تفصيل متجه قضت به كلماتهم اه .

و كامن الدكافر الحى الممين بالشخص فى الحرمة لمن الفاسق كذلك ، وقال السراج البلقينى : يجواز لمن العاصى الممين واحتج على ذلك بحديث الصحيحين وإذادعا الرجل امر أنه إلى فراشه فأبت أن تجى ، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح » وهو ظاهر فيما يدعيه ، وقول ولده الجلال البلقينى فى بحثه معه : يحتمل أن يكون لمن الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا : لعن الله من دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان بعيد جدا . ويما يؤيد قول السراج خبر مسلم أنه وقيلي من بحمار وسم فى وجهه فقال ولمن الله من فعل هذا » وهو أبعد عن الاحتمال الذى ذكره ولده ، وقد صح أنه وقيلي لمن قبائل من العرب باعيانهم فقال: « اللهم العن رعلا . وذكوان . وعصية عصوا الله تعالى ورسوله » ، وفيه نوع تأييد لذلك أيضا ، لكن قيل : إنه يجوز أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم يلعن في إلا من علم موته ان يكون قد علم عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم يلعن في إلا من علم موته عايه ، ولا يخنى عليه الصلاة والسلام أبه من العنه على الكفر فلم يلعن وأدى المنه عليه الموسف عليه الصلاح أحب من لعنه على القدصح ومن لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللهنة عليه ، والوصف المه المهن بالصلاح أحب من لعنه على الدعاد ، وأرى لعن من العنه وسول الله والله على الدعام المهنه وسول الله والموسف المهنه بالموسف

أو بالشخص عبادة من حيث أن فيه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ، وكذا لمن من لعنه الله تمالى على الوجه الذى لعنه سبحانه به، هذا وقوله عزو جل (يوم تشهد) النج إما متصل بما قبله مسوق لتقرير العذاب العظيم بتميين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور جناية الرامين المستتبعة لعقو باتها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات فيوم ظرف لما فى جو از اعمال المصدر المعادات فيوم ظرف لما فى جو از اعمال المصدر الموصوف من الحلاف ، وقيل. لإخلاله بجز القالمني وفيه نظر ، وأمامنقطع عنه على أنه ظرف لاذكر محذوفا أو ليوفيهم الآتى كما قبل بكل ، واختير أنه ظرف لفعل مؤخر وقد ضرب عنه الذكر صفحا للايذان بأن العبارة لا تسكاد تحيط بتفصيل ما يقع فيه من العظائم والسكلام مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما يحويه كأنه قبل : يوم تشهد عليهم (ألسنتهم وأيد بهم وأرجلهم بما كأنوا يعملون على يظهر من الأحوال والأهوال على عنه بالما على أن الموصول المذكور عبارة عن جميع أعمالهم السيئة و جناياتهم القبيحة لاعن جناياتهم المعهودة فقطه

ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه عزوجل ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها لاأن كلا منها يخبر بجنايتهم المعهودة فحسب. والموصول المحذوف عبارة عنها وعن فنون العقوبات المترتبة عليها كافة لاعن احداهما خاصة ففيه من ضروب التهويل بالاجمال والتفصيل مالا مزيد عليه قاله شيخ الاسلام، ثمقال: وجعل الموصول المذكور عبارة عن جنايتهم المعهودة وحمل شهادة الجوارح على اخبار الدكل بهافقط تحجير للواسع وتهوين للاه زالرادع. والجمع بين صيغتى الماضي و المستقبل للدلالة على استمرارهم على هاتيك الأعمال في الدنيا وتجددها منهم آنا فا آنا. و تقديم (عليهم) على الفاعل للسارعة إلى كون الشهادة ضارة لهم مع مافيه من التشويق إلى المؤخر اه ولا يخلو عن حسن ه

وجوز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازا عن ظهور آثاره على ها تيك الأعضاء بحيث يعلم من يشاهدهم ماعملوه وذلك بكيفية يعلم الله تعالى . واعترض بانه معارض بقوله تمالى (أنطقنا الله الذىأنطق كل شى .) الماعملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى . واعترض بانه معارض بقوله تمالى (أنطقنا الله الذىأنطق كل شى .) المواضحة في المان مجوز ماذكر يجعل النطق مجازا عن الدلالة الواضحة في قيل به في قولهم نطقت الحال أو كل منهما في قوم ه

ولا يخنى أن الظاهر بقاء الشهادة على حقيقتها إلا أنه استشكل ذلك بانه حينة ذيارم التعارض بين ماهنا وقوله تعالى فى سورة يس ( اليوم نختم على أفواههم ) الآية لآن الحتم على الأفواه ينافى شهادة الألسن ه وأجيب بأن المراد من الحتم على الافواه منعهم عن التكام بالالسنة التى فيها وذلك لا ينافى نطق الالسنة نفسها الذى هو المراد من الشهادة في أشرنا اليه فان الالسنة فى الأول آلة للفعل وفى الشانى فاعلة له فيجتمع الحتم على الافواه وشهادة الالسن بأن يمنعوا عن التكلم بالالسنة وتجعل الالسنة نفسها ناطقة متكلمة فاجعل سبحانه الذراع المسموم ناطقا متكلما حتى أخبر النبي والمنافق مسموم . وللمعتزلة فى ذلك كلام ، وقيل فى التوفيق بجوز أن يكون كل من الختم والشهادة فى موطن وحال ، وأن يكون الشهادة فى حق الرامين والختم فى التوفيق بجوز أن يكون الشهادة فى حق الرامين والختم فى حق الكفرة ، و كأنه لما كانت هذه الآية فى حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه باربعة شهدا وكر فيها خسة أيضا وصرح باللسان الذى به عمله ايفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال : إنها نكتة خسة أيضا وصرح باللسان الذى به عمله ايفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال : إنها نكتة خسة أيضا وصرح باللسان الذى به عمله ايفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال : إنها نكتة

سرية والله تعالى أعلم باسرار كتابه فتدبر

وقرأ الاخوان والزعفراني وابن مقسم وابن سعدان (يشهد) باليا. آخرالحروفووجهه ظاهر، وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَمُدُ ﴾ ظرف لقوله سبحانه : ﴿ يُوفِّيهِم اللهُ دينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ والتنه ين عوض عن الجملة المضافة اليها ، والتوفية اعطا. الشيء وافيا ،والدين هناالجزاء ومنه كما تدين تدان ، والحقالموجد محسب مقتضى الحكمة ، وقريب منه تفسيره بالثابت الذي يحق أن يثبت لهم لامحالة أي يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة باعمالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم المطابق لمقتضى الحكمة وافيا تاما ۽ والكلام استثناف مسوق لبيان ترتيب حكم الشهادة عليها متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف فيما سبق على وجه الاجمال ، وجوز أن يكون ﴿ يُومُدُدُ ﴾ بدلا من ﴿ يُومُ تَشْهِدُ ﴾ من جـوز تعلُّق ذاك بيوفيهم . وقرأ زيد بن على رضى الله تعـالى عنهما ( يوفيهم) مخففاً . وقرأ عبد الله . ومجاهد . وأبو روق . وأبو حيوة (الحق) بالرفع علىأنه صفة للاسم الجليل، ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفته ، ومعنى الحق على هذه القراءة على ما قال الراغب الموجد للشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة ، وفسره بعضهم بالعادل، والاكثرون على تفسيره بالواجبلذاته ،وكذا فىقوله سبحانه ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ الْمُبَينُ ٢٥ ﴾ والمبين إما من أبان اللازم أى الظاهر حقيته على تقدير جعله نعتاً للحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله خبراً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظهر للاشياء كما هي في أنفسها ، وجملة ( يعلمون ) معطوفة على جملة ( يوفيهم الله ) فانكانت مقيدة بما قيــدت به الاولى فالمعني يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة باعمالهم القبيحة يعلمون أن الله الخ، وإن لم تكن مقيدة بذلك جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الاهوال والخطوب أن الله الخ، وألظاهر أن للشهادة على الأول وللمعاينة على الثانى دخلا فى حصول العلم بمضمون ما فى حيز (يعلمون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال عـلى ذلك فان فيه خفاء لا سيما مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف الطرفين وضمير الفصل ، وقيل: إن علم الخلق بصفاته تعالى يرم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض الوجوه فيعلمون ماذكر من غـيرٌ مدخلية أحد الامرين ، ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ أحد إياهم بما هم فيه أو انسداد باب الاعتراض المروح للقلب في الجملة عليهم أو تبين خطئهم في رميهم حرم رسول الله ﷺ بالباطل لما أن حقيته تأبىكونه عز وجل حقا أي موجدا للاشياء بحسب ما تقتضيه الحكمة لمـا قدمنـا من أن فجور زوجات الانبياء عليهم السلام مخل بحكمة البعثة ،وكذا تأى كونه عز وجل حقا أىواجبا لذاءه بناء على أنالوجوبالذاتي يستتبع الاتصاف بالحكمة بل بجميع الصفات الكاملة ، وهذه الجملة ظاهرة جداً في أن الآية في ابن أبي وأضرابه من المنافقين الرامين حرم الرسول على لأن المؤمن عالم أن الله تعالى هو الحق المبين منذكان في الدنيا لاأنه يحدث له علم ذلك يوم القيامة . ومن ذهب إلى أنها في الرامين من المؤمنين أوفيهم وفي غيرهم من المنافقين قال : يحتمل أن يكون المراد من العلم بذلك التفات الذهن وتوجهه اليه ولا يأبى ذلك كونه حاصلاً قبل. وقد حمل السيد السند قدس سره في حوَّاشي المطالع العلم في قولهم في تعريف الدّلالة كون الشيء بحالة يازم من العلم به العلم بشى. آخر على ذلك لئلا يرد أنه يازم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع علم المعـلوم، ي ويحتمل أن يكون قد نزل علمهم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عنالرمي

عليه ومثل هذا التنزيل شائع فى الكتاب الجليل، ويحتمل أن يكون المراد يعلمون عيانا مقتضىأن الله هوالحق المبين\_ أعنى الانتقام من الظالم للمظلوم\_ ويحتمل غير ذلك ه

وأنت تعلم أن الكل خلاف الظاهر فتدبر ، وقوله تعالى : ﴿ الْخَبِيثَاتُ ﴾ الخ كلام مستأنف مؤسس على السنة الجارية فيما بين الخالى على موجبأن فه تعالى ملكا يسوق الآهل إلى الآهل ، وقول القائل : • إن الطيور على أشباهها تقع ه أى الخبيثات من النساه ﴿ الْخَبِيثِينَ ﴾ من الرجال أى مختصات بهم لا يتجاوزنهم إلى غيرهم على أشباهها تقع ه أى الخبيثات من النساه ﴿ الْخَبِيثَات ﴾ لان المجانسة من دواى الانضهام ﴿ وَالطَّيّبَاتُ ﴾ منهن ﴿ للطّيّبينَ ﴾ منهم ﴿ وَالطّيبُونَ ﴾ أيضا ﴿ للطّيبات ﴾ منهن بحيث لا يتجاوزونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله عَيْلِيّة أطيب الاطيبين وخيرة الاولين والآخرين تبين كون الصديقة رضى الله تعالى عنها من أطيب الطيبات بالضرورة واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات حسما نطق به قوله سبحانه : وأولئك مُبَرَّدُونَ مَّا يَقُولُونَ ﴾ على أن الاشارة إلى أهل البيت النبوى رجالا ونساه و يدخل في ذلك الصديقة رضى الله تعالى عنها دخو لا أوليا ، وقيل : إلى رسول الله ويَسِيلِيّنَ . والصديقة . وصفوان والجمع يطلق على ما زاد على الواحد ه

وفى الآية على جميع الاقوال تغليب أى أولئك منزهون مما يقوله أهدل الافك فى حقهم من الاكاذيب الباطلة ، وجعل الموصوف للصفات المذكورة النساء والرجال حسيا سمعت رواه الطبراني عنابن عباس ضمن خبرطويل . ورواه الامامية عنابي جعفر . وأبي عبدالله رضى الله تعالى عنهما ، واختاره أبو مسلم . والجبائي وجماعة وهو الاظهر عندى . وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها الطبراني أيضا . وابن مردويه وغيرهما أن (الخبيثات ، والطيبات ) صفتان للكلم (والخبيثون . والطيبون) صفتان للخبيثين من الناس وروى ذلك عرائضحاك والحسن ، و (الخبيثون) عليه شامل للرجال والنساء على سبيل التغليب وكذا (الطيبون) و أولئك ) إشارة إلى الطيبين وضمير (يقولون) للخبيثين ، وقيل للاقكين أى الخبيثات من الكلم للخبيثين من الرجال والنساء أى مختصة ولا ثقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم وكذا الخبيثون من الفرية بيناً حقاء بأن يقال في حقهم خبائث الكلم والطيبات من الكلم للطيبين من الفرية بين مختصة وحقيقة بهم وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكلم أولئك الطيبون مبرؤن عن الاتصاف ممايقول الخبيثون وقبل الآفكون في حقهم في الله تمالي عنها أيضا ه

وقيل: المراد الخبيثات من القول مختصة بالخبيثين من فريق الرجال والنساء لاتصدر عن غيرهم والخبيثون من الفريقين مختصون بالفريقين عنصون بالخبيثات من القول المطيبين من الفريقين أى مختصة بهم لاتصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول لا يصدر عنهم غيرها أو انك الطيبون مبرؤن ممايقول الخبيثون أى لا يصدر عنهم مثل ذلك، وروى ذلك عن مجاهد، والكلام عليه على حذف مضاف إلى ما ، وما آله الحط على الآفكين و تنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظيم ﴿ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ ﴾ عظيمة للسالا يخلو البشر عنه من الذنب ، وحسنات الآبر ار سيئات المقربين ﴿ وَرَزْقُ كُرِيمُ ٢٦ ﴾ هو الجنة كما

قاله أكثر المفسرين ، ويشهد له قوله تعالى في سورة الاحزاب في أمهات المؤمنين (واعتدنا لها رزقا كريما) فان المرادبه ثمت الجنة بقرينة (أعتدنا)والقرآن يفسر بعضه بعضاءوفي هذه الآيات من الدلالة على نضل الصديقة مافيها،ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله در وجل قد غاظ فى شئ تغليظه فى الإفك وهو دال على فضلها أيضا ، وكانت رضي الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عايبها بنزول ذلك في شأنها . فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت : خلال في لم تـكن في أحد من الناس إلا ما آتي الله تعالى مريم ابنة عمران والله ماأقول هذا انى أفتخر على صواحباتى قيل ؛ وماهن؟ قالت : نزل الملك بصورتى وتزوجنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسبع سنين وأهديت له لتسع سنين وتزوجني بكرا لم يشركه في أحدمن الناس وأتاه الوحيوأنا واياه في لحاف واحد وكنت من أحب الناس اليه ونزل في آيات من القرآن كادت الامة تهلك فيهن ورأيت جبريل عليه السلام ولم يره أحدهن نساته غيرى وقبض فى بيتى لم يله أحدغير الملك وأناه وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: لقد نزل عذرى منالسها. ولقد حلقت (١) طببة عند طيب ولقد وعدت مغفرة وأجراً عظيماً ، وفي قوله سبحانه : (لهم مغفرة ورزق كريم) بنا. على شموله عائشة رضي الله تعالىءنها رد على الرافضة الَّهَا ثاين بكفرهاوموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل مع أشياء افتروهاو نسبوها اليها، وبما يرد زعمذلك أيضا قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعثه الآمير كرّم الله تعالى وجه معالحسن رضى الله تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة : إنى لأعلم أنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام فى الدنيا والآخرة ولـكن الله تعالى ابتلاكم ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها ، ومما يقضى منه العجب مارأيته فى بعض كتب الشيعة من أنها خرجت من أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة لأن النبي ﷺ قال اللامير كرم الله تعالى وجهه : قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتى من الزوجية من شئت من أزواجي فأخرجها كرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صدر منها معه مأصدر ، ولعمرى إنّ هذا مما يكاد يضحك الشكلي، وفي حسن معاملة الأمير كرم الله تعالى وجهه إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر الذي صحبها الثابت عند الفريقين ما يكذب ذلك ، ونحن لا نشك في فضلها رضي الله تعالى عنها لهذه الآيات و لما جا. في مدحها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابنأ بي شيبة . وأحمد . والبخاري.ومسلم. والترُّه ذى . والنسائى . وابن ماجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : وقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطمام » لكنى مع هذا لاأقول بأنها أفضل من بضعته ﷺ الكريمة فاطمة الزهراء رضيالة تعالى عنهاوالوجه لايخني ، وفي دنا المقام أبحاث تطلب من محلما ، ثم ان الذي أراه أن إنزال هذه الآيات في أمرها لمزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه الصديق رضى الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم رومان فقد اعتراهما من ذلك الافك ماالله تعالى أعلم به . ولمزيد انقطاع عائشة رضى الله تعالى عنها اليه عز وجل مع فضلها وطهارتها فىنفسها,وقد جا. فى خبرغريب ذكره ابن النجار (٢) في تاريخ بغداد بسنده عن أنس أبن مالك رضي الله تعالى قال: هكنت جالساً عند أمالمؤمنين عائشة رضيالله تعالى عنها لاقر عينها بالبراءة وهي تبكي فقالت : هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني

<sup>(</sup>۱) بالقاف ويروى بالفاء وتشديد اللام أى تركت عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته طيبة اه منه

<sup>(</sup>٢) ونقله السيوطى فى الدر المنثور اه منه

الهرة وماعرض على طعام و لا شراب فكنت أرقد و أنا جائعة ظاءية فرأيت فى مناى فتى فقال لى ؛ مالك؟ فقلت : حزينة مماذ كرالناس فقال : ادعى بهذه الدعوات يفرج الله تعالىءنك فقلت : و هاى ؟ فقال قولى ياسابغ النعم و يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسب من ظلم يا ولى من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يامن له اسم بلا كنية اللهم اجمل لى من أمرى فرجا و مخرجا قالت فا نتبهت و أناريانة شبعانة وقد أنزل الله تعالى فرجى و يسمى هذا الدعاء دعاء الفرج فا يحفظ وليسته مل ، ثم إنه عز وجل إثر ما فصل الزواجر عن الزنا وعن رمى العفائف عنه شرع فى تفصيل الزواجر عما عسى يؤدى إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء و دخولهم عليهن فى أوقات الخلوات و تعليم الآداب الجميلة و الأفاعيل المرضية المستتبعة لسعادة الدارين فقال سبحانه : ﴿ يَسا أَبُّ الذَّينَ ءَامَنُو الْ الَّذَنُ حُلُو الْ يُوتا عَيْرَ بُورُتكُم ﴾ الخ ، و سبب النزول على ماأخر به الفريابي . وغيره من طريق عدى بن ثابت عن رجل من الانصار أن امر أقالت ؛ يارسول الله إنى أكون في بيتى على الحالة التي لاأحب أن يراني عليها أحد لاولد ولا والد فيا تيني آت فيدخل على فكيف أصنع ؟ في بيتى على الحالة التي لاأحب أن يراني عليها أحد لاولد ولا والد فيا تيني آت فيدخل على فكيف أصنع ؟ فن الدع الدي المدى خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في ملكة و إلا فالآجر و المعير أيضا منهان عن الدخول بغير إذن ه

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكني أى غير بيوت كم التي تسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين كمفيرهما عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الما كمى فيحمل ذلك على الاختصاص المذكور فلاحاجة إلى القول بأن ذلك خارج مخرج العادة ، وقرئ (بيو تا غير بيوت كم) بكسر البا الأجل الياء (حَتَى تَستَأنَسُوا ) أى تستأذنوا من يملك الاذن من أصحابها ، وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبى حاتم . وابن الانبارى فى المصاحف. وابن جرير . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها . ويخالفه ما روى الحاكم وصححه والضياء فى المختارة . والبيه قى فى شعب الإيمان . وناس آخرون عنه أنه قال فى (حتى تستأنسوا) أخطأ الكاتب وإنما هى (حتى تستأذنوا) لكن قال أبوحيان: من روى عن ابن عباس إنه قال ذلك فهو طاعن فى الاسلام ملحد فى الدين وابن عباس برئ من ذلك القول انتهى ه

وأنت تعلم أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه عند أثمة الحديث لـكن للخبر المذكور طرق كشيرة ، وكتاب الأحاديث المختارة للضياء كتاب معتبر ، فقد قال السخاوى فى فتح المغيث فى تقسيم أهل المسانيد ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة كالضياء فى مختارته ، والسيوطى يعد ماعد فى ديباجة جمع الجوامع الـكتب الخسة وهى صحيح البخارى . وصحيح مسلم . وصحيح ابن حبان . والمستدرك . والمختارة للضياء قال وجميع مافى هذه الـكتب الخسة صحيح ه

ونقل الحافظ ابن رجب فى طبقات الحنابلة عن بعض الأنمية أنه قال: كناب المختارة خيير من صحيح الحاكم فوجود هذا الخبر هناك مع ماذكر من تعدد طرقه يبعدما قاله أبوحيان ، وابن الانبارى أجاب عن هذا الخبر ونحوه من الاخبار الطاعنة بحسب الظاهر فى تواتر القرآن المروية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حسبأتى فى تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى بعضها أيضا ـ بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات

أخر عن ابن عباس أيضا وغيره وهذا دون طعن أبى حيان . وأجاب ابن اشته عن جميع ذلك بأن المراد الخطأ في الاختيار وترك ماهو الأولى بحسب ظنه رضى الله تعالى عنه لجمع الناس عليه من الاحرف السبعة لا أن الذى كتب خطأ خارج عن القرآن ه

واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعد من جواب ابن الأنبارى ، ولا يخنى عليك أن حمل كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ماذكر خلاف ظاهر كلامه ، وأيضا ظن ابن عباس أولوية ما أجمع سائر الصحابة رضى الله تعالى عنهم على خلافه بما سمع من رسول الله ويتنظيم في العرضة الآخيرة بعيد ، وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من انكار ثبوت الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في مختارته ، ويشجع على هذا الانكار اعتقاد جلالة ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وثبوت الاجماع على تواتر خلاف ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل ه

واستمهال الاستئناس بمعنى الاستئذان بناء على أنه استفعال من آنس الشيء بالمدعلمه أوأبصره وإبصاره طريق إلى العلم فالاستئناس استملام والمستأذن طالب العلم بالحال مستكشف أنه هـل يراد دخوله أولا وقيل الاستئناس خلاف الاستيحاش فهو من الانس بالضم خلاف الوحشة والمراد به المأذونية فكأنه قيل : حتى يؤذن لـكم فان من يطرق بيت غيره لايدرى أيؤذن له أملا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فاذا أذن له استأنس ، وهـو فى ذلك كناية أو مجاز ، وقيل : الاستئناس من الانس بالكسر بمعنى الناس اى حتى تطلبوا معرفة من فى البيوت من الانس . وضعف بأن فيه اشتقاقا من جامد كما فى المسرج أنه مشتق من السراج وبأن معرفة من فى البيوت في بدون الاذن فيوهم جواز الدخول بلا اذن . ومن الناس من رجحه بمناسبته لقوله تعالى (فان لم تجدوا فيها أحداً) و لا يكافى التضعيف بما سمعت ه

وذهب الطبرى إلى أن المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قدشعر بكم ولا يخنى مافيه ، وقيل: المعنى حتى تطلبواعلم أهل البيت ، والمراد حتى تعلموهم على أنم وجه ، ويرشد إلى ذلك ماروى عن أبى أيوب الانصارى أنه قال : قانا يارسول الله ما الاستئناس ؟ فقال: «يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت » وما أخرجه ابن المنذر . وجماعة عن مجاهد أنه قال . تستأنسوا تنحنحوا وتنخموا ، وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت باعلامهم بالتسبيح أو نحوه ، والخبران المذكوران لايا بيانه وكلا القولين كاترى ، وفي دلالة ماذكر من تفسير الاستئناس في الخبر على ماسبق له بحث سنشير اليه إن شاء الله تعالى ﴿ وَتُسَلّموا عَلَى أَهْلَهَا ﴾ أى الساكنين فيها ، وظاهر الآية أن الاستئنان قبل التسليم وبه قال يعضهم ه

وقال النووى: الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئذان ، فقد أخرج الترمذى عنجابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال «قال رسول الله وتقطيني السلام قبل السكام» وابن أبى شيبة . والبخارى فى الادب المفرد عن أبى هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم ، وأخرج ابن أبى شيبة . وابن وهب فى كتاب المجالس عن زيد بن أسلم قال: أرسلنى أبى إلى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فجئته فقات : أألج ؟ فقال: ادخل فلما دخلت قال: مرحبا ياابن أخى لا تقل أألج ولسكن قل : السلام عليه كم فاذا قيل : وعليك فقل :

أأدخل؟ فاذا قالوا: ادخل فادخل 🖈

وأخرج قاسم بن اصبغ. وابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي الله تعالى: عنه على النبي ﷺ فقال : السلام على رسولالله السلام عليكم أيدخل عمر ؟ واختار الماوردي التفصيل وهو أنه إن وقعت عين المستأذن على من في البيت قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستئذان ، والظاهر أن الاستئذان بمايدل على طلب الاذن صريحا والمأثور المشهور في ذلك أأدخل فها سمعت ، وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقا وجعلوا منــه التسبيح والتـكبير ونحوهما بمــا يحصــل به إيذان أهل البيت بالجائي فان في إيذانهم دلالة ماعلىطلب الاذن منهم ، وحملوا ما تقدم من حديث أبي أيوب وكلام مجاهد ظاهر الآية ، وأخرج البيهةي فيالشعب . وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال : كان يقال الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذنله فيهن فليرجع ،أما الأولى فيسمع الحي ، وأما الثانية فيأخذوا حــذرهم، وأما الثالثة فان شــاؤا أذنوا وإن شاؤا ردوا . وفي الامر بالرجوع بعدالثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك . والبخارى . ومسلم. وأبو داود عن أبي سعيد الخدري ه

وذكر أبوحيان أنه لايزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من فىالبيت لم يسمع ، وظاهر الآية مشروعية الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم، وقد أخرج مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال للنبي وَيُطْلِينِهِ : السَّمَأَذَنُ على أمى ؟ قال: نعم قال : ليسلما خادم غيرى السَّمَأَذَنُ عليمًا كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال الرجل: لاقال: فاستاذن عليها: وأخرج ابن جرير ، والبيهقى عن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم واخواتكم ، وهو أيضا علىما يقتضيه بعضالآثار مشروع للنساء إذا أردن دخول بيوت غير بيوتهن :فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أم إياس قالت : كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضيالله تعالى عنها فقلت : ندخـل ؛ فقالت : لافقال واحد : السلام عليـكم أندخل ؟ قالت : ادخلوا ثم قالت (يا أيها الذين آمنوا لاندخلوا بيوتا غير بيوتكم) الخ ۽ وإذا صـح ذلك فني الآية نوع تغليب ، ووجه مشروعية الاستئذان لهن نحو وجه مشروعيته للرجال فان أهل البيتقديكونون على حال لايحبون اطلاع النساءعليه كما لايحبون اطلاع الرجال ه

وصح من حديث أخرجه الشيخان. وغيرهما «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينبغى النظر فى قعر البيت قبل الاستئذان، وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه عن النبي سيلين قال «من كان يشهد أنى رسول الله فلا يدخل على أهل بيث حتى يستأذن ويسلم فاذا نظر فى قعر البيت فقد دخل، وكان رسول الله عليه كا أخرج أبوداود . والبخارى في الأدب المفرد عن عبد الله بن بشر إذا أتى عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور فاستقبال الباب ربمايفضي إلى النظر ، وظاهر الآية أيضًا مشروعية الاستئذان للاعمى لدخوله في عموم الموصول، ووجهها كراهة اطلاعه بواسطةالسمع على مالا يحب أهل البيت اطلاع، عليه من المكلام مثلا .

وفي الكشاف إما شرع الاستئذان لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم

و يتحفظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة أحد ولاتسبق عينه إلى •الايحل النظر اليه فقط ، وهو تعليل حسن إلا أنه يحتاج القول بذلك إلى القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام انما جمل الاستئذان من أجل النظر » خارج مخرج الغالب »

وجئ بانما لمزيد الاعتناء لاللحصر وقد صرحوا بمجى، إنمالذلك فلاتغفل بثم اعلمأن الاستئذان والتسليم متفايران لكن ظاهر بعض الآخبار يقتضى أن الاستئذان داخل فى التسايم كا أن بعضها يقتضى مغايرته له وعدم دخوله فيه ، ووجه جعله من التسليم أنه بدونه كالعدم لما أن السنة فيه أن يقرن بالتسليم . هذا و فى مصحف عبدالله كا أخرج ابن جرير . وغيره عن ابراهيم (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا) ﴿ ذَلَّكُم ﴾ إشارة على ماقيل إلى الدخول بالاستئذان والتسليم المفهوم من الكلام ، وقيل : إشارة إلى المذكور فى ضمن الفعلين المغيابهما أى الاستئذان والتسليم ﴿ خَيْر أَكُم ﴾ من الدخول بفتة والدخول على تحية الجاهلية ، فقد الفعلين المغيابهما أى الاستئذان والتسليم ﴿ خَيْر أَكُم ﴾ من الدخول بفتة والدخول على تحية الجاهلية ، فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاغير بيته يقول: حبيتم صباحا حييتم مساء فيدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته فى لحاف ، وخيرية المفضل عليه قيل على زعمهم لما فى الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة على أحلى من العسل ه وعادة الناس اليوم فى قولهم : صباح الخير ومساء الخير ، ولعل الأولى أن يقال : إن ذلك من قبيل الحلى أحلى من العسل ه

وجوز أن يكون (خير) صفة فلاتقدير ، وقوله تمالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ٧٧ ﴾ تعليل على ما اختاره جمع لمحذوف أى أرشدتم إلىذلك أو قيل لكم هذا كى تتذكر واو تتعظو او تعملو ا بموجبه ﴿ فَإِنْ لَمْ تُجَدُواْفِيهَا أَحَدًا ﴾ بأن كانت خالية من الآهل ﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا ﴾ واصبر وا ﴿ حَقَّ يُوْذَنَ لَـكُم ﴾ من جهة من يملك الاذن عند وجدانكم إياه ، ووجه ذلك أن الدخول فى البيوت الخالية من غير اذن سبب للقيل والقبال ، وفيه تصرف بملك الغير بغير رضاه وهو يشبه الغصب ، وهذه الآية لبيان حكم البيوت الحالية عن أهلها كما أن الآية الأولى لبيان حكم البيوت الحالية عن أهلها كما أن الآية الأولى لبيان حكم البيوت الماليوت التي فيها أملها ه

وجور أن تـكون هذه تأكيدا لأمر الاستئناس وأنه لابد منه والأمر دائر عليه ، والمعنى فان لم تجدوا فيها أحداً من الآذنين أى بمن يملك الاذن فلاتدخلوها النح ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا يملك الاذن كعبد وصبى من دون اذن من يملكه ، ومن اختار الأول قال : إن حرمة ماذكر ثابتة بدلالة النص فتأمل ، وقال لسبحانه (فان لم تجدوا) إلى آخره دون فان لم يكن فيها أحد لأن الممتبر وجد انها خالية من الأهل مطلقا أو بمن يملك الاذن سواه كان فيها أحد في الواقع أمل يكن كذا قيل : وعليه فألم اد من قراهم في تفسير ذلك ، بأن كانت خالية كونها خالية بحسب الاعتقاد ، وكذا يقال في نظيره فلا تغفل ، ثم أن ما أفادته الآيتان من الحكم قد خصصه الشرع فجوز الدخول لاذالة منكر توقفت على الدخول من غير اذن أهل البيت والدخول في البيت الخالي لاطفاء حريق فيه أونحو ذلك .

وقد ذكر الفقهاء الصور الني فيها الدخول من غير أذن بمن يملك الاذن فلتراجع ، وقيل : المراد بالاذن في قرله سبحانه (حتى يؤذن لـكم) ما يدم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقع بصيغة المجهول وحينئذ لا حاجـة إلى القول بالتخصيص وفيه خفاء ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَـكُمُ ارْجَمُواْ فَارْجُمُواْ ﴾ أى ان أمرتم منجهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الآمر من يملك الاذن أم لا فارجعوا ولا تلحوا ﴿ هُو ﴾ أى الرجوع ﴿ أَزْكُىٰ لَـكُمْ ﴾ أى أطهر بما لا يخلو عنه اللبج والعناد والوقوف على الآبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة والرذالة أوانفع لدينكم ودنيا كم على أن (أزكى) من الزكاة بمعنى النمر ه

والظاهر أن صيغة أفعل في الوجهين للمبالغة ، وقيدنا الوقوف على الأبواب بما سمعت لانه ليس فيه دناءة مطلقا ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يأتى دور الانصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولايستأذن حتى يخرج اليه الرجل فاذا خرج ورآه قال : ياابن عم رسول الله لو أخبرتنى بمكانك فيقول : هكذا أمرنا أن نطلب العلم ، وكأنه رضى الله تعالى عنه عدذلك ،ن التواضع وهو من أقوى أسباب الفتوح لطالب العلم ، وقد أعطانى الله عزوجل نصيبا وافيا منه فكنت أكثر التلامذة تواضعا وخدمة للشايخ والحمد لله تعالى علىذلك ﴿ وَاللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ حَمَّمُ وَنَهُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ مَلَا تَوْنَ وما تذرون عما كامتموه فيجازيكم عليه ، وأليس عَلَيْكُم جُنَاح أَنْ تُدخُلُوا ﴾ أى بغير استئذان ﴿ بُيُو تا غَيْر مَسْكُونَهُ ﴾ أى موضوعة لسكنى طائمة والحوانيت والحامات وغيرها فانها معدة لمصالح الناس كافة كما ينبيء عنه قوله تعالى ﴿ فيهَا مَتَاعٌ لَـكُمْ ﴾ فانه صفة والموال والشرا. والبيع والاغتسال وغيرها مما يليق بحال البيوت وداخليها فلابأس بدخولها والمواس بدخولها والومة والموالة والموالة والوم بتدبيرها ،

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل أنه لما بزل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو لاتدخلوا) النع قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان ؟ فرخص سبحانه فى ذلك فانزل قوله تعالى (ليس عليكم) النع ، وعنى الصديق رضى الله تعالى عنه بالبيوت المعلومة الخانات التي فى الطرق وهى فى الآية أعم من ذلك ، ولا عبرة بخصوص السبب فما روى عن ابن جبير . ومحمد بن الحنفية . والضحاك . وغيرهم من تفسيرها فيها بذلك من باب التمثيل ، وكذا ماأخر جه جماعة عن عطاء . وعبد بن حميد وابراهيم النخعى أنها البيوت الخربة التي تدخل للتبرز ، وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا من أنها دور مكة فهو من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور مكة غير مملوكة والداس فيها شركاء وقد علمت ما في المسئلة من الخلاف ه

وأخرج أبوداود فى الناسخ . وابن جرير عن ابن عباس أن قوله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيو تا غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قد نسخ بقوله تعالى (ليس عليسكم جناح) الخ واستثنى منه البيوت الغير المسكونة، وروى حديث الاستثناء عن عكرمة . والحسن وهو الذى يقتضيه ظاهر خبر منه البيوت الغير المسكونة، وروى حديث الاستثناء عن عكرمة . والحسن وهو الذى يقتضيه ظاهر خبر

وجوز أن يكون ( يغضوا ) جوابا للاس المقدر المقول للقول. وتعقب بأن الجواب لا بد أن يخالف المجاب إما فى الفعل على الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو فى الفاعل نحو قم أتم ولا يجوز أن يتوافقا فيه ، وأيضا الأسر المواجهة و ( يغضوا ) غائب ومثله لا يجوز ، وقيل عليه : إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل و من كانت هجرته » الحديث ولا نسلم أنه لايجاب الأسر بلفظ الغيبة إذا كان محكيا بالقول لجواز التلوين حينئذ وفيه بحث ، ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيها وهو على ما فيه خلاف الظاهر جداً ، وجوز الطبرسي . وغيره أن يكون ( يغضوا ) مجزوما بلام أسر مقدرة لدلالة ( قل ) أى قل الطاهر جداً ، وجوز الطبرسي . وغيره أن يكون ( يغضوا ) مجزوما بلام أسر مقدرة لدلالة ( قل ) أى قل في ملم ليغضوا و الجملة نصب على المفعولية للقول ، وغض البصر إطباق الجفن على الجفن ، و ( من ) قيل صلة وسيبويه يأبي ذلك في مثل هذا الكلام والجواز مذهب الاخفش ، وقال ابن عطية : يصح أن تكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أنها ليسمن موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس عن بعض المبصر غض بعض البصر وفيه كما في البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل ، وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر وفيه كما في المنص وفيه كما في المعرد وفيه كما في المناه مناه المناه على أنها هنا تبعيضية ، والمراد غض المناه كناية حسنة ، ثم أن غض البصر عما يحرم والنظر اليه واجب و نظرة الفجأة التى لا تعمد فيها معفو عنها ، فقد أخرج أبو داود . والترمذى . وغيرهما عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله تمالية المناه المناه المناه المناه المناه الله واجب و نظرة الفجأة التى لا تعمد فيها معفو عنها ، فقد أخرج أبو داود . والترمذى . وغيرهما عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله تمالية المناه المنا

لاتتبع النظرة النظرة فأن لك الأولى وليست لك الآخرة » وبدأ سبحانه بالارشاد إلى غض البصر لما فىذلك من سد باب الشر فان النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد الزنا ورائدالفجور ،وقال بعضهم :

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرم ما دام ذا عين يقلبها فى أعينالعين موقوف على الخطر كم نظرة فعلت فى قلب فاعلها فعدل السهام بلا قوس ولا وتر يسر فاظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

والظاهر أن الارشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الجمع لا يأبي ذلك ، والظاهر أيضا أن المؤمنين أعم من العباد وغيرهم ، وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العياد والمؤمنين المخاصين على أن يكون المعنى قل للمؤمنين الكاملين يغضوا من أبصارهم ﴿ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُم ﴾ أى عما لا بحل لهم من الزيا واللواطة ، ولم يؤت هنا بمن التبعيضية يما أقى بها فيما تقدم لما أنه ليس فيه حسن كناية كما في ذلك . وفي الكشاف دخلت (من) في غض البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن و ثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجوارى المستعرضات للبيع والاجتية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فضيق ، وكفاك فرقا أن أبيع النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فطريق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى البصر عن الاجنبية والاجنبية والاجنبية يحل النظر إلى بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى الاجنبية فلاوجه لدخول ( من ) فيه وفيه تأمل ، وقيل : لم يؤت بمن هنا لأن المراد من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية في النور ( ويحفظوا فروجهم . ويحفظن فروجهن ) فهو أن لا يراها أحد ، وروى نحوه عن أبى هذه الآية في النور ( ويحفظوا فروجهم . ويحفظن فروجهن ) فهو أن لا يراها أحد ، وروى نحوه عن أبي زيد ، والستر مأمور به مطلقا ه

وتعقب بانه يجوز الكشف في مواضع فلو جي بمن لكان فيه إشارة إلى ذلك ، وتفسير حفظ الفروج هنا خاصة بسترها قيل لا يخلو عن بعد لمخالفته لما وقع في القرآن الكريم كما اعترف به من فسر ، بما ذكر ، واختار بعض المدققين أن المراد من ذلك خفظ الفروج عن الافضاء إلى مالا يحل وحفظها عن الابداء لأن الحفظ لعدم ذكر صاته يتناول القسمين ، وذكر أن الحفظ عن الابداء يستلزم الآخر ، ن وجهين عدم خلوه عن الابداء عادة وكون الحفظ عن الابداء بل الأمر بالتستر مطلقا للحفظ عن الافضاء ،ومن هنا تعلم ان من ضعف ماروى عن أبى العالمية وابنزيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحزه في من ضعف ماروى عن أبى العالمية وابنزيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحزه في من المضار الدينية أو الدنيوية مالايخي وافعل للمبالغة دون التفضيل الدين والدنيا فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية مالايخي وافعل للمبالغة دون التفضيل وجوز أن يكون للنفضيل على معنى أنه أنفع أو مبعد عن الريبة ،وقيل على معنى أنه أنفع وجوز أن يكون للنفضيل على معنى أنه أنفع أو مبعد عن الريبة ،وقيل على معنى أنه أنفع من الزنا والنظر الحرام فانهم يتوهمون لذة ذلك نفعا في أن الله خَريرُ بما يَصْدر بك الجوارح وما يقصدون بذلك عنهم من الافاعيل التي منجملتها إجالة النظر واستعال سائر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك عنهم من الافاعيل التي منجملتها إجالة النظر واستعال سائر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك

فليكونوا على حذر منه عز وجل في كل ما يأتون وما يذرون ﴿ وَقُلْ الْمُؤْمَنَاتَ يَمْفُضْنَ مَنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل له نالنظر اليه كالعورات من الرجال والنساء وهي مابين السرة والركبة ، وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر ها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنة، نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الاصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم. نعم غضها بصرها من الاجانب أصلا أو لى بها وأحسن ، فقد أخرج أبوداود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سنه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله على وميمونة قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عن قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الاجنبي مطلقا ، ولا يبمد أتها السبما تبصرانه ؟ ، واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الاجنبي مطلقا ، ولا يبمد القول بحرمة نظر المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة و لا تستبعد وقوع هذا النظر فانه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى ﴿ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجُهُنَ ﴾ أي عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء ﴿ وَلا يُبدين زَينتَهُن ﴾ أي ما يتزين به من الحلى وانحوه ﴿ إلا مَا طَهُ المُؤاخذة في إبداء ماخني من الزينة كالسوار والفتخة والدملج والقلادة والاكبل والوشاح والقرط \*

وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لايحل النظراليها إلا لمن استثنى فى الآية بعد وهى الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والاذن فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل اليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر اليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار امرأة يباع فى السوق لا مقال فى حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى الحظر ثابت القدم فى الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن فى سترها و يتقين الله تعالى فى الكشف عنها كذا فى الكشاف، وهو على ماقال الطبي مشعر بأن ماذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل هو قال صاحب الفرائد : هو من باب إطلاق اسم الحال على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة

النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى ، وفيه بحث ه

وقيل: الكلام على تقدير مضاف أى لايبدين مواقع زينتهن ، وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتها وما يأتى إن شا. الله تعالى من قوله عزوجل: (ولايضربن بأرجلهن) الآية يحقق أن إبدا . الزينة مقصود بالنهى، وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للاجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لآن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة، وأنت تعلم أن ابن المنير مالكي وماذكره مبنى على مذهبه وماذكره الزمخشرى مبنى على المشهور من مذهب الإمام أى حنيفة من أن مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين (١) والقدمين ليست بعورة

<sup>(</sup>١) وفي رواية أن الذراعين ليستا بعورة اه منه

مطلقا فلا يحرم النظر اليها ، وقد أخرج أبو دارد . وابن مردويه . والبيهقي عرب عائشة رضى الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليها أثياب رقاق فأعرض عنها ، وقال ياأسماه إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصاح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأخرج ابن أبى شبية . وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (إلا ما ظهر منها) وتعم الحرج و باطن الكف ، وأخرجاعن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين الاسيما إلا أنها لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فأن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لاسيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقير ات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات · ومذهب الشافعي بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقير ات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات · ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو عليه الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة ، وفي المنهاج وشرحه لابن حجر في باب شروط أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة ، وفي المنها كالزائد على عورة الآمة لانذلك مظنة ولو غير مميزة والحنثي الحر ما دوى الوجه والسكفين وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الآمة لانذلك مظنة ولو غير مميزة والحنثي الحر ما دوى الوجه والسكفين وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الآمة لانذلك مظنة الفتنة ، وبحب في الحلوة ستر سواة الأمة كالرجل وما بين سرة وركبة الحرة وقط إلالاد في غرض كم تبريد وخشية غيار على ثوب تجمل انتهى ه

وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ماانفصل من المرأة لأنرؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أنمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدها ، وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والـكـف ان أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندهم، وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكـفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ماسواهما ، وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كلما يحرم نظره عورة ، وأنت تعلم أن إباحة ابداء الوجه والكمفين حسما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر اليه بامطلقافي غاية البعد فتأمّل. واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينة ، وقيل : بعمومها الوجه والـكمفين والتزم القول بكونهـما عورة وحرمة إبدائهـما لغير من استثنى بعد يجور أن يكون الاستثناء في قوله تعالى ؛ (إلا ماظهر منها) من الحسكم النابت بطريقالإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى أن ماظهر منها من غير إظهار كان كشفته الريح مثلا فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء ، وفي حكم ذلك مالزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب ، وروى الطبراني والحاكم وصححه . وابن المنذر . وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ماظهر الثيابوالجلباب ، وفي رواية الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر أيضًا الإمام أحمد . وقد جا. إطلاقالزينة عايها في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) على ما في البحر، وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن ما ظهر الـكحل و الحاتم والقرط والقلادة ه وأخرج ابن أبي شيبة عرب عكرمة أنه الـكمف وثغرة النحر ، وعن الحسن أنه الحاتم والسوار . وروى غير ذلك ، ولا يخفى أن بعض الاخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى المنبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعها ، وقال ابن بحر ؛ الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس ، والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن ايس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الاوقات كالوجه والاطراف، وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة، قال في البحر : والأقرب دخولها فى الزينة وأى زينة أحسن من الخلقة المعتدلة ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بَخُهُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعدالنهى عن إبدائها، والخرجمع خمار ويجمع فى القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها من الخر وهو الستر، والجيوب جمع جيب وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله على ماقيل من الجيب بمعنى القطع ، وفى الصحاح تقول بحبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه ، قال الراجز:

## باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطرمدرع الهام

وإطلاقه على ماذكر هو المعروف لغة، وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كا هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كا ذكره ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى، والمرادمن الآية كا روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لثلايرى منها شئ وكان النساء يغطين رؤسهن بالخر و يسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن، وصحأنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال مافيها فشققن مروطهن فاختمرن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله تعالى من كتابه، وعدى يضرب بعلى على ماقال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والالقاء، وقيل: معنى الشد، وظاهر كلام الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين، وقرأ عباس عن أبى عمرو (وليضربن) بكسر اللام، وطلحة (بخمرهن) بسكون الميم ، وقرأ غير واحد من السبعة (جيوبهن) بكسر الجيم والضم هو الأصلان فعلا بجمع على فعول في الصحيح و المعتل كيفلوس وبيوت و الكسر لمناسبة الياء ، و وعم الزجاج أنها لغة رديثة ه

﴿ وَلاَ يُبِدُينَ زِينَتُهُ ۚ كُرُ النهى لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ﴿ إِلاَّ لَبُعُولَتُهِنَ ﴾ أى أزواجهن فانهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم بهالهم حتى أن لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهودكما فى إرشاد العقل السليم و كره النظر إلى ذلك أكثر الشافعية وحرمه بعضهم ، وقيل : إنه خلاف الأولى وهو على ما قال الخفاجى : مذهب الحنفية و تفصيله فى الهداية و فيها ذكر نا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن \*

 أو إخوة لآب وأبناء أخ أو إخوة لآم كذلك و يتأتى مثل ذلك في ابنالاخت لكن لا يتصورها بنو العلات كا لا يتصور في أبناء الآخ الآخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعواتهن وإن اتفق لكنه ليس بتلك المثابة ه وقيل اختير في الآخيرين (بني) لا نه لوجيء بأبناء تلاقت همزتان احداهماهمزة أبناء والثانية همزة اخوان أوأخوات وهو على مافيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختير في الأولين (أبناء) دون (بني) ويحتاج إلى نحوان يقال اختير ذلك لانه أوفق با آباء ، وقيل اختير (أبناء) في الأولين للشا كلة وفيه مافيه ، ولم يذكر اخواتهن المشا كلة وفيه مافيه ، ولم يذكر سبحانه الأعمام والآخوال مع انهم كما قال الحسن . وابن جبير كسائر المحارم في جواز ابداء الزينة لهم قيل لا نهم في معنى الاخوان من حيث كون الجدسواء كان أب الآب أوأب الآم في معنى الآب فيكون ابنه في معنى الآب فيكون ابنه في معنى الأبنائهم فيؤدى ذلك إلى نظر الآبناء الهن \*\*

وأخرجذلك ابن المنذر. وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب مافيه هو وضعف بأنه يجرى في آباء البعولة إذ لورا وا زينتهن لربما وصفوهن لأبناتهم وهم ليسوا محارم فيؤدى إلى نظرهم اليهن لاسيما إذا كن خليات ، وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فانهم عند الناس بمنزلتهم لاسيما الأعمام وكثيراً ما يطلق الاب على العم، ومنه قوله تعالى (وإذقال ابراهيم لابيه آزر) ثم أن المحرمية المبيحة الابداء يا تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن وأبنائهن مثلا من الرضاع ﴿ أَوْ نَسَائهن ﴾ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فان الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن للرجال فهن في ابداء الزينة لهن كالرجال الآجانب ، ولافرق في ذلك بين الذمية وغديرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف ه

وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . والبيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه أما بعد فانه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من تقبلك عن ذلك فانه لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها . وفي روضة النووى فى نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند الغزالى أنها كالمسلمة وأصحهما عند البغوى المنع ، وفي المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ، ومقتضاه انها معها كالاجنبي واعتمده جمع من الشافعية ، وقال ابن حجر : الأصح تحريم نظرها إلى مالا يبدو فى المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها و دخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد فى الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو فى المهنة . وقال الامام الرازى : المذهب أنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على المهنة النول أرفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يمكن اجتجاب المسلمات عن الذميات ه

﴿ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَ ﴾ أى من الاما. ولو كوافر وأماالعبيد فهم كالاجازب ، وهذامذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وأحد قولين فى مذهبالشافعي عليه الرحمة وصححه كثير منالشافعية والقول الاخرأنهم كالمحارم وصحح أيضا ، فنى المنهاج وشرحه لابن حجر والاصح أن نظر العبد العدل ولا يكنى العفة عن

الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كافى الروضة عن القاضى وأقره وإن أطالوا فى رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر إلى بحرم فينظر منها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضا فى الخلوة والسفر اه بتلخيص، وإلى كون العبد كالأهة ذهب ابن المسيب ثم رجع عنه وقال: لا يغر نـكم آية النور فانها فى الاناث دون الذكور، وعلل بانهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوة متحققة فيهم لجواز النكام فى الجملة كافى الهداية م

وروى عن ابن مسعود. والحسن. وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر ولاته ، وأخرج عبد الرزاق. وابن المنذر عن طاوس أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقده ها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيراً فاما رجل ذولحية فلا، ومذهب عائشة. وأمسلة رضى الله تعالى عنهما ، و روى عن بعض أثمة أهل البيت رضى الله تعالى عنهم أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر اولئك المستثنون ، ودوى عن عائسة أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر اليها و إنها قالت لذكوان: إذا وضعتنى فى القبر وخرجت فانت حر، وعن مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقى عليه درهم ه

والذى يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والانثى لعموم (ما) ولانه لوكان المراد الاناث خاصة لقيل أو امائهن فانه اخصر ونص فى المقصود، وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قرى القول بعدم الفرق والتفصى عن ذلك صعب، واحسن ما قيل فى الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل، وخرج باضافة الملك اليهن عبد الزوج فهو والاجنبي سواء قيل: وجعله بهضهم كالمحرم لقراءة (أو ماملكت أيمانكم) ﴿ أو النّابعينَ غَيْر أولى الإربة من الرّجال ﴾ أى الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الطاعنون فى السن الذين فنت شهواتهم والمسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم، وفى المجبوب وهو الذى قطع ذكره والخصى وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما فى حرمة النظر كغيرهما من الاجانب وكان معاوية يرى جواز نظر الخصى ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من اتخذا لخصيان، وعن ميسون الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصى فنقنعت منه فقال: هو خصى فقالت: ما معرمائلة تعالى ، وليس له أن يستدل بماروى أن المقوقس أهدى الذي عن النبي عن النساء ه عليها ونه على الفيل أول من خصيا فقبله اذ لادلالة فيه على جواز ادخاله على النساء ه

وأخرج ابن جرير . وجماعة عن مجاهد أن غير أولى الاربة الآبله الذى لايعرف أمرالنساء وروى ذلك عن عبد الله رضى الله تعالى عنه ، وعن ابن جبير أنه المعتوه و مثله المجنون كما قال ابن عطية ه

وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه المخنث الذى لايقوم زبه لـكن أخرح مسلم . وأبو داود . والنسائل . وغيرهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:كان رجل يدخل على أزواج

الذي وتلكية مخنث فكانوا يعدونه من غير أولى الاربة فدخل الني عليه الصلاة والسلام يوما وهو عند بعض نسأته وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت باربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال الذي وتلكية: الاترى هذا يعرف ماهمنا لا يدخل عليكر فحجبوه، وجاء انه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم، ولعل الأولى حمل غير أولى الأربة على الذين لاحاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفوهن للاجانب ولاأرى الاكتفاء في غير أولى الاربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفى به مفسدة الابداء بالكلية كما لا يخفى \*

ولعل فى الخبر نوع إيماء إلى هذا ، وفى المنهاج وشرحه لابن حجر عليه الرحمة ، والأصح أن نظر الممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه فى المسلمة ولو أجنبيا لا جنبية متصفة بالمدالة كالنظر إلى محرم فينظر منها ماعدا مابين السرة والركبة وتنظر منه ذلك و يلحق بالمحرم أيضا فى الحلوة والسفر ويعلم منه أن التميثل بالممسوح فيما سبق ليس على اطلاقه ، وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية فى النظر إلى الا جنبيات ليساكالممسوح ، وصححوا أيضاأن المجنون يجب الاحتجاب منه فلا تعفل ، وجر (غير) قيل على البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تدكلف جعل التابعين لعدم تعيهم كالنكرة كما قاله الزجاج أو جعل (غير) متعرفا بالاضافة هنا مثلها فى الفاتحة وفيه نظر . وقرأ ابن عام . وأبو بكر (غير) بالنصب على الحال والاستثناء ه

﴿ أَو الْطَفْلِ الّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاء ﴾ أى الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها على أن (لم يظهروا) المخ مرقولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوى عليه و منه قوله تعالى (فأصبحوا ظاهرين) ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذى لم يظهر منه تشوق للنساء، وقدذكر بعض أثمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذى ظهر منه ذلك ، ويشمل أيضا من دون المراهق لكنه بحيث يحكى ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه الحيثية فكالمحرم والافكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل ه

والظاهر أن (الطفل) عطف على قوله تعالى (لبعولتهن) أوعلى ما بعده من نظائره لاعلى (الرجال) وكلام أبي حيان ظاهر فى أنه عطف عليه وليس بشى، ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهدف فا قال فى البحر: وصف بالجمع ف كأنه قيل أو الاطفال فا هو المروى عن مصحف حفصة ، و مثل ذلك قولهم : أهاك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ، وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع ، ونحوه قوله تعالى (ثم يخرجكم طفلا) وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وماهنا عنده من باب المهرد المعرف بلام الجنس وهو يعم بدايل صحة الاستثناء منه ، والآية المذكورة يحتمل أن تدكون عنده على معنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلا فا قبل فى قوله تعالى (وأعتدت لهن متكاً) أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكاً فلا يتعين كون (طفلا) فيها مما لا ينقاس عنده ، وقال الراغب : إن (طفلا) يقع على الجمع فا يقع على المفرد ونص على كون (طفلا) فيها مما لا ينقاس عنده ، وقال الراغب : إن (طفلا) يقع على الجمع فا يقع على المفرد ونص على موند المعانى)

ذلك الجوهرى ، وكذاقال بعض النحاة : إنه فى الاصل مصدر فيقع على القليل والكثير والامر على هـذا ظاهر جداً ، والعورات جمع عورة وهى فىالاصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت فى سوأة الرجــــل والمرأة ،ولغة أكثر العرب تسكين الواو فى الجمع وهى قراءة الجمهور ،

وروى عن ابن عامر أنه قرأ (عررات) بفتـ حالواو ، والمشهور أن تحريك الواو وكذا اليـا، في مثل هذا الجمع لغة هذيل بن مدركة . ونقـل ابن خالويه في كتاب شواذ القراآت أن ابن أبي اسحق . والاعمش قرأا (عورات) بالفتح ثم قال: وسمعنـا ابن مجاهد يقول: هو لحن ، وإنمـا جعـله لحنا وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فان بني تميم يقولون: روضات وجوزات وعورات لحنا وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فان بني تميم يقولون: روضات وجوزات وعورات من الفتح فيها وسائر العرب بالاسكان ، وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا فتئقـل ماكان من هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم:

أبو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سبوح

وَلَا يَضْرِبُنَ بَأَرْجُلُهِنَ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ﴾ أى ما يسترنه عن الرؤية ﴿ منْ زينتَهِنَ ﴾ أى لا يضربن بارجلهن الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أن هن ذوات خلاخل فان ذلك بما يورث الرجال ميلا اليهن ويوهم أن لهن ميلا اليهم ، أخرج ابن جرير عن حضر مى أن امرأة اتخذت خلخالا من فضه واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فانزل الله تعالى (ولايضربن) النج ، والنساء اليوم على جعل الخرز ونحوها فى جوف الخلخال فاذا مشين به ولوهو فاصوت ، ولهن من أنواع الحلى غير الخلخال ما يصوت عند المشى أيضا لاسيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطه ، ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة الحلى أكثر من رؤية ، وفي النهى عن ابداء صوت الحلى بعد النهى عن ابداء عينه من النهى عن ابداء مواضعه مالا يخنى . وربما يستدل بهذا النهى عن استماع صوتهن ه

والمذكور في معتبرات كتب الشافعية واليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلايحرم سماعه إلا إن خشى منه فقنة ، وكذا إن التذبه كما بحثه الزركشي . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن الهمام : صرح في النوازلأن نغمة المرأة عورة ولذا قال النبي وسيالية والتكبير للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهم ثم اعلم أن عندى عايلحق بالزينة المنهى عن ابدا تهاما يلبسه أكثر مترفات النسافي زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيو تهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون ، وأرى أن تمكين أز واجهن و نحوهم لهن من الخروج بذلك و مشيهن به بين الاجانب من قلة الغيرة وقد عمت البلوي بذلك ، ومثله ماعمت به البلوي أيضا من عدم احتجاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به ه

وقد تحتجب الرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئًا من الحلى ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم بعد وكل ذلك بمائم يأذن به الله تعالى ورسوله والمثال ذلك كثير ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم وَرُتُوبُوا إلى اللّه جَميماً منه تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله والله الحكل بطريق التغليب لابراز كال العناية بما فى حيزه من أمر التوبة وأنها من معظات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآم

بهــا لمــا أنه لا يـكاد يخلو أحــد من المـكلفين عن نوع تفريط فى إقامة مواجب التـكاليف كا ينبغى لاسما فى الـكيف عن الشهوات .

وقد أخرج أحمد. والبخارى فى الأدب المفرد. و سلم . وان مردريه . والبيهةى فى شعب الايمان عن الاغر رضى الله تعالى عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فانى أتوب اليه كل يوم مائة مرة » والمراد بالتوبة على هسيذا التوبة عما فى الحال ، وعن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عماكانوا يفعلونه قبل من ارسال النظر وغير ذلك وهو وان جب بالاسلام له كنيم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكر ، وقد قالوا: إن هذا يازم كل تأب عن خطيئة إذا تذكرها ، ومنه يعلم أن ما يفعله كثير عن يزعمون التوبة من نقل ما فعلوه من الدنوب على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق توبتهم \*

وفى تكرير الخطاب بقوله تعالى ﴿ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ تأكيد للايجاب وإيذان بأزوصف الايمان موجب للامتئال حتما، وفى هذا دليل على أن المعاصى لا تخرج عن الايمان. وقرأ ان عام (أيه المؤمنون) بضم الها، ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الآلف فلما سقطت الالفلالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها، وضم ها التي للتنبيه بعد أى لغة لبني مالك رهط شقيق بن مسلمة. ووقف بعضهم بسكون الها، لانها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها. ووقف أبو عمرو. والكسائي ويعقوب كما في النشر بالآلف على

خلاف الرسم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُمُلْحُونَ ٣٦ ﴾ أى الكي تفوزوا بذلك بسعادة الدارين أو مرجوا فلا حكم \*

﴿ وَأَنكُمُوا الْآيَامَى مَنكُم ﴾ بعد ما زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فانه مع كونه مقصودا بالذات، رحيث كونه مناطا لبقاء النوع على وجه سالم من اختلاط الانساب مزجرة مزذلك \* و ( الآيامى ) - كما نقل في التحرير عن أبي عمرو واليه ذهب الزمخشرى - مقلوب أيايم جمع أيم لأن فيعل لا يجمع على فعالى أي إن أصله ذلك فقد مت الميم وفتحت المتخفيف فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أنه جمع شاذ لا قلب فيه ووزنه فعالى وهو ظاهر كلام سيبويه ، والآيم قال النضر بن شميل : كل ذكر لا أذي معه وكل أنى لاذكر معها بكر أو ثيباويقال : آم و آمت إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثمين قال :

فأن تنكحي أنكح وأن تتأيمي وإن كنت أفتي منكم أتأيم

وقال التبريزى فى شرح ديوان أبى تمام: قد كثر استعمال هذه الكلمة فى الرجل إذا ماتت امراته وفى المرأة إذا مات روجها، وفى الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك الزوجمن غير موت قال الشماخ: يقر لعينى أن أحدث أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوج

انتهى ، وفى شرح كتاب سيبويه لأبى بكر الحفاف الأيم التى لازوج لها وأصله هى التى كانت متزوجة ففقدت زوجها برزه طرأ عليها ثم قيل فى البكر مجازا لأنها لازوج لها ، وعن محمد أنها الثيب واستدل له بما روى أنه عليه قال : « الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذنها صماتها » حيث قابلها بالبكر ، وفيه أنه يجوز أن تكون مشتركة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة ؛ والاكثرون على ما قاله النضر

أى زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر ﴿ وَالصَّالَحِينَ مَنْ عَبَادَكُمْ وَ إِمَائِكُمْ ﴾ عمل أن الخطاب للاولياء والسادات ، والمراد بالصلاح معناه الشرعى ، واعتباره فى الارقاء لان من لاصلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف فى نظم مصالحه بما لا بد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن يستبقيه عنده ولمالم يكن من لا صلاح له من الاحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم ، وقيل المراد بالصلاح معناه اللغوى أى الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه ، والامر هنا قيل للوجوب واليه ذهب أهل الطاهر ، وقيل للندب واليه ذهب الجمهور \*

ونقدل الامام عن أبى بكر الرازى أن الآية وإن اقتضت الايجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد الايجاب، ويدل عليه أمور ، أحدها أن الانكاح لو كان واجبا لكان النقل بفعله من النبي علي ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة فلما وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الاعصار بعده قد كانت فيه أيامي من الرجال والنساء ولم يذكر ذلك ثبت أنه لم يرد بالامر الايجاب، وثانيها أنا أجمعنا على أن الايم الثيب لو أبت النزويج لم يكن للولى إجبارها، وثالثها إتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده في قتضى للعطف عدم الوجوب في الجميع ، ورابعها أن اسم الايامي ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزويجهم باذنهم لزم ذلك في النساء انتهى ، وقال الامام نفسه : ظاهر الامر للوجوب فيدل على أن الولى يجب عليه تزويجهم باذنهم لزم ذلك في النساء انتهى ، وقال الامام نفسه : ظاهر الامر للوجوب فيدل على أن الولى المكنة من أداء هذا الواجب و إنه غير جائز . والجواب عما نقل عن أبي بكر أن جميع ما ذكره تخصيصات تطرقت الى الآية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب إذا التمست المرأة الآيم من الولى التزويج وجب انتهى هوفى الاكلى استدل بعموم الآية من أباح نكاح الاماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة ه

وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم ، والذى أميل اليه أن الامر لمطلق الطلب وأن المراد من الانكاح المعاونة والتوسط في النكاح أو النمكين منه ، و توقف صحته في بعض الصور على الولى يعلم من دليل اتخر ه والاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولى وعلى أن له الجبر في بعض الصور لا يخلو عن بحث ودون تمامه خرط القتاد فتدبر . وقرأ الحسن . ومجاهد ( من عبيدكم ) بالياء مكان الآلف وفتح العين وهو كالعباد جمع عبد إلا أن استعماله في المماليك أكثر من استعمال العباد فيهم ﴿إن يُكُونُواْ فُقَراءً يُغْنَهُمُ اللهُ مَنْ فَصْله ﴾ عبد الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء ، وأخرج ذلك ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولا يبعد أن يكون في ذلك سد لباب التعلل بالفقر وعده مانعا من المناكحة به وفي الآية شرط مضمر وهو المشيئة فلا يرد أن كثيراً من الفقراء تزوج ولم يحصل له الغني ودليل الاضهار قوله تعالى ( فان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) وكونه وارداً في منع الكفار عن الحرم لا يأبي الدلالة كما توهم أوقوله تعالى ﴿ وَاللّهُ وَاسَعُ ﴾ أي غني ذو سعة لا يرزأه اغناء الخلائق إذ لانفاذ لنعمته و لاغاية لقدرته ﴿ عَلَيْمُ ٢٠٠٢ ﴾ يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر حسبها تقتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى المشيئة وهوالسرفي اختيار (عليم) دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر . وفي الانتصاف فان قيل المشيئة وهوالسرفي اختيار (عليم) دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر . وفي الانتصاف فان قيل

العرب كذلك فان غناه معلق بالمشيئة أيضا فلا وجه للتخصيص ، فالجواب أنه قد تقرر في الطباع الساكنة إلى الاسباب أن العيال سبب للفقر وعدمهم سبب توفر المالل فاريد قطع هذا التوهم المنمكن بأن الله تعالى قد ينمى المال مع كثرة العيال التي هي في الوهم سبب لقلة المال وقد يحصل الاقلال مع العزوبة والواقع يشهد فدل على أن ذلك الارتباط الوهمي باطل وأن الغني والفقر بفعل الله تعالى مسبب الاسباب ولا توقف لهما الاعلى المشيئة فاذا علم الناكح أن النكاح لا يؤثر في الاقتار لم يمنعه في الشروع فيه ، ومعنى الآية حينئذ أن النكاح لا يمنعهم الغني من فضل الله تعالى فعبر عن نني كونه مانعا عن الغني بوجوده معه ، ومنه قوله تعالى: (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) فان ظاهره الامر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق زوال المانع وأن الصلاة إذا قضيت فلامانع من المنزوج والعزب: إن الغني للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى مبالغة انتهى ، وقال بعضهم في الفرق بين المنزوج والعزب: إن الغني للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى المنص على وعده دون العزب وكذلك يوجد الحال إذا استقرى . •

وتعقب بأن فيه غفلة عن قوله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وكذا عن قوله سبحانه: (وليستعفف) الخ ، وأشار صاحب الكشف إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعدا للمتزوج والعرب معا بالغني فلا ورود للسؤال قال إنه تعالى أمر الأوليا. أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى في الاغناء ثم أمر العقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغني تأميلا لهم واد بج سبحانه أن مدار الأمر على العفة والصلاح على التقديرين وهو الجواب عنسؤال المعترض انتهى ، ولا يخفي عليك أن الاخبار الدالة على وعد الناكح بالغني كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث عو كذلك خبرا فقد أخرج عبد الرزاق . وأحمد . والترمذي وصححه . والنسائي . وابن ماجه . وابن حبان . والحاكم وصححه . والبيمقي في سننه عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكح يريد العفاف والمسكاتب يريد الاداء والغازي في سبيل الله تعالى ه ه

وأخرج الخطيب فى تاريخه عن جابر قال: «جاه رجل إلى النبي وكتالية يشكو اليه الفاقة فأمره أن بتزوج، وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم (١) به من النسكاح ينجز لسكم ماوعدكم من الغنى قال تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ه

وأخرج عبد الرزاق. وابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا الغنى في الباءة \_ وفي لفظ \_ ابتغوا الغنى في النسكاح يقول الله تعالى : (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وأخرج الثعلمي . والديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها «أن الذي وسيستيني قال : التمسوا الرزق بالنسكاح إلى غير ذلك من الاخبار ، ولغنى الفقير إذا تزوج سبب عادى وهو مزيد اهتمامه في الكسب والجد التام في السعى حيث ابتلى بمن تازمه نهقتها شرعا وعرفا ، وينضم إلى ذلك مساعدة المرأة له وإعانتها إياه على أمر دنياه ، و هذا كثير في العرب وأهل القرى فقد وجدنا فيهم من تسكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلها ، وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمر التساعد والتعاضد ، وربما يكون للمرأة أقارب

يحصل له منهم الاعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك فى العزب ، ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير المتزوج الفقير الدى هو بصدد التزوج به وربما يكونلنلك ولتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج ، ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة وحال الامرأة التي بصددالتزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير \*

هذا والظاهر من كلام بعضهم أن ماذكر في الآياى والصالحين مطلقاً وأمر تذكير الضمير ظاهر، وقيل: هو في الآحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسي لآن الآرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون ، والمتبادر من الاغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغني ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق ، نعم إذا أريد بالاغناء التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر به وجوز أن تمكون الآية في الآحرار خاصة بأن يكون المراد منها نهى الآولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكموهم ، وأن تمكون في المستنكمين من الرجال مطلقا والمرادنهي الآولياء عن النفلة لأنه سبحانه وعد واحتج بعضهم - كاقال ابن الفرس - بالآية على أن النكاح لايفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد فيها بالغني ، وفيه مناقشة لا تخفي ﴿ وَلَيسَتَعْفُ ﴾ إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادى النكاح وأسبابه فيها بالغني ، وفيه مناقشة لا تخفي ﴿ وَلَيسَتَعْفُ ﴾ إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادى النكاح وأسبابه للى ما هو أولى لهم وأحرى بهم أى وليجتهد في العفة وصون النفس ﴿ الذّينَ لاَ يَحُونُ نَـكاحاً ﴾ أى أسباب نكاح أولا يتمكنون عماية ما للفني ولطف بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغني ولطف بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء \*

واستدل بالا آية بعض الشافعية على ندب ترك النسكاح لمن لا يملك أهبته مع التوقان وكرثير من الناس ذهب إلى استحبابه له لآية ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) وحملوا الآمر بالاستمفاف فى هذه الآية على من لم يجدزوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب ، ولا يخنى أن الغاية المذكورة تبعده ، ولا يخنى أن الغاية المذكورة تبعده ، ولا يلزم من الفقر وجدان الآهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكين و نفقة يومه، والمذكور فى معتبرات كتبنا أن النكاح يكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع فى الزنا لولم يتزوج وكذا فيها يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر على التسرى أو الصوم الكاسر للشهوة كما يدل عليه حديث «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» فلو قدر على شئ من ذلك لم يبق الذكاح فرضا أو واجباعينا بلهمو أو غيره عما يخده من الوقوع فى الحرم ، وكلا القسدين مشروط بملك المهر والنفقة ، وزاد فى البحر شرطا تحر فيهها وهو عدم خوف الجور ثم قال نفان تعارض خوف الوقوع فى الزنا وحق البور معصية متعلقة بالعباد دون المنع من قدم النهى ويكره التزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الزنا وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى الولى عز وجل انتهى ، ومقتضاه الكراهة أيضا عندعدم الزنا وال في الديا والنفقة لانها حق عبد أيضا المهر إذا قدر على استدانته وهذا مناف للاشتراط السابق إلا أن يقال: ملك المهر والنفقة الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته وهذا مناف للاشتراط السابق إلا أن يقال:

الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال ؛ هذا في العاجز عن الـكسب ومن ليس له جهة وفاءه وذكر بعض الاجلةأنه ينبغي حمل ماذكروا من ندبالاستدانة على ندبها إذاظن القدرة على الوفا. وحينتهذ فاذا كانت مندوبة مع هذا الظن عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبغي وجُّو بها عند تيقن الزنا بل ينبغي وجوبها حينتُذ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل ومات ولم يترك وفاء فتأمّل ، ويكون مكروها عند خوف الجور يما سمعت ،وحراما عند تيةنه لأن الذ كاح إنمـا شرع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان مذه المفاسد، ويكون سنة مؤكدة في الاصح حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مععدما لخوف ن الزنا والجوروترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة الاول أو خاف واحداً من الثلاثة الاخيرة فلا يكون النكاح سنة فى حقه كما أفاده في البدائع ، ويفهم من أشباه ابن نجيم توقف كونه سنة على النية ، وذكر في الفتح أنه إذالم يقترن بهاكان مباحا لأن المقصودمنه حينئذ مجرد قضاء الشهوة ومبنىالعبادة على خلافه فلايثاب والنية التي يثاب بها أن ينوى منع نفسه وزوجته عن الحرام، وكذا نية ,تحصيل ولد تـكثربه المسلمون وكذانية الاتباع وامتثال الامروهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما فى درر البحار وأفضل من التخلي للنوافل كمانص عليه غيرواحد ، وفي بعض معتبرات كتب الشافعيَّة ان النُّـكاح مستحب لمحتاج اليه يجد أهبته من مهر وكسوة . فصل التمكينونفقة يومه ولايستحب لمنفى دارالحرب النكاح مطلقاخوفا على ولدهالتدينبدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه اازنا لو لم يتزوح إذ المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهبة استحب تركه لقوله تعالى : (وايستعفف) الآية ويكسر شهوته بالصوم للحديث، وكونه يثير الحرارة والشهوة[عـــا هو بابتدائه فان لم تنكسر به تزوج،ولا يكسرها بنحوكافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل ، وقول جمع ؛ إن الحديث يدل على حل قطع العاجز الباءة بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وتد استعمل قوم الـكافور فأورثهم عللا مزمنة ثم أرادوا الاحتيال امود الباءة بالأدوية الثمينة فـــــلم تنفعهم، فان لم يحتج للـــكاح كره له إن فقد الأهبة وإلا يفقدها مع عدم حاجته له فلا يكره له لقدرته عايه ومقاصده لا تحصر في الوطء والتخلي للعبادة أفضل منه فان لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح كما قال النووي لأن البطالة تفضي إلى الفواحشفان وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنن كذلك كره له لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدى غالبًا إلى فسادها ، و به يندفع قول الاحياءيسن لنحوالممسوح تشبها بالصالحين كايسن اءرار الموسى على رأس الاصلع، وقول الفزارى: أي نهي ورد في نحو المجبوب والحاجة لاتنحصر في الجماع. ولوطرأت هذه الاحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولا لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني هو الوجه يما هو ظاهرانتهي،و فيه مالم يتعرض له في كتب أصحابنا فيما علمت لكن لاتأباه قو اعدنا ، ثم إن الظاهر أن الا تية خاصة بالرجال فهم المأمورون بالاستعفاف عند العجز عن مبادى النكاح وأسبابه ، نعم يمكن القول بعمومها واعتبار التغليب إذا أريد بالنكاح ماينكح لكنقد علمت مافيه ولاتتوهمن منهذا أنه لايندب الاستعفاف للنساء أصلالظمور أنه قد يندب في بعض الصور بل من تأمل أدنى تأمل يرى جريان الاحكام في نـكاحهن لـكن لم أرمن صرح به منأصحابنا، نعم نقل بعض الشافعية عن الأم ندب النكاح للتائقة و الحق بها محتاجة للنفقة و خائمة من اقتحام فجرة م

وفى التنبيه من جازلها النكاح أن احتاجته ندب لها ونقله الاذرعي عن أصحاب الشافعي ثم بحثوجوبه عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دخلالصوم فيها وبماذكر علم ضعفةولاازنجاني : يدين لها مطلقا إذ لاشيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها، وقول غيره : لا يَسْن لها مطلقاً لأن عليها حقوقاً للمزوج خطيرة لا يتيسر لها القيام ما اللو علمت من نفسها عدم القيام بهاو لم تحتجله حرم عليها اهم و لا يخفي أن ماذكر هبعد ال متجه واستدل بعضهم بالآية على بطلان نكاح المتعة لأنه لوصح لم يتعين الاستعفاف على فاقد المهر ءو ظاهر الآية تعينه ولايلزم من ذلك تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالبـا ذكره الكيا وهو كما ترى ﴿ وَالَّذِينَ يَبِتُغُونَ الْكَتَابَ ﴾ بعد ما امر سبحانه بانكاح صالحي الماليك الاحقاء بالانكاح أمرَ جل وعلا بكتابَة من يستحقها منهم ليصير حراً فيتصرف فىنفسه ، واخرج ابن السكن فىمعرفةالصحابّة عن عبد الله بن صبيح قال: كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبي فنزلت والذين يبتغون الحويلوحمن هذا أن عبد الله المذكور أول من كوتب، وربما يتخيل منه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكن نقل الخفاجي عن الدميري أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من كاتبه المسلمون عبد لعمر رضي الله تعالى عنه يسمى أباأمية ه وصرح ابن حجر أيضا بأنها لفظة اسلامية لا تعرفها الجاهلية ، والله تعالى أعلم ، والـكتاب،صدر كاتب كالمكاتبة ونظيره العتاب والمعاتبة أي والذين يطلبون منكم المـكاتبة ﴿ عُمَّا مَلْـكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ذكوراً كانوا أو أناثًا ، وهو عندنا شرعااءتاق المملوك يدأ حالا ورقبـة ما لا وركنه الايجاب بلفظ الـكمتابة أو مايؤدى معناه والقبول نحو أن يقول المولى: كاتبتك على كذا درهما تؤديه إلى وتعتق ويقول المملوك: قبلته وبذلك يخرج من يد المولى دون ملكه فاذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملكه ،ومعناه كتب الحروفأى جمعها وإطلاقه على ماذ كر لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون فى الأغلب منجما بنجوم يضم بعضها إلى بعض أو لانه يكتب المملوك على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق بصيغة المفاعلة أعنى المكاتبة •

وفي إرشاد الدقل السليم قالوا: معناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال وكتبت لى على نفسك أن تنى بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده عثم قال: والتحقيق أن المكاتبة المعقد الحاصل من مجموع كلامى المالك والمحلوك كسائر العقود الشرعية المنعقد دةبالايجاب والقبول ولاريب فى أن ذلك لايصدر حقيقة إلامن المتعاقدين وليس وظيفة كل منهمافى الحقيقة إلاالاتيان بأحد شطريه معربا عمايتم من قبله ويصدر عنه من الفعل الخاص به منغير تعرض لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من فعله الخاص به إلا أن كلا من ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحققه فى نفسه إلا منوطا بتحقق الآخر ضرورة أن التزام العتق بمقابلة البدل من جهة الولى لا يتصور تحققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أن عقد البيع الذى هو تحايك المبيع بالثمن من جهة البائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه بمن جانب المشترى لم يكن بد من تضمين أحدهما الآخر وقت الانشاء فكما أن قول البائع بعت انشاء لعقد البيع على معنى أنه ايقاع لما يتم من قبله أصالة ولما يتم من قبل المشترى ضمنا إيقاعا متوقفا على رأيه توقفا شبيها بتوقف عقد الفضولى كذلك قول المولى كا تبتك على كذا انشاء لعقد الكتابة أى إيقاع لما يتم من قبله من التزام العتق

بمقابلة البدلاً الله ولمايتم من قبل العبد من التزام البدلضمنا إيقاعا متوقفاعلى قبوله فاذا قبل تم العقد اه وبه ينحل إشكال صعبوارد على اسناد أفعال العقود و هو أنه إذا كان ركن كل منها الايجاب والقبول يازم أن لا يصح نحو بعت كذابكذا مثلا لان المتكلم به لم يوقع الا مايتم من قبله وليس ذلك بيعا شرعيا إذ لابد في البيع الشرعي من فعل آخر أعنى قبول المشترى وهو بما لم يوقعه المتكلم المذكور ه

والحاصل أن اسناد باع إلى ضمير المتكلم يقتضي أنه أوقدع البيع مع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف يصح الاسناد ، ووجه انحلال هذا بما ذكر ظاهر الا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان تل عاقد عاقل ألا ترى انك اذا قلت بعت مثلا لا يخطر ببالك ايقاع ضمني منك اشراء غيرك ايقاعا . توقفا على رأيه أصلا بل قصاري ما يخطر بالبال ايقاعه الشراء دون ايقاعك اشرائه على نحو فعمل الفضولي و•ن ادعى ذلك فقد كابر وجدانه.وأجيب بأنالاً ور الضمنية قد تعتبر شرعاوان لم تقصد كما يرشدالي ذلك أنهم اعتبروا في قول القائل لآخر : اعتق عبدك عنى بكذا فاعتقه البيع الضمني بركنيه وان لم يكن القائل خاطراً بباله ذاك وقاصداً له وبحث فيه بانهم أنما اعتبروا أولا العتق الذي هو مدلول اللفظ والمقصود منه ترجيحا لجانب الحرية ثم لما رأوا أن ذلك موقوف على الملك الموقوف على البيع حسب العادة الغالبة اعتبروا البيع ليتم لهم الاعتبار الأول ولم يعتبروه مدلولا للفظ العتق أصلا ليشترط القصد وأن أوهمه تسميتهم اياه بيعا ضمنيا بخلاف ما نحر. فيه على ما سمعت فان ايقاع القبول قد توقف عليه ماهية البيع الشرعى واعتبر مدلولا ضمنيا له بحيث صار عندهم كما يقتضيه ظاهر كلام الارشاد نحو بعت بمعنى أو قعت ايجابا منى اصالة وقبولا منك نيابة وظاهر في مثل ذلك تحقق القصد وحيث نني بالوجدان قصد ايقاع القبول نيابة علم أنه ليس مدلو لاضمنيا ومن الناس من تفصى عن الاشكال بالتزام أن البيع هو الايجاب والقبول شرط صحته فقول الفائل بعت انشاء لبيع يحتمل الصحة وعدمها ومتى قالالآخر اشتريت تعينت الصحة وأنقولهم ركن البيعالايجاب والقبول من المسامحات الشائمه أو بالتزام أن للبيع ونحوه اطلاقين،أحدهما العقد الحاصل من مجموع الايجاب والقبول كما في نحو قولك : وقع البيع بين زيد وعمرو وثانيهما الايجاب نقط كما في نحو قولك بعته كـذا فلم يشتر والبيع الدال عليه بعت الانشائي من هذا القبيل فلا اشكال في اسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر .

وفي هذا المقام أبحاث تركناها خوفامن مزيد البعد عما نحن بصدده والله تعالى الموفق، و (الذين) يحتمل أن يكون في محل وفع على الابتداء والخبر قوله تعالى ؛ ﴿ فَـكَا تُبُوهُمْ ﴾ وهو بتقدير القول بناءاعلى المشهور من أن يكون في محل وفع تقدير القول بناءاعلى المشهور من الحلة الانشائية لا تقع خبرا عن المبتدأ الاكذلك، وقال بعض المحققين: لاحاجة في مثل هذا الى التأويل لانه في معنى الشرط والجزاء ولذا جيء في الخبر بالفاء ه

ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه مفعول لمحذوف يفسره المذكور والفداء فيه لتضمن الشرط أيضا ، وفى البحر يجوز أن تقول: زيداً فاضرب وزيداً اضرب فاذا دخلت الفاء كان التقدير تغبه فاضرب فالفاء فى جواب أمر محذوف أنه . وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى هذا فى الآية ، وذكر بعض الأفاضل أن العاء فيها على الاحتمال الثانى لان حق المفسر أن يعقب المفسر ، والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى كثرة فيها على الاحتمال الثانى لان حق المفسر أن يعقب المفسر ، والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى كثرة فيها على الاحتمال الثانى لان حق المفسر أن يعقب المفسر ، والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى كثرة فيها على الاحتمال الثانى لان حق المفسر أن يعقب المفسر ، والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى كثرة المعانى)

وكذا فى المسكاتين فليس الأمر به للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه. وهو يشبه الرطانة بالأعجمية والأمر للندب على الصحيح ، وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء . وعمرو بندينار . والضحاك . وابن سيرين . وداود ، وماأخرجه عبدالرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير عن أنس بن مالك قال بسألى سيرين المسكاتية فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأقبل على بالدرة وتلا قوله تعالى (فكاتبوهم) النه وفى رواية كاتبه أو لاضربنك بالدرة ظاهر فى القول بالوجوب ، وجمهور الأثمة كالك . والشافعى ، وغيرهما على أن المسكاتية بعد الطلب وتحقق الشرط الآتى إن شاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر الأمر للوجوب كالشافعى لم يقل بظاهره هنا لأنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة ، وادعى أن ندبها من دليل آخر ، وظاهر الآية جواز الكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أو منجما أو غير منجم لمكان الإطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية ،

وذهب جمهور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجما بنجمين فأكثر فلا تجوز بدون أجل وتنجيم مطلقا ، وقيل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ، ورده محققوهم وأجابوا عرب دعوى اطلاق الآية بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغنى عن التقييد لأنه (١) يكتب أنه يعتق إذا أدى ماعليه ومثله لا يكون في الحال . واعترضوا أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة بحهت المطالبة عليه في الحال وليس له مال يؤديه فيه في مجز عن الآداء فيرد إلى الرق فلا يحصل مقصود لعقد ، وهذا كما لو أسلم فيما لا يوجد عند حلول الآجل فاله لا يجوز . وأنت تعلم مافي دعوى إشعار الكتابة بعقد ، وهذا كما لو أسلم فيما لا يوجد عند حلول الآجل فاله لا يجوز . وأنت تعلم مافي دعوى إشعار الكتابة بالتنجيم وانها تضر الشافعية لأن التنجيم الذي تشعر به الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضي بالتنجيم وانها تضر السافعية لان التنجيم الذي تشعر به الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضي أن تجوز به كما ذهب اليه أكثر العلماء وهم لا يجوزون ذلك ويشترطون نجمين فاكثر .وماذكروه في الاعتراض ليس بشيء فانه لا عجز مع أمر المسلمين باعانته بالصدقة والهبة والقرض ، والقياس على السلم لا يصح لظهور الفارق ، ولعل ماذكر كالبيع لمن لا يملك الثمن ولاشك في صحته كذا قيل وفيه بحث ه

وقال ابن خويزمنداد: إذا كانت الـكمتابة على مال معجل كانت عتقا على مال ولم تكن كتابة ، والفرق بين العتق على مال والـكمتابة مذكور فى موضعه فوإن عَلمتم فيهم خَيْراً فه أى أمانة وقـدرة على الـكسب، وبهما الخير فسره الشافعي . وذكر البيضاوي أنه روى هذا التفسير مرفوعا وجاء نحوذلك في بعض الروايات عن ابن عباس ، وفسرت الأمانة بعدم تضييع المال ، قيل ويحتمل أن يكون المراد بها العدالة لكن يشترط على هذا الاستحباب المحكاتبة أن لايكون العبد معروفا بانفاق مابيده بالطاعة لآن مثل هذا لايرجي له عتق بالـكتابة . وأخرج أبوداود في المراسيل . والبيه في في سننه عن يحيبن أبي كثير قال : «قال رسول الله والميكنية في قوله تعالى (فكا تبوهم إن علمتم فيهم خيرا) إن علمتم فيهم حرفة ، وظاهره الاكتفاء بالقدرة على الكسب وعدم اشـتراط الأمانة ، وهو قول نقله ابن حجر عن بعضهم ، وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن أمينا

وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السلماني . وقتادة . وابراهيم . وأبي صالح أنهم فسروا الخير بالامانة

<sup>(</sup>۱) أي الشان اء منه

وظاهر كلامهم الاكتفاء بها وعدم اشتراط القدرة على الكسب، ونقله أيضا اب حجر عن بعضهم وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن قادراً على الكسب كان فى مكاتبته ضرر على السيد ولا وثوى باعانته بنحو الصدقة والزكاة . وأخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه أنه فسر الخير بالمال ، وأخرجه جماعة عن ابن عباس وعن ابن جريج . وروى عن مجاهد . وعطاء . والضحاك ، وتعقب بأن ذلك ضعيف لعظا ومعنى أما لفظا فلا نه لا يقال فيه مال بل عنده أوله مال ، وأما معنى فلا نالعبد لامال له ولأن المتبادر من الخير غيره وإن أطاق الخير على المال فى قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ) . وأجيب بانه يمكن أن يكون المراد بالخير عند هؤلاء الآجلة القدرة على كسب المال إلا أنهم ذكروا ماهو المقصودالا صلى منه تساهلا فى العمارة و مثله كثهر به

وقال أبوحيان: الذي يظهر من الاسته بال أنه الدين تقول: فلان فيه خدير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح. وتعقب بانه لا يناسب المقام ويقتضى أن لا يكاتب غير المسلم، وفسره كثير من أصحابنا بأن لا يضروا المسلمين بعداله تق وقالوا: إن غلب ظن الضرر بهم بعداله تق فالأ نضل ترك مكاتبتهم ، وظاهر التعليق بالشرط أنه اذا لم يعلموا فيهم خيرا لا يستحب لهم مكاتبتهم أو لا تجب عليهم ، وهذا للخلاف في أن الآمر هل هو للندب أوللوجوب فلا تفيد الآية عدم الجواز عندانتفاء الشرط فان غاية ما يازم انتفاءه انتفاء المشروط وليس هو فيها الا الآمر الدال على الوجوب أو الندب ، ومن قال: انه للاباحة التزم أن الشرط هنا لا مفهوم له لجريه على العادة في هكاتبة من علم خيريته كذا قبل ، والذي أراه حرمة المكاتبة اذا علم السيد أن المكاتب لو عتق أضر المسلمين و

فنى التحفة لابن حجر فى باب الكتابة عند قول النووى هى المتحبة ان طلبها رقيق أمين قوى على كسب ولا تكره بحال مانصه: لكن بحث البلقيني كراه تها لهاسق يضيع كسبه فى الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من ذلك ، وقال هو وغيره: بل ينتهى الحال للتحريم أى وهو قياس حرمة الصدقة والقرض اذا علم أن من أخذهما يصرفهما فى محرم ، ثم رأيت الآذرعى بحثه فيمن علم أنه يكتسب بطريق الفسق وهو صريح فيما ذكرته اذا لمدار على تمكينه بسببها من المحرم اه ، وماذكر من المدار موجود فيها قلنا ، ثم المراد من العلم الظن القوى وهو المدار أكثر الأحكام الشرعية ﴿ وَمَاتُوهُم مَن مَال الله الله الله الله المناه المناه ويكنى أنه أمر للموالى بايتاء للمكاتبين شيئا من أمو الهم اعانة لهم ، وفى حكمه حط شيء من مال المكتابة ويكنى في ذلك أقل ما يتمول \*

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهةى وغيرهما من طريق عبد الله بن حبيب عن على كرم الله تعالى وجهه عن ألنبي وسيتي أنه قال : «يترك للمكاتب الربع» وجاه هذا أيضا فى بعض الروايات موقوفا على على كرم الله تعالى وجهه وقال ابن حجر الهبتمى : هو الأصح ولعل ذلك اجتهاد منه رضى الله تعالى عنه ه

وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم المرفوع بمنوع ، ولهذا الحنبر وقول ابن راهويه : أجمع أهل التأويل على أن الربع هو المراد بالآبة قالوا : إن الأفضل إيتاء الربع ، واستحسن ابن مسعود · والحسن

ايتاء الثلث ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايتاء السبع ، وقتادة ايتاء العشر ، والأمر بالايتاء عندنا للندب وقال الشافعية : للوجوب إذ لا صارف عنه ، وصرحوًا بأنه يازم السيد أو وارثهمقدما له على مؤن التجهيز، أما الحط عن المكانب كتابة صحيحة لجز. من المال المكاتب عليه أو دفع جز. من المعقود عايه بعد أخذه أو من جنسه اليه وأن الحط أولى من الدفع لآنه المأثور عن الصحابة ولآن الاعانة فيه محققة والمدفوع قد ينفقه فى جهة أخرى ، وهو فى النجم الآخير أفضل ، والأصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا بقى من النجم قدر ما يفي به من مال الـكتابة ، وشاع أنهم يقولون بوجوب الحط. ويرده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ المكاتب عبد مابقى عليه درهم ﴾ إذ لو وجب الحطالسقط. عنه الباقى حتما ، وأيضا لو وجب الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد فيكون العقد موجبا ومسقطا معا ، وأيضا هو عقد معارضة فبلا يجبر على الحطيطة كالبيع ، قيل : معنى ( آ توهم ) أقرضوهم ، وقيل : هو أمر لهم بالانفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا ، واضافة المال اليه تعالى ووصفه بايتائه تعـالى اياهم للحثعلى الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به فان ملاحظة وصول المال اليهم من جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو المالك الحقيقي له من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بها ، وقيل : هو أمر ندب لعامة المسلمين باعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وأخرج ابن أبي حاثم عن زيد بن أسلم انه أمر للولاة أن يعطوهم من الزكاة وهذا نحو ماذكر في الكشاف منأنه أمر للمسلمين على وجه الوجوب باعانة المكاتبين واعطائهم سهمهم الذى جمل الله تعالى لهم فى بيت المال كقوله سبحانه ( وفي الرقاب ) عند أبي حنيفة وأصحابه ، ويحل للمولى إذا كان غنيا أن يأخذ ما تصدق به على المكاتب لتبدل الملك كا فيما إذا اشترى الصدقة من فقيرأو وهبها الفقير له فان المكاتب يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق، وكـذا الحـكم لو عجز بعد اداء البعض عن الباقى فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير جمة الـكمنابة ، والعلة تبدل الملك أيضا عند محمد وفيه خفا. لأن ما أخذ لم يقع عوضا عن العتق ، أما فيما إذا أعيد إلى الرق فظاهر ، وأما فيما اذا أعتق من غير جهة الـكتابة فلا أن العتق لم يكن مشروطا بأدا. ذلك فتدبر، وعلل أبو يوسف المسئلة بأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الآخذ لـكونه إذلالا بالآخذِ ولا يجوز ذلك له من غير حاجة والأخذ لم يوجد من السيد . وأورد عليه أنه ينــافى جعلها أوساخ الناس في الحديث. ونقل عن الشافعي أنه إذا أعبد المسكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الـكتابة يلزم السيد رد ما أخذه الا أن يتلف قبله لأن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوب، قال الطيبي : وبهذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقة التي اشتريت من الفقير غير صحيح، والمدار عندي اختلاف جهتى الملك فمتى تحقق لم تبق شبهة فى الحل ، وقد صح أن بريرة مولاة غائشة رضى الله تمالى عنها جاءت بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبيصلي الله تعالى عليه وسلم : هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام : هو لها صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل لهم الصدقة باختلاف جهتي الملك فتأمل ، والمكاتبة أحكام كثيرة تطلب من كتب الفقه ،

﴿ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ أخرج مسلم · وأبو داود عن جابر رضى الله تعمالى عنه أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى

رسول الله ﷺ فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدىقال : كان لعبد الله بن أبي جارية تدعى معاذة فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليو اقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فاقبلت الجارية إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه فشكت ذلك اليه فذ كره أبر بكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن أبي من يعذرنا من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يغلبناعلى ماليكنا ؛ فنزلت ، وقيل ؛ كانت لهذا اللمين ستجوار معاذة. ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت . وقيل : نزلت في رجاين كانا يكرهان أمتين لهماعلى الزنا أحدهما أبن أبي ، وأخرج ابن مردُّو يه عن على كرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا يأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك في الاسلام . ونزلت الآية ، وروى نحوه عن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما ، وعلى جميع الروايات لا اختصاص للخطاب بمن نزلت فيه الآية بل هي عامة في سائر المـكلفين • والفتيات جمع فتاة وكل من الفتى والفته الفكناية مشهورة عن العبد والامة مطلقا وقد أمر الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم بالتعبير بهمامضافين إلى ياء المتكلم دون العبد والأمةمضافين اليهفقال عليه الصلاة والسلام « لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ولكن فتاى وفتاتى » وكأنه صلىالله تعمالى عليه وسلم كره العبودية لغيره عز وجل ولاحجر عليه سبحانه في إضافة الآخيرين إلى غيره تعالى شأنه ، وللعبارة المذكوره في هذا المقام باعتبار مفهومها الاصلي حسن موقع ومزيد مناسبة لقوله سبحانه ( على البغاء ) وهوزنا النساء كما في البحر من حيث صدوره عن شوابهن لانهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالبًا دون من عداهن من العجائز والصغائر ، وقوله عز وجل: ﴿ إِنْ أَرْدُنَّ تَحَصَّناً ﴾ ايس لتخصيص النهى بصورة إرادته. . التعفف عن الزنا وأخراج ماعداها عن حكمه يما إذا كان الاكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أولخصوص المكان أو لغير ذلك من الامور المصححة للاكراه في الجملة بل هو للحائظة على عادة من نزلت فيهم الآية حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهونهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى القبائح ، وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم على ماكانوا يفعلونه من القبائح ما لايخني فان من له أدنى مروءة لا يكاد يرضي بفجور من يحويه بينه من إمائه فضلاً عن أمرهن به أو إكراههن عليه لاسيما عند إرادة التمفف وتوفر الرغبة فيها كما يشعر به االتعبير بأردن بلفظ الماضي، و إيثار كلمة (إن) علىإذا لأن إرادة التحصن من الاما. كالشاذ النادر أو للايذان بوجوب الانتها. عن الاكراه عند كون إرادة التحصن فيحيز التردد والشك فكيف إذا كانت محققة الوقوع ﴾ هو الواقع، ويعلم من توجيه هذا الشرط مع ماأشر نااليه من بيان حسن موقع المتيات هنا باعتبار مفهومها الاصلى أنه لامفهوم لهـا ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب ، وقد تمسك جمع بالآية لابطال القول بالمفهوم فقالوا : إنه لو اعتبر يازم جواز الاكراه عند عدم إرادة التحصن والاكراه على الزنا غير جائز بحال من الاحوال إجماعًا ومماذكرنا يعلم الجواب عنه يه وفي شرح المختصر الحاجي للملامة العضد الجواب عن ذلك ، أو لاأنه بما خرج مخرج الأغلب إذالعالب (١)

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح اه ميرزاجان ه

أن الاكراه عند إرادة التحصن ولامفهوم فى مثله ، وثانيا أن المفهوم اقتضى ذلك وقدانتنى لممارض أقوى منه وهو الاجماع ، وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة (١) عند عدم الارادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الاكراه حينئذ لانهن إذ لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والاكراه إنما هو إلزام فعل مكروه وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لان شرط التكليف الامكان ولا يلزم من عدم التحريم الاباحة انتهى ، ولعل ما ذكر ناه أولا هو الأولى ، و جعل غير و احد زيادة التقبيح و التشنيع جو ابا مستقلا بتغيير يسير ولا بأس به \*

وزعم بعضهم أن (إن أردن) راجع إلى قوله تمالى: (و أنكحوا الآياى منكم) وهو بما يقضى منه العجب وبالجملة لاحجة في ذلك لمبطلى القول بالمفهوم وكذا لاحجة لهم فى قوله تعالى: ﴿ لتَبْتَغُواعَرَضَا لحياً اللّهُ الله فانه كما فى إرشاد العقل السليم قيد للاكراه لا باعتبار أنه مدار للنهى عنه بل باعتبار أنه المعتاد فيها بينهم أيضا جى. به تشنيع الهم فيها هم عليه من احتمال الوزر الحكبير لآجل النزر الحقير أى لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتناع السريع الزوال الوشيك الاضمحلال ، فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للاكراه ، ترتبا عليه لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ولااختصاص لعرض الحياة الدنيا بكسبهن أعنى أخورهن التي يأخذنها على الزنا بهن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار يقتضى ذلك بل ما يعمه وأو لادهن من الزنا وبذلك فسره سعيد بن جبير كما أخرجه عنه ابن أبى حاتم وفى بعض الآخبار ما يشعر بانهم كانوا يكرهونهن على ذلك للاولاد \*

أخرج الطبرانى . والبزار . وابن مردويه بسند صحيح ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبى كانت تزنى في الجاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها : مالك لاتزنين ؟ قالت ، والله لاأزنى أبدا فضر بها فانزلالله تعالى (ولاتكرهوا) الآية ، ولايقتضى هذا وأمثاله تخصيص العرض بالاولاد كالايخنى \* وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كا ل عزة يامرون جواريهم بالزنا للاولاد كفعل الجاهلية ولا يستغرب ذلك من الاعراب لاسيما في مثل هذه الاعصار التي عرا فيها كثيراً من رياض الاحكام الشرعية في كثير من المواضع أعصار فانهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أبزل الله ولا حول ولا قرة إلا بالله ه

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُكُرْهُهُنّ ﴾ إلى آخره جملة مستأنهة سيقت لتقرير النهى وتاكيد وجوب العمل ببيان خلاص المسكرهات من عقوبة المسكره عليه عبارة ورجوع غائلة الاكراه المالمكرهين إشارة أى ومن يكرههن على ما ذكر من البغاء ﴿ فَإِنَّ اللّهَ مَن بَعْد إكْرَاههنّ غَفُورٌ رَّحيهُ ٣٣٣ ﴾ لهن ينا فى قراءة ابن مسعود وقد أخرجها عبد بن حميد. وابن أبي حائم عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم (لهن) على (غفور رحيم) ورويت كدلك أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ويذي عنه على ماقيل قوله تعالى: (من بعد إكراههن) أى كونهن مكرهات على أن الاكراه مصدر المبنى للمفعول فان توسيطه بين اسم إن وخبر هاللايذان بان ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة ،

وأخرجابنأ بي شنيبة . وابن جرير . وغيرهما عن مجاهد أنه قال؛ غفور رحيم لهن وليست لهم، وكان الحسن إذا قرأ الآية يقول ؛ لهن والله لهن ، وفي تخصيص ذلك بهن وتعيين مداره على ماسمعت مع سبق ذكر المكرهين

<sup>(</sup>١) أوعدم طلب الكف عن الاكراء فتأمل اه منه ه

أيضا في الشرطية دلالة على كو نهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل ؛ لالهمأولاله ولظهورهذا التقدير اكتنى به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم في الجملة الشرطية على الأصح كافي المغني ، وقيل: في توجيه أمر العائد : إن (أكراهين) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير تحذوف عائد على اسم الشرط والمحذوف كالماءوظ والتقدير من بعد إكراههم إياهن . ورده أبو حيان بانهم لم يعدوا في الروابط العاعل المحذوف المصدر في نحو هند عجبت من ضرب زيد وإنكان المعنى من ضربها زيداً فلم يجوزوا هذا التركيب ولافرق بينه وبين مانحن فيه ، وقيل : جواب الشرط محذوف والمذكور تعليل لمــا يفهم من ذلك المحذوف والتقدير ومن يكرههن فعليه وبال إكراههن لايتعدى اليهن فأن الله من بعد اكراههن غفور رحيم لهن، وفيه عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد اضهار بلا ضرورة ، وكون ذلك لتسدب الجزاء على الشرط ليسبشي. وقال في البحر: الصحيح أن التقدير (غفور رحيم) لهم ليكون في جواب الشرط ضمير يعود على اسم الشرط المخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطا بالتوبة، وفيه إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين لأمر النهى في مقام التهويل وأمر الربط لايتوقف على ذلك ، ومثله ماقيل : انالتقدير لهما فالوجه ،اتقدم،والجار والمجرور فرقرا.ة منسمعتقال أبن جني : متعلق بغفور لأنه أدنى اليه ولأن فعولا أقعد في التعدي منفعيل، ويجوز أن يتعلق برحيم لاجل حرف الجر إذا قدر خبرا بعدخبر، ولم يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة على موصوفها والمعمول أنما يصح وقوعه حيث يقع عامله وليس الخبر كـذلك، وأيضا يحسن في الخبر لأن رتبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة لأن المغفرة مسببة عنها فكأنها متقدمة معنى وان تأخرت لفظا والمعنى على تعلقه بهما يما لايخني، وتعليق المغفرة لهن مع كونهن مكرهات لااثم لهن بناءا علىأن المسكره غير مكانف ولا أثم بدون تـكليف، وتفصيل المسئلة في الاصول قيل : اشدة المعاقبة علىالمـكره لان المـكرهة مع قيام العذراذا كانت بصدد المعاقبة حتى احتاجت الى المغفرة فما حال المـكره وللدلالة على أن حد الاكراه الشرعي والمصابرة إلى أن ينتهي اليه فير تـكبضيق والله تعالى يغفر ذلك بلطفه . وقيل : لغاية تهويل أمرالزنا وحث المـكرهات علىالتشبث في التجافى عنه أو لاعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية ،

﴿ وَلَقَدْ أَنْوَانَا ۚ إِلَيْكُمْ مَا يَاتَ مُبيّنَاتَ ﴾ كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ماورد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شؤنها المسترجبة للاقبال الدكملي على العمل بمضمونها ، وصدر بالقسم المعربة عنه اللام لا براز كمال العناية بشأنه أي وبالله لقد انزلنا اليكم في هذه السورة الدكريمة آيات وبينات لكل مالدكم حاجة إلى بيانه من الحدود وسائر الاحكام والآداب وغير ذلك بما هو من مبادي بيانها على أن ( مبينات ) من بين المتعدى والمفعول محذوف واسناد التيبين إلى الآيات مجاذي أو آيات واضحات صدقتها الدكتب القديمية والعقرل السليمة على أنها من بين بمعنى تبين اللازم أي آيات تبين كونها آيات من الله تعالى ، ومنه المثلقة بين الصبح لذي عينين وقرأ الحرميان . وأبو عمرو . وأبو بهر ( مبينات ) على صيغة المفعول أي آيات بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على الاحكام والحدود وغيرها ، وجوز أن يكون الاصل مبينا فيها الاحكام فاتسع في الظرف باجرائه بجرى المفعول \*

﴿ وَمَثَلًا مَنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُـكُمْ ﴾ عطف على (آيات) أى وأنزلنا مثلا كاثنا من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والـكلمات الجارية على السنة الانبياء عليهم السلام فينتظم قصة عائشة رضى الله تعالى عنها المحاكية لقصة يوسف عليه السلام وقصة مريم رضي الله تعمالي عنها حيث أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الافك فبرأهما الله تعالى منه وسائر الامثال الواردة في هذه السورة الـكريمة انتظاما أوليا، وهذا أوفق بتعقيب الـكلام بما سيأتى ان شاء الله تعالى من التمثيلات من تخصيص الآيات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط ﴿وَمَوْعَظَةٌ ﴾ تتعظون بها وتنزجرون عما لاينبغي من المحرمات والمـكروهات وسائر ما يخل بمحاسن!لآداب فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور، ويكنى في العطف التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي ، وقد خصت الآيات بما يبين الحدود والاحكام والموعظة بما يتعظ. به كـقوله تعالى ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) وقوله سبحانه ( لولا إذ سممتموه ) الخوغير ذلك من الآيات الواردة في شأن الاداب؛ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه ﴿ لُلُمُتَّفِّينَ ٢٤ ﴾ معشمولها للـكل حسب شمول الانزال حثا للمخاطبين علىالاغتنام بالانتظام فى سلك المتقين ببيان أنهم المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارها فحسب ، وقيـل : المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع مافى الفرآن المجيد من الآيات والامثال والمواعظ ﴿ اللهُ نُورُ الْسَّمَوات وَالأَرْضِ ﴾ النور في اللغة على ماقال ابن السكيت الضياء وهذا ظاهر في عدم الفرق بين النور والضياء ، وفرق بينهما جمع وإن كان اطلاق أحدهما على الآخرشائعا فقال الامام السهيلي في الروض في قول ورقة :

ويظهر في البلاد ضياء نور ، يقيم به البرية ان يموجا

إذه يوضح معنى النور والضياء وان الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل ، وفى التنزيل (فلما أضاءت ١٠ حوله ذهب الله بنورهم . وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) لأن نور القمر لا ينتشر عنه ما ينتشر عن الشمس لاسيما فى طرفى الشهر ، وقال الفلاسفة : الضياء ما يكون للشىء من ذاته والنور ما يفيض عليه من مقابلة المضىء وعلى هذا جاء فيما زعم اسلاء يوهم قوله تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) فان اختلاف تشكلات القمر بالقرب والبعد من الشمس مع خسوفه وقت حيلولة الأرض بينه وبينها دليل على أن نوره فائض عليه من قابلتها ، وأنت تعلم أن فى هذا مقالا لعلماء الاسلام وقد قدمنا ما فيه فى غير هذا المقام ، ولعل الأولى فى وجه الفرق ما نقدم آنفا فى كلام السهيلي ه

وذكر بعض المحققين أنه يعلم من كلامهم أن لكل من النور والضياء جهة أبلغية فجهة أبلغية النوركونه أصلا ومبدأ للضياء وجهة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته وادعى بعضهم أن النور على الاطلاق أبلغ من الضياء للا يقالتي نحن فيها مو فيه بحث يعلم ان شاء الله تعالى أثناء تفسيرها ، واعلم أن الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور فنهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصل بالمستضىء وأبطل بعدة أوجه ، الأول أنه لو كان جسيا متحركا لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجهات لكن

النوريقع على الجسم فى كلجهة كانتله ، والثانى أنه إذا دخل من كوة تمسد دناها دفعة فتلك الإجزاء النورانية إما أن تكون باقية فى البيت فيازم أن يكون البيت مستنيرا كما كان قبل السد و ايس كذلك و إما أن تكون خارجة من الكوة قبل انسسدادها وهو محال لآن السد كان سبب انقطاعها فلابد أن يكون سابقا عليه بالذات أو بالزمان و إما أن تكون غير باقية أصلا فيلزم أن يكون تخال جسم بين جسمين موجبا انعدام أحدهما وهو معلوم الفساد ، والثالث ان كون تلك الأجسام الصفار أنوارا إما أن يكون هو عين كونها أجساما وهو باطل لآن المفهوم من النورية مغاير المفهوم من الجسمية و إما أن يكون مفايرا لها بأن تكون تلك الاجسام حاملة لتلك النكيفية منفصلة من المضيء متصلة بالمستضىء فان لم تمكن تلك الاجسام محسوسة فهو ظاهر البطلان لأنها حينذ كيف تكون واسطة لاحساس غييرها و إن كانت محسوسة كانت ساترة لمل وراءها و يحب أنها كلما ازدادت اجتماعا ازدادت سترا لمكن الاثر بر بالعكس فان النور كلما ازداد قوة ازداد اللجزاء من القالمك الرابع إلى وجه الارض فى تلك اللحظة اللطيفة ، و لا يخفى حاله على القول باستحالة الحرق الاجزاء من القالمك الرابع إلى وجه الارض فى تلك اللحظة اللطيفة ، و لا يخفى حاله على القول باستحالة الحرق على الافلاك ، والحامس أن انهصال الاجزاء من الاجرام الدكوكبية يستازم الدبول و الانتقاص وخلو مواضعها عن تمام مقدارها أومقدار أجزائها أو كونها دائمة التحليل مع إيراد البدل عما يتحلل عن جرمها فواضعها عن تمام مقدارها أومقدار أجزائها أو كونها دائمة التحليل مع إيراد البدل عما يتحلل عن جرمها فتكون أجسامها أجساما مستحيلة غذائية كائنة فاسدة وذلك محال في الفلكيات .

وتعقبها بعض متأخريهم بأنها في غاية الضعف أما الاول فلائن كون النور جسما لايستازم كونه متحركا ولاكون حدوثه بالحركة بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة ، وأما الثانى فلقائل أن يقول :إن قيام المجعول بلامادة إنما يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الاهاضة فاذا طرأ المانع لم تقع الافاضة فينعدم المفاض بلا مادة باقية عنه لان وجوده لم يكن بشركة المادة فكذا عدمه فعند انسداد الباب المانع عن الافاضة ينعدم الشماع عن البيت دفعة ، ولا فرق فى ذلك بين كونه عرضا أو جوهرا والسر فيهما جميعا أن النور مطلقا ليس حصوله من جهة انفعال المادة وشركة الهيولى كسائر الجواهر والاعراض الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شيء منها دفعة لو فرض حجاب بينها وبين المبدأ الهاعلى إلا بعد زمان واستحالة . وأما الذي ذكر ثالثا فجوابه أن المغايرة في المفهوم لا تنافي الاتحاد والعينية في الوجود في ذكر مغالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشيء وحقيقته ، وأما المذكور رابعا وخامسا فلائن مبناه على الانفصال والقطع للمسافة لاعلى بحرد الجوهرية والجسميه \*

هذا وذهب بعضهم إلى أنه عرض من الـكيفيات المحسوسـة وقالوا : هو غنى عن التعريف كسائر المحسوسات ، وتعريفه بأنه كال أول الشفاف من حيث أنه شفاف أو بانه كيفية لايتوقف الابصار بها على الابصار بشيء آخر تعريف بما هو أخنى وكأن المراد به التنبيه على بعض خواصه . ومن هؤلاء من قال: إنه نفس ظهور اللون ، ومنهم من قال بمغاير تهما واستدلوا بأوجه ، الاول ان ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر فهو إما اللون أو صفة نسبية أو غير نسبية والاول باطل لان النور إما أن يجعل عبارة عن تجدد اللون أو اللون المتعدد ، والاول يقتضى أن لا يكون مستنيرا إلا في آن تجدده ، والثاني يوجب كون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقولهم: الضوء هو ظهور اللون معنى ، وإنجملوا الضوء كيفية ثبوتية رائدة على دات اللون وسمره اللون فلا يبقى لقولهم: الضوء هو ظهور اللون معنى ، وإنجملوا الضوء كيفية ثبوتية رائدة على دات اللون وسمره

بالظهور فذلك نزاع لفظى ، وإن زعموا أنذلك الظهور تجدد حالة نسبية فهو باطل لان الضوء أمر غير نسبي وإلا لـكان أمراً عقليا واقعا تحت مقولة المضاف فلم يكن محسوسا أصلا لـكن الحس البصرى مما ينفعل عنه ويتضرر بالشديد منه حتى يبطل \*

والأمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسبيا لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية، والثانى أن البياض قد يكون مضيئا مشرقا وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته ازم أن يكون بعض الضوء ضد بعضه وهو محال لأن ضد الضوء الظلمة ، والثالث أن اللرن يوجد بدون الضوء كما في الجسم الملون في الظلمة وكذا الضوء يوجد بدون اللون كما في البلور إذا وقع عليه الضوء فهما متغايران لوجود كل منهما بدون الآخر، والرابع أن الجسم الأحمر مثلا المضيء إذا انعكس عنه إلى مقابله فتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم آخر وتارة ينعكس منه اللون والضوء معا إذا قويا حتى يحمر المنعكس اليه فلو كان مجرد ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره لمعانا ساذجا، وليس لقائل أن يقول: هذا البريق عبارة عن اظهار اللون في ذلك القابل لأنه يقال: فلماذا اذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوؤه اخفى ضوء المنعكس اليه وابطله واعطاه لون نفسه ،

وقال بعض المتأخرين : استقر الرأى على أن النور المحسوس بما هو محسوس عبارة عن نحو وجرد الجوهر المبصر الحاضر عند النفس في غير هذا العالم وأما الذي في الحارج بإزائه فلا يزيدوجوده على وجود اللون والأوجه التي ذكرت لمغايرتهما مقدوحة، أما الوجه الأول فهو مقدوح بأن ظهور اللون عباره عن وجوده وهو صفة حقيقية من شأنها ان ينسب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار يقع له التجدد قولهم : يوجب ان يكون الضوء نفس اللون قلنا: نعم والـكنهما متغايران بالاعتبار كاأن الماهية والوجود في كل شيء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فان النور والضوء يرجع مدناه إلى وجود خاص عارض لبعض الاجسام والظلمة عبارة عن عدم ذلك الوجود الخاص بالكلية والظل عبارة عن عدمه فى الجملة واللون عبارة عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النورى وحامل عدمه على أنحاء مختلفة فليست الالوان الامراتب تراكيب الانوار والادلة الموردة على ابطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قولهم: النور هو ظهوراللون وصح أيضا قول من يقول إنه غير اللون لأن النور بما هو نور لايختلف إذ لآيعتبر فيه امتزاج ولاشوب مع عدم أو ظلمة والألوان مختلفة ، وأما الوجه الثانى فهو أيضا مندفع بمامهد وبأن اللون وإنالم يكن غير النور إلاأن مراتب الأنوار مختلفة شدة وضعفا ، ومع هذا الاختلاف قد تختاف بوجوه أخر بحسب تركيبات وامتزاجات كثيرة تقع بين أعداد من النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها واعداد من الظلمة أعنى عدم ذلك النور وإمكامها وفعليتها وأصلها وفرعها فان هذه الالوآن أمورمادية فى الاكثر أومتعلقة بها والمادة منبعالانقسام والتركيب بين الوجودات والاعدام والاه كمانات فليس بمجبأن يحصل من ضروب تركيبات النور بالظلمة هذه الآل ان التي نراها فتقع تلك الاقسام في محالها علىالوجه المذكور ثم يقع عليها نور آخر بمقابلة المنير ه ومنال بأن النور عين اللون لم يقل بأن كل نورعين كللون كاأن من قال بأن الوجود عين الماهية لم يقل بأن كل وجود عين كل ماهية ليلزمه أن لا يطرد وجود على وجود ولاتضاد وجود لوجود فالألوان متخالفة الاحكام وبعضها أمور متضادة لكن بماهي ألوآن لابماهي أنوار كما أن الموجو دات متخالفة الاحكام وبعضها

أشياء متضادة لكن بماهى ماهيات لا بما هى موجودات مع أن الوجود والماهية واحد ، وأما الوجه النالث فسبيل دفعه سهل بمابين وكذا الوجه الرابع بأدنى اعمال روية فان عدم ظهو راللون قد يكون لضعف اللمعان الواقع على شيء وقد يكون لشدة اللمعان فالواقع على المقابل من عكس المضيء الملون قد يكون ضوء فقط وذلك عند قصور الضوء واللون أوقصور استعداد القابل المقابل وقد يكون كلاهما لقوتهما وقوة استعداد المنعكس اليه ، على أن الكلام في مباحث العكوس طويل ، وكون المنعكس من الجسم المضيء إلى جسم آخر ضوءه دون لونه ربماكان لاجل صقالته فان الصقيل قد يكون ذا لون وضوء لكن المنهكس منه إلى مقابله ليس إلا ماحصل من نير آخر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة بينهما له اليهما لا اللون والضوء اللذان يستقر ان فيه فالمنعكس في ذلك المقابل ليس إلا الضوء فقط من ذلك النير لامن المنعكس منه إلاأن يكون المنعكس اليه أيضا جسما صقيلا فيقع فيه حكاية منهما أى الضوء واللون أومن أحدهما أيضا \*

هذا غاية ماقالوه في النور المحسوس الذي يظهر به الاجسام على الابصار ، ولهم في النور اطلاق آخر و هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره وقالوا: هو بهذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالوجود منقسما كانقسامه ، فمنه نورواجب لذاته قاهر على ماسواه ، ومنه أنوار عقلية . و نفسية . وجسمية ، والواجب تعلى نور الانوار غير متناهي الشدة وما سواه سبحانه أنوار متناهية الشدة بمعنى أن فرقها ماهو أشد منها وإن كان بعضها كالانوار المقلية لانقف آثارها عند حد ، والكل من لمعات نوره عز وجدل حتى الاجسام الكثيفة فانها أيضا من حيث الوجود لا تخلوعن نور لكنه ، شوب بظلمات الاعدام والامكانات ، إذا علمت هذا فاعلم أن اطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوى والحدكمي السابق غير صحيح لكمال تنزهه جل وعلاعن الجسمية والكيفية ولوازمهما ، وإطلاقه عايه سبحانه بالمعنى المذكور وهوالظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الاسلام الغزالي فامه قدس سره بعد أن ذكر في رسالته ، شكاة الأنوار معنى النور ومراتبه قال : إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والاظهار فاعلم أن لاظلمة أشد من كتم العدم النور المنالم سمى مظلما لانه ليس بظاهر الابصار مع أنه ، وجود في نفسه فما ليس موجودا أصلاكيف لايستحق أن يكون هو الغاية في الظاهر الابصار مع أنه ، وجود في نفسه فما ليس موجودا أصلاكيف

وفى مقابلته الوجود وهو النور فان الشيء مالم يظهر فىذا ته لا يظهر الخيره، والوجود ينقسم إلى اللشيء ون ذاته و إلى ماله من غيره به فاله الوجود من غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره وذلك ايس بوجود حقيقي ، فالوجود الحق هو الله تمالى كاأن النور الحق هو الله عز وجل ، وقدقال قبل هذا ، أقول و لاأبالى إن إطلاق اسم النور على غير النور الاول مجاز محض إذ كل ماسواه سبحانه إذا اعتبر ذاته فهو فى ذاته من حيث ذاته لانورله بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها بل بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض ، وفسر النور فى هذه الآية أعنى قوله تعالى (الله نور السموات والارض) بذلك ، ثم أشار إلى وجه الاضافة إلى (السموات والارض) بقوله ؛ لا ينبغي أن يخنى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعدالي هو النور و لا نور سواه و إيه كل الانوار والنور الدكلي لأن النور عبارة عما تنكشف به الاشياء وأعلى منه ما تنكشف به وله و منه و ليس فوقه الانور والنور الدكلي لأن النور عبارة عما تنكشف به الاشياء وأعلى منه ما تنكشف به وله و منه و ليس فوقه

نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له فى ذاته لذاته لامن غيره ، ثم عرفت أن هذا لايتصف به إلا النور الاول ، ثم عرفت أن السموات والارض مشحونة نورا منطبقتى النور أعنى المنسوب إلى البصروالمنسوب إلى البصيرة أى إلى الحسن والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالانوار المشاهدة المنبسطة على كل ماعلى الارض وكأنوار النبوة والقرآن الى غيرذلك ،

وهذا منزع صوفى والصوفية لا يتحاشون من القول بأنه سبحانه و تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا هو السكل بلهو هو لاهوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: لا إله إلاالله توحيدالعوام ولااله الاهو توحيدالحواص لأنه أتم وأخص وأشمل وأحق وآدق وأدخل اصاحبه فى الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة ، وقد قال بذلك الغزالى فى رسالته المذكورة أيضا ، وأنت تعلم أنه بما لا يهتدى اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء طور العقل لا يهتدى اليه الا بنورالله عز وجل ،

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: الله موجد السموات والأرض، و وجهذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه واظهاره لغيره وقيل : هواستعارة والمستعار منه النور بمعنىالظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستعار لهالواجب الوجودالموجد لماعداه ، وكون المراد به مفيض الادراك ومعطيه مجازا مرسـلا أو استعارة والـكلام على حـذف مضاف أى نور أهل والسموات والارض، وهذا قريب بما أخرجه ابنجرير . وابن المنذر . وابنأ بي حاتم · والبيهةي في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الله نور السموات والارض هادي أهل السموات والارض وهو وجه حسن، وجاءفي روايةأخرىأخرجهاابنجر يرعنه رضي الله تعالى عنه أنه فسرالنور بالمدبر فقال: الله نور السموات والارض يدبر الامر فيهما ، وروى ذلك عن مجاهـد أيضا، وجعــل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ. ووجه الشبه كون كل من التدبير والنو رسبب الاهتداء الى المصالح. وجوزأن يكون هناك استعارة تصريحية وتعقب بأنذكرطرف التشبيه وهوالله تعالى والنورينا فحذلك وأجيب بأنذكرهما إنماينا فيهإذا كانعلى وجهيني عن التشبيه وكان كلمن المشبه والمشبه به مذكورا بعينه وهنا لم يشبه القسبحانه بالنور بل شبه المدبر به وذكر جزئي يصدق عليه المشبه أو كلى يشمله لاينافي ذلك كما أشار اليه صاحب الكشاف في مواضع منهوصر حبه أهل المعاني، وقيل: المرادبها لمنزهمن كلعيب،ومن ذلك قولهم: امرأة نوارأي بريثة من الريبة بالفحشاء وهو من باب المجاز أيضاء وقيل: الكلام على حذف مضاف كافي زيد كرم أي ذونور، ويؤيده كاقيل قوله تعالى بعد (مثل نوره ويهدي الله لنوره) \* وقيل : نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن . وأبي العالية . والضحاك وعليه جماعة من المفسرين، ويؤيده قراءة بعضهم ( منور ) وكذا قراءة عـلى كرم الله تعالى وجهه . وأبى جعفر . وعبد العزيز المـكى . وزيد بن على. وثابت بن أبي حفصة . والقورصي . ومسلمة بن عبد المالك . وأبي عبد الرحمن السلمي .وعبد الله بن عباس بنأ في ربيعة ( نور ) فعلا ماضيا ( والأرض ) بالنصب ، و تنويره سبحانه السموات والأرض قيل بالشمس والقمر وسائر الكواكب ونسب إلى الحسن ومن معه ، وقيـل : تنوير السموات بالملائـكة عليهم السلام و تنوير الارض بالانبياء عليهم السلام والعلماء ونسب إلى أبي بن كعب، والتنوير عـلى الاول حسى وعلى الثاني عقلي . وقيل وهو الذي اختاره : تنويره سبحانه إياهما بمـا فيهما من الآيات التـكوينية

والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح المماش والمعاد ، والجملة استثناف مسوق إما لتحقيق أن بيانه تعلل المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أنزلنا البـكم آيات مبينات ) الآية ليس مقصورًا على ما ورد في هذه السورة الكريمة .وإما لنقرير ما في القرآن الجليل من البيان ، ويتأتى نحسو هذا على بعض الأقوال السابقة في بيان المراد بالنور وهو وجه قوى في مناسبة الآية لما قبلها ولا يكاد يظهر مثله على بعض آخر منها . وذكر العلامه الطيبي في بيان المناسبة كلاما فيه الغث والسمين إن أردته فارجعاليه. وتخصيص السموات والأرض بالذكرلانهما المقر المدروف للكلفين المحتاجين لما يدلهما ويهديهما لماسبق وقال العلامة البيضاوي بمدذكر عدة احتمالات في المراد بالنور : إن إضافته اليهما للدلالة على سعة إشراقه أو لاشتمالهما على الانوار الحسية والعقلية وقصور الادراكات البشرية عليهما وعدلى المتعلق بهما والمدلول لهما ، وقيل المراد بهما العالم كله كاطلاق المهاجرين والانصار على جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ه وتعقب بأرخ هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط في النلويح أن يكون الكل مركبا تركيباحقيقيا ولم يثبت في اللغة إطلاق الأرض على مجموع الأرض والسهاء والانسان على الآدمي والسبع، وأجيب بانه لا يتمين كونه مجازا لجـواز كونه كناية ولو سلم فمـا فى التلويح غير مسلم أو هو أغلى ، فقدذكرالزمخشرى فرقوله تعالى: ( لايخني عليه شيء في الارض ولا في السما. ) أنه عبر عن جميع العالم بالسماء والأرض، وقال العلامة في شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالممنى حينتذ الله نور العالم كله ﴿ مَثَلُ نُورِه ﴾ أىأدلته سبحانه العقلية والسمعية فيالسمو اتوالارضالتي هدى بهامن شاء إلى مافيه صلاحه وحكى هـذا عن أبى مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاما أوليا ، وعن ابن عباس . والحسن . وزيـد بن أسلم أن المراد بالنور هنا القرآن كما يعرب عنه ما قبل من وصف آياته بالانزال والتبيين ،وقد صرح بكونه نوراً أيضا فىقوله تعالى : ( وأنزلنا اليكم نوراً مبينا ) وقيل المراد به الحق فقدجاء استعارة النور له كاستعارةالظلمة للباطل فى قوله سبحانه ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الغور) أىمن أنواع الباطل إلى الحق ووجه الشبه الظهور ،ومنأمثالهم الحق أباج ،ويكنى ذلك فى جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ما فى النور من معنى الاظهار في الحق ،نعم إذا تحققذلك أيضا فهو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره بما ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام بيان شأن الآيات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عـدم سبق ذكر الحقُّ ه وفى الكشف المراد بالحق الذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل السمع والعقل، وليس المراد به كون السموات والأرض دليلين على وجود فاطرهما بـل ذلك أيضًا داخل في عموم اللفظ انتهى ، ويضعف عليه أمر هذا التضعيف ، وقيل المراد به الهدى الذي دل عليه الآيات المبينات ، وقيل:الهدىمطلقا ،فقدأخرج ابن جرير . و ابن المنذر . وابن أبي حاتم . والبيهتي فىالاسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن ، وأخرج ابن جرير عن أنس قال : إن إلهي يقول نوري هداي ۽ وذكر بعضهم أن تفسيره بالهدي مختار الاكثرين وأن تفسيره بالحق بالمعني العام يوافقه ، وقيل: المراد بهالمعارف والعلوم التي أفاضها عز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اليه سبحانه لانه مفاضه تعالى ، وعنأ بي بن كعب . والضحاك تفسيره بالايمان الذي أعطاه سبحانه المؤمن ورفقه اليه .

وجا. في بعض الروايات عن ابن عباس تفسيره بالطاعات التي حلى بها جل شأنه قلب المؤمن فيشمل الايمان وسائر الأعمال القلبية الحميدة ،وقيل المراد بنوره رسوله محمد عليه وقد جاء إطلاق النور عليه عليه الصلاة والسلام فى قوله تمالى ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) علَّى قول، وقيل : غير ذلك مما ستعلمه إن شاء الله تعالى ، والضمير على جميع هذه الأقوال راجع اليه تعالى كما هو الظاهر ه

وجوز رجوح الضمير إلى المؤمن وروى ذلك عن عكرمة وهو احدى الروايات وصححها الحاكم عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما وروى أيضا عن أبى بن كعب بل أخرج عبد بن حميد . وابن الانبــارى فى المصاحف عن الشعبي أنه قال قرأ أبي بن كعب (مثل نور المؤمن) وأخرج أبو عبيد . وابن المنذر عن أبي العالية أَنْ أَبِيا قرأ (مثل نو دمن آن به) أو قال: (مثل من آمن به)

وفى البحر روى عن أبى أنه قرأ (مثل نور المؤمنين) وقيل : الضمير راجع الى محمد ﷺ وروى ذلك جماعة عن ابن عباس عن كعب الاحبار ، وحكاه أبو حيان عن ابن جبير أيضا ، وقيل: هو راجع إلى القرءان ، وقيل: إلى الايمان، ولا يخفى أن رجوع الضمير إلى غير مذكور في الكلام إذالم يكن في الكلام ما يدل عليه أوكان لكن كانت دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً لا سيما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك ، والمراد بالمثل الصفة العجيبة أى صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن ﴿ كُمشْكَاةً ﴾ أى كصفتها فى الإنارة والتنوير ،وقال أبو حيان: أى كنور مشكاة وهي الكوة غير النافذة فم قال ابن عباس. وأبو مالك. وابن جبير. وسعيد بن عياض والجمهور، وقال أبو موسى : هي الحديدة أو الرصاصة التي تكون فيهـا الفتيلة في جوف الزجاجة وعن مجاهد أنهـا الحديدة التي يُعلق بها القنديل وهو كما ترى، والمعول عليه قول الجمهور ، وعن ابن عطية أنه أصم الأقوالوعلى جميعها هو لفظ حبشي مُعرَبُ يَا قال ابن قتيبة . والكلي . وغيرهما ، وقيل . رومي معرب ، وقال الزجاج يَا في مجمع البيان: يجوز أن يكون عربيًا فيكون مفعلة والآصل مشكوة فقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاو إلى أن أصل الفها الواو ذهب ابن جني ، واستدل عليه بأن العرب قد نحوا بها منحاة الواو كما فعلوا بالصلاة ه ﴿ الْمُصْبَاحُ فَى زُجَاجَةً ﴾ فى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وضم الزاى لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة

قيس، وبالفتح قرأ أبورجاء ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد \*

وقرأ بعضهم بالـكمسر أيضا وكـذا قرى. جمما في قوله تعالى ﴿ الْزُجَّاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِّيٌّ ﴾ مضيء متلاً لى كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلى، وجُوز أنْ يكون أصله درى، بهمزة آخره كما قرأ به حمزة وأبو بكر فقبلت ياء وأدغمت في الياء فوزنه فعيل وهو من الدر. بمعنى الدفعفانه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضوئه بعضا من لمعانه ،وجوز أن يكون من الدرء بمعنى الجرى وليس بذاك ومثله ما قيل إنه من درأ إذا طلع بغتة وفاجأً ولا يخنى على المتتبع أن فعيلا قايل فى كلامهم ففى اللباب نعيل غريب لانظير له الا مريق لحب المصفر أو ماسمن من الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو على، وفىالبحر سمع أيضا مريخ للذي في داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم الميموكسرها .وقال الفراه: لم يسمع الامريق وهو أعجمي وسيبويه عد ذلك من أبغية العرب ولم يثبت بعضهم هذا الوزن أصلاه

وقال أبو عبيد: أصل(درىء) درو. كسبوح فجعلت الضمة كسرة للاستثقال والواويا. لانكسار ما قبلهاكما قالوا في عتوعتي فوزنه فعول وكذا قيل في سرية وذرية ، وجعل بعضهم سرية من السروهوالنكاح أوالاخفاء والضم من تغييرات النسب فوزنه فعلية كما في الصحاح، والاخفش يرى أنه من السرور وقد أبدلت الراء الأخيرُة ياء وهو معهودفىالفعل فقد قالوا : تسررت جارية وتسريت كما قالوا: تُظننت وتظنيت فوزنه على هذا ﴾ قال الخيما جي فعليلة، و جعل بعضهم ذرية نسبة الى الذرعلى غير القياس لاخراجهم كالذر من ظهر آدم عليه السلام، وقرأ قتادة . وزيد بن على . والضحاك (درى) بفتح الدال وروى ذلك عن نصر بن عاصم. وأبى رجاء وابن المسيب، وقرأ الزهري ( درى ) بكسر الراء وقرأ أبوعمرو والـكسائي ( درى. ) بالـكسر والهمزة آخره، وهو بناء كشير فيالاسها. نحو سكمين وفي الاوصاف نحو سكير . وقرأ فنادة أيضا . وأبان بن عثمان وابن المسيب. وأبو رجاء . وعمرو بن قائد . والاعمش . ونصر بن عاصم (درى ) بالهمز وفتح الدال، قال ابن جني: وهذا عزيز لم يحفظمنه إلا السكينة بفتح السين وشد الـكاف في لغة حكاها أبو زيد. وقرى. (د.رى) بتقديم الهمزة سا كُنَّة على الرأ. وهي من نادر الشواذ وفي اعادة( المصباح. والزجاجة) مُعرفين أثرٍ سَبقهما منكرين والاخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كو كب درى من تفخيم شأنهما ورفع مكانتهما بالتفسير اثر الابهام والتفصيل بعد الاجمال وباثبات ما بعدهما لهما بطريق الاخبار المنبي. عن القصد الاصلى دون الوصف المنبي عن الاشارة إلى الثبوت في الجملة ما لا يخـ في ،والجملة الاولى فى محل الرفع على أنها صفة لمصباح والجركة الثانية فى محل الجر على انها صفة لزجاجة واللام مغنية كما في مجمع البيان وارشاد العقل السليم عن الرابط كأنه قيل ؛ فيها مصباحهو في زجاجة هي كأنها كوكب درى ذُبَّالته بزيتها ، وقيل إنما وصفت بالبركة لأنها تنبت في الأرضَّ التي بارك الله تعالى فيها للعالمين ،وقيل باركفيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليهالسلام ﴿ زَيْتُونَة ﴾ بدل من(شجرة) وقال أبوعلى: عطف بيان عليها وهو مبنى على مذهب الـكوفيين من تجويزهم عطفَ البيان في النـكرات ، وأما البصريون فلا يجوزونه إلا في المعارف ه وفى أبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثمالابدال عنها أو بيانها تفخيم لشأمها ، وقد جاءفى الحديث مدح الزيت لأنهمنها ، أخرج عبد بن حميد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال« ائتدموا بالزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة » ه

وأخرج البيهةى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها ذكر عندها الزبت فقالت: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر أن يؤكل ويدهن ويسعط به ويقول أنه من شجرة مباركة وهوفى حد ذاته بمدوح، فنى الحديث أنه مصحة من الباسور وذكر له الاطباء منافع كثيرة ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يأكل الخبز به وأكل عليه الصلاة والسلام اللسان مطبوخا بالشمير وفيه الزيت والتوابل (١) فليحفظ ، وقرأ الاخوان. وأبو بكر والحسن. وزيد بن على وقتادة وابن و ثاب وطلحة وعيسى والأعمش (توقد) بالتاء المثناة من فوق مضارع أوقدت مبنيا للفعول على أن الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة واسناد الفعل اليها قيل على سببل المبالغة ، وقيل هو

<sup>(</sup>١) كالفلفل ونحره ا ه منه

بتقدير مضاف أي مصباحها. وقرأا لحسن. والسلمي. وقتادة أيضا. وابن محيصن وسلام و مجاهد. وابن أبي اسحاق و والمفضلءن عاصم (توقد) بالتاء الفوقية أيضا مضارع توقد وأصله نتوقد بتاءين فخفف بحذفأحدهما ، وذكر الخفاجي أنها قراءة أبي عمرو وابن كشير والآسناد فيها للزجاجة على مامر وقر أالسلمي.وقتادة وسلام أيضا (يوقد) بالياء التحتية على أنه مضارع توقد أيضا، وجاء كذلك عن الحسن. وابن محيصن، وأصله يتوقد أي المصباح فحدفت التا. وهو غير معروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التا. ين المتماثلين. ووجه ذلك على ما قالابنجني أنه شبه فيه حرف مضارعة بحرف مضارعة يعنى اليا. بالتا. فعومل معاملته كما شبهت التاء والنون في تعد ونعد بياء يعد فحذف الواو معهما كما حذفت فيه لوقوعها بين يا. وكسرة ، وقرى ورتوقد) بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعل والضمير للمصباح أي ابتداء توقد المصباح من شجرة ﴿ لَّا شَرْقَيَّة وَلَا غَرْبيَّه ﴾ أي ضاحية الشمس لايظلها جبل ولا شجر ولايحجبها عنها شي من حدين تطلع الى أن تغرب وذلك أحسن لزيتها، وروى عن ابن عباس ومجاهد. وعكرمة وقتادة والحكلي وهو تفسير بلازم المعنى أعنى به كونها بين الشرق والغرب وعن ابن زيد أي ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لأن ما اختصباحدى الجهتين كانأقل زيناوأضعف ضوأ لكنها منشجر الشام وهيما بين المشرق والمغرب وزيتونها أجود ما يكون ، وقال أبو حيان في تذكرته: المعنى ليست في مشرقة أبدا أي في موضع لايصيبه ظل و ايست في مقناة أبدا أي في موضع لا تصيبه الشمس، وحاصله ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولاالظلرخاصة ولـكن يصيبها هذا في وقتوهذا في وقت ، وقال الفراء والزجاج: المعنى لاشرقية فقط ولاغربية فقط لكنها شرقية غربية أي تصيبها الشمس عند طلوعها وغروبها ، وأنت تعلم أنه لابد من تقدير قيد فقط بعدكل من (شرقية. وغربية) كما سمعت ليتوجه النفي اليه فيفيد التركيب اجتماع الأمرين والا فظاهره نفيهما، وعن المطلع أن هذا كقول الفرزدق:

بایدی رجال لم یشیموا سیوفهم . ولم تکثر القتلی بها حین سلت

إذ معناه شاموا سيوفهم وأكثروا بها القتلى، وتعقبه فى المكشف بأنه لااستدلال بالبيت علىذلك لجواز أن يريد لم يشيموا غير مكثرى القتلى على الحال وإفادته المعنى المذكور واضحة حينئذ ، وعن ابن عباس أنها فى دوحة أحاطت بها فليست منكشفة لامن جهة الشرق ولا من جهة الغرب ، وتعقب بأن هذا لا يصح عن ابن عباس لانها إذا كانت بهذه الصفة فسد جناها ، وعن الحسن أن هذا مثل وليست من شجر الدنيا لألوكانت شرقية أوغربية ، وعن عكر مة أنها من شجر الجنة و لعلم إنما جزم بذلك لماذكر الحسن ولا يخفى مافيه ، وقرأ الضحاك (لا شرقية ولا غربية) بالرفع أى هى لا شرقية ولاغربية ه

وقال أبو حيان :أى لا هى شرقية و لا غربية ، ولمل ماذكرنا أولى، والجملة فى موضع الصفة لزيتونة ، ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَى ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَهُ لَا ۗ ﴾ أى هو فى الصفاء والانارة بحيث يكاد يضى، بنفسه من غير مساس نار أصلا، وكلمة (لو) فى أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الشى، لانتفاء غيره فى الزمان الماضى فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الاعراب على القواعد الصناعية بل هى لبيان تحقق ما يفيده الـكلام السابق من الحـكم الموجب أو المنفى على كل حال مفروض من الاحوال المقارنة له إجمالا بادخالها على أبعدها منه ، والواو الداخلة عليها المطف الجملة المذكورة على جملة محذوفة مقابلة لها عند الجزولى ومن وافقه ، وبحموع الجملتين فى حيز النصب على الحالية من المستكن فى الفعل الموجب أو المنفى ، وتقدير الآية السكريمة (يكاد زيتها يضى مو مسته نار ولو لم تمسسه نار أى يضى الفعل الموجب أو المنفى ، وجود شرط الاضاءة وعدمه ، وحذفت الجملة الأولى حسبها هو المطرد فى الباب ثقة بدلالة الثانية عليها دلالة واضحة .

وقال الزمخشرى : الواو للحال ومقتضاه أن (لو)مع مابعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لو لم يكن كـذا أى مفروضا ثبوته أوانتفاؤ م،لكن الزمخشرى ومثله المرزوقى يقدرولوكان الحال كـذا. وتعقب ذلك بأن أدوات الشرط لاتصلح للحالية لآنها تقتضي عدم التحقق والحال يقتضي خلافه. والتزم لذلك أنه انسلخ عنها الشرطية وإنها مؤولة بالحال كما أن الحال تدكمون في معنى الشرط نحو لأفعلنه كاثنا ماكان أي إن كان هذا أو غيره ولذا لاتحتاج إلى الجزاء أصلاء وإنما قدر الحال بعد لوعلى ماقيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جعل الجملة حالا قبل دخول الشرط المنافى له ثم دخلت (لو) تنبيها على أنها حال غير محققة ؛ واعترض الرضى القول بأنها عاطفة بأنهلو كان كـذلك او قع التصريح بالمعطوف عليه في الاستعمال وليس كذلك و ذهب إلى أنها اعتراضية . ويجوز الاعتراض في آخر المكلام والمقصود منه التأكيد. وأجيب عناء تراضه بأن ظهور ترتب الجزاء على المعطوف عليه أغنى عرب ذكره حتى كان ذكره تـكراراً، وبالجلة الذي عطف عليه الاكثرون وارتضوه كونها عاطفة، وبجعل مجموع الجملتين في موضع الحال على ماسمعت يندفع مايتوهم من أن كاد تنافى اعتبار العطف هنـا فتأمل، وقرأ ابن عباس. والحسن (يمسسه) بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاعل غير حقیقی التأنیث ﴿ نُورٌ عَلَیَ نُور ﴾ ای هو نورعظیم کائن علی نور علی أن یکون (نور) خبر مبتدا محذوف و الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة، والجملة فداـكة للتمثيل وتصريح بماحصل منه وتمهيد لما يعقبه فالمراد مزالضمير النور الذي مثلت صفته العظيمة الشأن بماسمحت لاالنور المشبه به وحمله عليه لا يليقكما قيل بشأن التنزيل الجليل، وليس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو غير ممين فوق نورآخر مثله ولاأنه مجموع نورين اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غيرتحديد لتضاعفه بحد مدین و تحدید مراتب تضاعف مامثل به من نور المشـکاة بما ذکر لکو نه أقصی مراتب تضاعفه عادة فان المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره بسبب انضهام الشعاع المنعكس منه إلى أصلاالشماع بخلاف المكان المتسع فان الضوء ينبث فيه وينتشر والقنديل أعون شيء على زيادة الانارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب بما يزيد نورها إشراقا ويمده بإضاءة مرتبة أخرى عادة \* والظاهر عندى أن التشبيه الذي تضمنته الآية الـكريمة من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته سبحانه لـكن من حيث أنها أدلة أو القرآن أو التوحيد والشرائع ومادل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو تحو ذلك بالمحسوسوهو نور المشكاة المبالغ في نعته وأنه ليس في المشبه به أجزاء ينتزع منها الشبه ليبني عليه أنه مركب أومفرق، وذكر أنه إذا كال المراد تشبيه النور بمعنى الهدى الذي دلت عليه الآيات المبينات (م - ۲۲ - ج - ۱۸ - تفسير دوح المعانى)

فهو من التشبيه المركب العقلي وقد شبه فيه الهيئة المنتزعة بأخرى فان النور وان كان لفظه مفردا دال على متعدد وكدنا اذا كان المراد تشبيه مانور الله تعالى به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بزور المشكاة المنبث فيها من مصباحها ، وفى الحواشى الطيبة الطيبية بعد اختيار أن المراد بالنور الهداية بوحىينزله ورسول يبعثه ماهو ظاهر في أن التشبيه من التشبيه المفرق بل صرح بذلك أخيراً ، واستدل عليه بأن التكرير في الآية يستدعى ذلك وقد أطال الحكلام في هذا المقام، ومنه أن المشبهات المناسبة على هذا المعنى صدر الرسول وكالتهج وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقرآر ومايتأثر منه القلب عند استمداده والتفصيلأنه شبهصدره عليه الصلاة والسلام بالمشـكاة لأنه كالـكوة ذو وجهين فن وجه يقتبس النورمن القلب المستنير ومنآخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة في صباه وأخرى عند اسرائه قال الله تعالى : (أفن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه) وهذا تشبيه صحيح قد اشتهر عن جماعة من المفسرين ، روى محيي السنة عن كعب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلىالله تعالى عليه وسلم المشـكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة النبوة ، وروى الامام عن بعضهم أن المشكاة أنى سعيد الخراز المشكاة جوف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والزجاجة قلبه الشريف والمصباح النور المذى فيه، وشبه قلبَه صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالزجاجة المنفوتة بالـكوكب الدرى لصفائه وأشراقه وخلوصه عن كدورة الهوى ولوث النفس الاتمارة وانعكاس نور اللطيفة اليه .وشبهت اللطيفة القدسية المزهرة في القلب بالمصباح الثاقب ه

أخرج الامام أحمد في مسنده عن ابي سعيد الحدرى قال «قال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم: القلوب أربعة قلب أجود فيه مثل السراج يزهر وفيه أما القلب الأجود فقلب المؤمن سراجه فيه نوره الحديث، وشبه نفس القرآن بالشجرة المباركة لئبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى ثمرات لا نهاية لها قال الله تعالى: (كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتى أكاها كل حين بأذن ربها) الآية. وروى محيى السنة عن الحسن وابن زيد الشجرة المباركة شجرة الوحى يكاد زيتها يضى تكاد حجة القرآن تتضح وان لم تقرأ. وشبه ما يستمده نور قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تقويته منه بالزيت الصافى قال الله تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا) فكما جعل سبحانه القرآن سبب ترقده منه في قوله تعالى وليقد من شجرة مباركة) جعل ضوءه مستفادا من انعكاس نور اللطيفة اليه في قوله عزو جل (ولولم تمسسه نار) والمعنى على ماذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي شيائية وفيه مسحة من معني قوله والمعنى على ماذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي شيائية وفيه مسحة من معني قوله والمعنى على ماذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي شيائية وفيه مسحة من معني قوله والمعنى على ماذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي شيائية وفيه مسحة من معني قوله والمعنى على ماذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي شيائية وفيه مسحة من معني قوله وله عزوج لا المحدة من معني قوله والمعنى على المحدودة النبي شيائية والمعنى قوله وشية من معني قوله والمعنى على المحدودة النبي سيكون المحدودة النبي المحدودة النبي سيكون المحدودة النبي سيكون المحدودة النبي المحدودة النبي سيكون المحدودة النبي سيكون المحدودة النبي المحدودة المحدودة النبي المحدودة المحدودة المحدودة النبي المحدودة المحدودة

رقالزجاج ورقت الخر فتشابها وتشاكل الامر في في الامر في في الما في الم

ومنه وصفت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية وعنابن عباس تشبيه فؤاده ﷺ بالكوكب الدرى وان الشجرة المباركة ابراهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغربية انه ليس بنصرانى فيصلى نحو المشرق ولا يهودى فيصلى نحو المغرب والزيت الصافى دين ابراهيم عليه السلام، وقد يقال على تفريق التشبيه لكن

على مشرع آخر شبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه على الزيمة الطاهرة بالشجرة لكونها نابتة من أرض الدين متشعبة فروعها إلى سماء الايمان متدلية أثمارها إلى فضاء الاخلاص والاحسان وذلك لاستقامتها بمقتضى قوله تعالى (فاستقم كا أمرت) غير مائلة إلى طرفى الافراط والتفريط وذلك معنى قوله تعالى (لاشرقية ولاغربية) ويشبه مامحض من تلك المحرات بعد التصفية التابمة للتهيئة وقبول الآثار بالزيت الصافى لوفور قوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القابلة للاشتعال، ومن ثم خصت شجرة الزيتون لازلب ثمرتها الزيت الذى تشتعل به المصابيح، وخص هذا الدهن لمزيد إشراقه مع قلة الدخان يكادزيت استعداده صلوات الله تعالى وسلامه عليه اصفائه وزكائه يضى، ولولم يمسسه نور القرآن، وى البغوى عن محمد بن كعب القرظى تكاد خاس محمد و المناه والما الن واحة:

لولم يكن فيـــه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك عن خبره

وفى حقائق السلمى مثل نوره فى عبده المخاص والمشكاة القلب والمصباح النورالذى قذف فيه والمعرفة تضى. فى قلب العارف بنور التوفيق يوقد من شجرة مباركة يضى، على شخص مبارك تتبين أنوار باطنه على آداب ظاهره وحسن معاملته زيتونة لاشرقية ولاغربية جوهرة صافية لا لها حظ فى الدنيا ولا فى الآخرة لاختصاصها بموالاة العزيز الغفار و تفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك، وجعل بهضهم التشبيه من المركب الوهمى بناء على أن المراد من النور المشبه الهدى من حيث أنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم هوكان الظاهر على هذا دخول الدكاف على المصباح دون المشكاة المشتملة عليه ، ومن هنا قيل إن فى الآية قلبا ، ووجه بعضهم دخولها على المشكاة بأن المشتمل ، قدم على المشتمل عليه فى رأى الدين فقدم الهطا و دخل الدكاف عليه رعاية لذلك ، وقيل إنه على هذا أيضا تشبيه مفرق لأنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظلم استلزمتها وهوكا ترى ه

ومن الناس من جعل التشبيه مفرقا لمكن بني كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشبه ماهنح الله تعالىبه عباده من القوى الخمس الدرا كة المترتبة التي نيط بها المعاش وهي القوة الحساسة أعنى الحس المشترك الهني يدرك المحسوسات بجواسيس الحواس الخمس الظاهرة والقوة الخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات التعرضها على القوة العقلية متى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق المكلية والقوة الفكرية التي تأخذ المهارف المقلية فتؤلفها على وجه يحصل به العلم بالمجهولات والقرة القدسية التي يختص بهما الأنبياء والأولياء وتنجلي فيها لوائح الغيب وأسرار الملمكوت، وجعل مافي حيز الكاف عبارة عن أمور شبه بكل منها واحد من هذه الحس فقال: شبهت القوة الحساسة بالمشكاة من حيث أن محلها تجويف في مقدم الدماغ كالمكوة تضم فيه الحواس الظاهرة ما تحس به و بذلك يضيء، وشبهت القوة الحيالية بالرجاجة من حيث أنها تقبل الصور المدركة من الجوانب كاتقبل الزجاجة الأنوار الحسية من الجوانب في مناه الأنوار الحسية، ومن حيث أنها تستغير بما يشتمل عليها من المهقو لات وشبهت القوة المهلية بالمصباح الزجاجة الأنوار الحسية، ومن حيث أنها تستغير بما يشتمل عليها من المهقو لات وشبهت القوة المهلية بالمصباح لاضاءتها بالادراكات والمعارف وشبهت القوة الفكرية بالشجرة المباركة من حيث أنها تؤدى إلى نتائج كثيرة هي بمنزلة ثمرات الشجرة، واعتبرت زيترنة لأن لهافضيلة على سائر الاشجار من حيث أن لبثرتها أن لبثرتها أن لبثرتها أن لبثرتها أن لبثرتها الشجرة أنها الشجرة أن المهربة القوة العمرية المباركة المنائق الشجرة المباركة المراحيث أن لبثرتها أن لبثرتها المهربة المهربة المهربة المهربة المهورية المهربة المه

هو الزيت الذي له منافع جمة ، منها انه مادة المصابيح والانوار الحسية وله من بين سائر الادهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان ، واعتبار وصف (لاشرقية ولاغربية) في جانب المشبه من حيث أن القوة الفكرية مجردة عن اللواحق الجسمية أو من حيث أن انتفاعها ايس مختصا بجانب الصور ولا بجانب المعانى ، وشبهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضي من غير أن تمسسه نار من حيث أنها لـكمال صفائها وشدة استعدادها لاتحتاج إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظم الكريم على هذا أن يقال: مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح وشجرة مباركة زيتونة وزيت يكاديضي ولولم تمسسه نارحتي يفيد تشبيه كل واحد . وأجيب بأنه لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يدركه بما قبله في يأخذ المظروف من ظرفه أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه سبحانه وحكمته جل شأنه ه

وجوز أن يراد تشبيه النور المراد به القوة العقليةللنفس بمراتبها بذلك ومراتبها أربع ،الأولىأن تكون النفس خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لهاكما في مبدأ الطفولية وتسمى القوة العقلية في هذه المرتبة بالعقل الهيولاني لأنها كالهيولي في أنها في ذاتها خالية عنجيع الصورقابلة لهاءو ثانيتها أن تستعمل آلاتها أي الحواس مطاقا فيحصل لها علومأولية ، وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذكورة في هذه المرتبة عقلا بالملكة لحصول ملكة الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوليات ،وثالثها أن تصير النظريات مخزونة عندها وتحصل لها ملكة استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب جديد وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلا بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالقوة القريبة من الفعل ، ورابعتها أن ترتب العلوم الاولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة إياهابالفعل وتسمى ةلكالقوةفي هذه المرتبةعقلا مستفادا لإستفادتها من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الأولى بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة المتلا لئة في نفسها القابلة للانوار الفائضة عليهــا من النير الحارجي وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذى اشتعلت فتيلته المشبعة من الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاعِف المشار اليه بقوله تعالى ( نور على نور ) والشيخ ابن سينا بعد أن بين المراتب حمل مفردات التنزيل عليها ، وحقق في المحا يات وجه الترتيب فيها حيث جعل الزجاجة في المشكاة والمصباح فيالزجاجة بأن هناك إستعدادا محضا كما في المرتبة الأولى واستعداد اكتساب كما في المرتبة الثانية واستعداداستحضار كما في المرتبة الثالثةولاشك أن استعداد الاكتساب بحسب الاستعداد المحض واستعدادالاستحضار بحسب استعداد الاكتساب فتكون الزجاجة التي هي عبارة عن العقل بالملكة كأنما هي في المشكاة التي هي عبارة عن العقل الهيو لا في و المصباح وهو العقل بالفعل فىالزجاجةالتىهىالعقل بالملكة لأنه إنما يحصل باعتبار حصول العقل او لاوحيث ان العقل بالماكة أنما يخرج من القوة إلى الفعل بالفكر أو بالحدس أو بالقوة القدسية أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة و إلى الحدس بالزيت و إلى القوة القدسيه بيكاد زيتها يضيء ؛ ودفع ما يظهر • نعدم انطباق ماذكر على النظم الجليل لانه وصف فيه الشجرة بما سممت من الصفات ، وهـذه أمور متباينة لايجوز وصف أحـدها بالآخر بأرن الشجرة الزيتونة شي. واحد فاذا ترقت في أطوارها حصل لهــا زيت إذا ترقى وصــفا كاد يضي. ؛ وكذلك الاكتساب قوة نفسية هي فكرة فاذا ترقت كانت حدسا ، ثم قوة قدسية فهي وإن كانت متباينة ترجع إلى شيء واحد كالشجرة

وذكر أن قوله تعالى: ( لاشرقية ولاغربية ) إشارة إلى أنها ليست من عالم الحس الذى لا ينخلو عن أحد الأمرين ، ولا ينخنى عليك أن هذا مع تكافه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين هم فى عمى عن نور الشريعة ولله تعالى در من قال فيهم :

قطعت الآخـوة عن معشر بهم مرض من كتاب الشفا فماتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطنى

لا يناسب المقام ولا ينتظم معه أطراف الـكلام ، وفيه ما يقتضى أن قوله تعالى (نور على نور) داخل في التمثيل وفيه خلاف ، ثم أعلم أنه يعلم بمعونة ماذكرنا حال التشبيه على سائر الاقوال في المراد بالنور ، وامل ماذكرناه فيه أتم نورا وأشد ظهورا والله تعالى أعلم بحقائق الامور ، (ومن لم يجمل الله له نورا في لم من نور) (يَهْدى اللهُ لنُوره) أى يهدى سبحانه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتمالذلك النور المتضاعف العظيم الشأن ، وإظهاره في مقام الاضهار لزيادة تقريره و تأكيد فخامته الذاتية بفخامته الاضافية الناشئة من اضافته إلى ضميره عز وجل في مَنْ يَشَاء كي هدايته من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه دلالة الادلة المقلية والسمعية التي نور بها السموات والارض على وجه ينتفعون به أو بأن يوفقهم لفهم ما في القرمان من دلائل حقيته وكرنه من عنده عز وجل من الاعجاز والاخبار عن الفيب وغير ذلك من موجبات الايمان وفيه احتمالات أخر بحسب ما في الذور من الاقوال ، وأياما كان ففيه إيذان بأن مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلامشيئته تمالي وأن إظهار الاسباب بدونها بمعزل عن الافضاء إلى المطالب :

إذا لم يك التوفيـق عونا لطـالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه

و وَيَضْرُبُ اللهُ الأَثْمَالُ الْمَاسُ في تضاعيف الهداية حسبها يقتضيه حالهم فان لضرب المثمل دخلا عظيما في باب الارشاد لآنه ابراز للعقول في هيئة المحسوس وتصوير لآوابد المعماني بصورة المأنوس ولذلك مثل جل وعلا نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة ، واظهار الاسم الجايل في مقام الاضهار على ما في ارشاد العقل السليم للايذان باختلاف ما أسند اليه تعمالي من الهداية الخماصة في مقام الاضهار على من الهداية العمال السليم للايذان باختلاف ما أسند اليه تعمالي من الهداية الخماصة وضرب الامثال الذي هو من قبيل الهداية العمامة في يفصح عنه تعليق الأولى بمن شاه والثانية بالناس كافقه وراقة بكل شيء عليم منها التكوين والتشريع بهداية من يليق بهما ويستحقها من الناس دور من عداهم لخالفته الحمكة الني هي مبني التكوين والنشريع وأن تمكون هدايته سبحانه العامة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبها تقتضيه أحوالهم وتقوم به الحجة له تعليم ، والجلة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله، وقيسل جي بها لوعد من تدبر الامثال ووعيد من لم يمكترث بها، وقيل لبيان أن فائدة ضرب الامثال التي هي التوضيح إنما هي للناس وليس بذاك ، وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة والاشعار بعلة الحمكم وبما ذكر آنفا من اختلاف حال المحكوم به ذاتا وتعلقاه في بُبُوت أذن الله أن تُرفَعَ وَيُذ كرَ فيها اللهُدُو والآصال ٣٦ رجال المناه المنه المين حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلية والقاليه والقالم والجمار والمجرور ما عين الهال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلية والقاليه والقالم الجمار والمجرور ما عين الهال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلية والقاليه والقالم والمها والمورو المناس والميان حال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلية والقالم المهالم المهرور ما المورود كر بعض أعمالهم القلية والقالم المهالم المهالم المهالية المهالم المهالم المهالية المهم والمهالية المؤرور وذكر بعض أعمالهم المهاله المهالم المهالية المؤرور والمهالية المهالية المهالم المورود كم المهالية المهالية المهالم المهالية المهالية المهالم المهالية المهالية المهالم المهالية المهالية

متعلق قوله تعالى (في بيوت) بيسبح وفيهـ اتكرير لذلك جيءبه للتأكيدوالتذكير بما بعد في الجملة وللايذان بأرالتقديم للاهتمام دون الحصر ،ومثل ما ذكر فى التكرير للتأكيدةوله تمالى (فني رحمة الله همفيها خالدون) وقولك مررت بزيد به ،و بعض النحاة أعرب نحو ذلك بدلا كما في شرح التسهيل، وفي المغني هو من توكيد الحرف باعادة ما دخل عليه مضمرا وليس الجار والمجرور توكيدا للجاروالمجرور لأن الظاهر لـكونه أقوى لا يؤكد بالضمير ،وايس المجرور بدلا باعادة الجارلانه لايبدل مضمر من مظهر وإنما جوزه بعض النحاة قياساً ، وأنت تعلم أن ما ذكر غير وارد لأن المجموع بدلأو توكيد. وأتى بالظاهرهر با من التكرار، و(رجال) فاعل (يسبح) وتأخيره عن الظروف لأن في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام وقال الرماني في بيوت ) متعلق بيوقد،وقالالحوفى : متعلق بمحذوف وقع صفة لمشكاة ،وقيل هو صفة لمصباح،وقيــل صفة لزجاجة ، وهو على هذه الأقوال الار بعة تقييد الممثل به للمبالغة فيه، والتنوين في الموصوف للنوعية لاللفردية لينافى ذلك جمع البيوت وأورد علىما ذكر أن شيئًا منه لايليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى (ولولم تمسسه نار) على ماهو الحق أو بعدةوله سبحانه (نورعلى نور)على ما قيل إلى قوله تعالى (بكل شيء عليم) كلام متعلق بالممثل قطعافتو سيطه بين اجزاء التمثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه بالاجنبي يؤدي إلى كون ذكر حال المنتفعين بالتمثيل المهديين لنوره تعالى بطربق الاستتباع والاستطرا دمع كون بيان حال اضدادهم مقصوداً بالذات ومثل هـذا بما لا عهد به في كلام النــاس فضلًا أن يحمل عليه الكلام المعجز .وتعقبهالخفاجي بانه زخرف من القول إذ لا فصل فيه وما قبــله إلى هنا من المثل ،والظاهر عندى أن التمثيل قد تم عندقوله تعالى (ولولم تمسسه مار) وقيل هومتعلق بسبحوا أو نحوه محذوفا ،وتلك الجملة على ما قيل مترتبة على ما قبلهاو ترك الفاء للعلم به كما في يحو قم يدعوك ،ومنعو اتعلقه بيذكر لانه من صلةأن فلا يعمل فيما قبله،والمراد بالبيوت المساجد كلها كما روى عن ابنءباس رضى الله تعالى عنهما .وقتادة . ومجاهده وأخرج أبن أبى حاتم عن ابن زيداً له قال :إنماهيأر بع مساجدلم يبنهن إلا نبي،الكمبة بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول الله عَلَيْتُهُ ، وعن الحسن أن المراد بها بيت المقدس والجمع من حيث أن فيه مواضع يتدير بعضها عزبعض وهو خلاف الظاهر جدا \*

وقال أبوحيان: الظاهر انها مطلقة تصدق على المساجد والبيوت التى تقع فيهاالصلاة والعدلم، وجوز أن يراد بها صلاة المؤمنين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعليه أو أبدانهم المحيطة بالأنواد بالبيوت المذكورة أعنى المساجد أم يستعاد اسمها لذلك. وتعقب بأنه لاحسن فيما ذكر وأظنك لا تدكمتني بهذا المقدار من الجرح بوالمراد بالاذن الامر وبالرفع التعظيم أى أمر سبحانه بتعظيم قدرها، وروى هذا عن الحسن والضحاك، ولا يخمى أنه إذا أريد بها المساجد فتعظيم قدرها يكون بأشياء شتى كصيانتها عن

دخول الجنب والحائض والنفساء ولو على وجه العبور وقد قالوا بتحريم ذلك وادخال بحاسة فيها يخاف منها التلويث ولذا قالوا: ينبغى لمنأراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والحف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا عن تلويث المسجد، ومنع ادخال الميت فيها ومنع ادخال الصبيان والحجانين وهو حرام حيث غلب تنجيسهم وإلا فهو مكروه ،وقدجاء الأمر بتجنيبهم عن المساجد مطلقا \*

أخرج ابن ماجه عن واثلة بن الاسقع عن رسول الله والتناقق اله وانخذوا على أو ابه المطاهر وجروها وشراء مم وبيم وخصوما تكم ورفع أصوا تكم وإقامة حدودكم وسلسيو فكم وانخذوا على أو ابه المطاهر وجروها فى الجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار ، فقد أخرج الطبراني . وابن السنى . وابن منده عن ثوبان قال سممت رسول الله ويتانخ يقول : « من رأيتموه ينشد شعراً فى المسجد فقولوا فض. الله تعالى فاكثلاث مرات ومن رأيتموه ينشد ضالة فى المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات » الحديث . وينبغى أن يقيد المنع من إنشاد الشعر عا إذا كان فيه شى. مذموم كهجو المسلم . وصفة الحمر · وذكر النساء · والمردان · وغير ذلك مما هو مذموم شرعا، وأما إداكان مستملا على مدح النبوة والاسلام أو كان مستملا على حكمة أو باعثا على مكارم الاخلاق والوهد و نحو ذلك من أنواع الخير فلا بأس بانشاده فيها، ومنع القاء القملة فيه بعدقتلها وهو مكروه تنزيها على ماصر حبه بعض المتأخرين، ويندب أن لا تلقى حية فى المسجد ، فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن رجل من الانصار قال : قال رسول الله وقيائي : « إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فليصرها فى ثوبه حتى بخرجها » ومنع البول فيها ولو فى إناء وقد صرحوا بحرمة ذلك، وفى الاشباه وأما الفصد فى المسجد في المسجد في المسجد فى المسجد

وفى البدائع يكره التوضى فى المسجد لآنه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه كما بجب تنزيهه عن المخاط والبلغم ، وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي (أى فى قبلة المسجد نخامة فقام اليها فحكها بيده الشريفة بيخالية ثم دعا بخلوق فلطخ مكانها » فقال الشعبي: هو سنة ، وذكروا أن القاء النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته فان اضطر اليه دفنها ، وفى حديث أخرجه ابن أبى شيبة عن أنس مرفوعا «التفل فى المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه» وروى الطبر افى فى الاوسط عن ان عباس مرفوعا أيضا نحوه ، ومنع الوطه فها وفوقها كالتخلى وصرحوا بحرمة ذلك، ومنع دخول من أكل ذا رائحة كرية فيها كالثوم والبصل والكراث وآكل الفجل إذا تجشأ كذلك ، وقد كان الرجل فى زمان النبي سيسته حكم آكل الثوم والبصل ، وكذا حكم من رائحة للى البقيع ، والظاهر أن الابخر أو من به صنان مستحكم حكمه حكم آكل الثوم والبصل ، وكذا حكم من رائحة ثيابه كريمة كشياب الزياتين والدباغين ، وعن مالك أن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول ويقمدون فى أخريات الناس ، ومنع النوم والاكل فيها لغير معتكف، ومنع الجلوس فيها للمصيبة أو للتحدث بكلام الدنيا ، ومنع اتخاذها طريقاوهو مكروه أو حرام ، وقد جاه النهى عن ذلك فى حديث رواه ابن ما جه بكلام الدنيا ، ومنع الله تعالى عنهما مرفوعا .

وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أن اتخاذها طريقا من أشراط الساعة ، وفى القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق ،نعم إن كان هناكعذر لم يكره المرور،ومن تعظيمها رشها وقمها، فقد أخرج ابن أبى شيبة عن زيد ابن أسلم قال: كان المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله على القيالية وأخرج عن يمقوب بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبع غبار المسجد بجريدة بوكذا تعليق القناديل فيها وفرشها بالآجر والحصير ، وفيمفتاح السعادة ولاهل المسجد أن يفرشوا المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا الفناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم ، ولعل محل ذلك ما لم يعين الواقف شيئا من ربع الوقف لذلك ، وينبغي أن يكون إيقاد القناديل الكثيرة فيها في ليسالي معروفة من السنة كليلة السابع والعشرين من رمضان الموجب لاجتماع الصيبان واهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم بالمساجد بدعة منكرة ، وكذا ينبغي أن يكون فرشها بالقطائف المنقوشة التي تشوش على المصابين وتذهب خشوعهم كذلك، ومن التمظيم أيضا تقديم الرجل اليمني عنددخولها واليسرى عند الحروج منها، وصلاة الداخل ركمتين قبل الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على عنددخولها واليسرى عند الحروج منها، وصلاة الداخل ركمتين قبل الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على ماذكره بعضهم ، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أن النبي وسيالي قال: «اعطوا المساجد حقهاقيل: وماحقها؟ قال: ركمتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لاكسائر البيوت لكن لا ينبغي تزيينها بما قال: ركمتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لاكسائر البيوت لكن لا ينبغي تزيينها بما بالتصاوير ولاتزين بالقوادير . وفسر بعضهم الرفع ببنائهارفيعة كا فىقوله تمالى: (وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ) والأولى عندى تفسيره بما سبق وجعل بنائها كذلكداخلا فى العموم ويدخل فيه أمور من البيت واسمعيل ) والأولى عندى تفسيره بما سبق وجعل بنائها كذلكداخلا فى العموم ويدخل فيه أمور

وذعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع اليها مجاز ، والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى ، وقيل : ترفع الأصوات بذكر الله عز وجل فيها ، ولا يختى مافيه ، وفي التعبير عن الأمر بالاذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن يكون متوجها إلى المأمور به قبل الأمر به ناويا لتحقيقه كأنه مستأذن في ذلك فيقع الأمر به موقع الأمر فيه ، والمراد بذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره تمالى، وجعل من ذلك المباحث العلمية المتعلقة به عز وجل، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المراد به توحيده عز وجل وهو قول : لاإله إلاالله، وعنه أيضا المراد تلاوة كتابه سبحانه . وقيل : ذكر أسمائه تعالى الحسني . والظاهر ماقدمنا ، وعطف التفسير في شيء من قبيل عطف الحاص على العام فان ذكر اسمه تعالى فيها من أنواع تعظيمها ، وليس من عطف التفسير في شيء خلافا لمن توهمه ، والتسبيح التنزيه والتقديس ويستعمل باللام وبدونها كما في قوله تعالى : (سبح اسم ربك خلافا لمن توهمه ، والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشتها لها عليه وروى هذا عن ابن عباس . والحسن. والضحاك وعن ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة ، وأيذ إدادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه ( بالغدو والآصال) والغدو جمع غداة كفتي وفتاة أومصدراً طلق على الوقت الغدو ، وأيد بأن ابامجلزة رأ (والايصال) مصدراً أى الدخول في وقت الأصيل ، وأخمال ليس بقياسى ه وأضال ليس بقياسى ه أى الدخول في وقت الأصل ، وإفعال ليس بقياسى ه أن المع من غيل على أفعال ليس بقياسى ه

واختار الزمخشرى أنه جمع أصل كعنق وأعناق، والأصل كالاصيل العشى وهو من زوال الشمس إلى الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وآخره، وافرادهما بالذكر اشرفهما وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال. وعن ابن عباس أنه حمل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أبي شيبة. والبيهقى في شعب الإيمان عنه رضى

الله تعالىءنه من قوله: « إن صلاة الضحى لني القرآن وما يغوص عليها الاغواص وتلا الآية حتى بانع الآصال ه وقرأ ابن عامر . وأبو بكر . والبحترى عن حفص و محبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان (يسبح) باليا التحتية والبناء للمفعول ونائب الفاعل (له) أو (فيها) إن لم يتعاق (في بيوت) به أو (بالغدو) والآولية للاول لآنه ولى الفعل والاسناد اليه حقيقى دون الآخيرين . وجوز أن يكون المجرور فيها ذكر نائب الفاعل والجار فيه ذائداً ، وفيه ارتكاب لما لا داعى اليه ، ورفع (رجال) على هذه القرارة على أنه فاعل لفعل محذوف أو خبر مبتداً محذوف على ما في البحر أي يسبح له أو المسبح له رجال . والجلة استثناف بياني وقع جوابا لسؤال نشأ من الكلام السابق و هذا نظير قوله :

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط ، اتطبيح الطوائح

وهو قياسى عند الكثير فيجوز عندهم أن يقال : ضربت هند زيد تقدير ضربها أو ضاربها زيد . وليس هذا كـذكر الهاعل تمييزاً بعد الفعل المبنى للمفعول نحوضرب أخوك رجلا المصرح بعدم جوازه ابن هشام فى الباب الخامس من المغنى و إن أوهمت العلة أنه مثله فتأمّل ه

وقرأ أبوحيرة . وابنوثاب (تسبح) بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو (رجال) والتأنيث لأنجم التكثير كثيرًا مايعامل معاملة المؤنث، وقرأ أبوجعةر (تسبح) بالتاء الفوقية والبناء للنفعول وهو قوله تعالى (بالغدو والآصال) على أن البا. زائدة والاسناد مجازى بجمل الأوقات المسبح فيها ربها مسبحة ، وجوز أبوحيان أن يكون الاسناد إلى ضمير التسبيحة الدال عليه (تسبح) أى تسبح هيأىالتسبيحة كاقالوافي قوله تعالى:(ليجزى قومًا) على قراءة من بني (يجزى) للمفعول أي ليجزى هو أي الجزاء. قال في إرشاد العقل السلم : وهذا أولى من التوجيه الاول إذ ليس هنا مفعول صربح. وضعفه بعضهم هنا بأن الوحدة لاتناسب المقام ، وأجيب بالتزام كون الوحدة جنسية . وأياما كان فرفع (رجال) على هذه القراءة على الفاعلية أو الخبرية كما سمعت آنفا. والتنوين فيه على جميع القراءات للتفخيم ، وقوله سبحانه : ﴿ لَا تُلْمِيمُ تَجَارَةٌ ﴾ صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة مفيدة لكمالتبتلهم إلى الله تعالى من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم كاثنا ما كان. وتخصيص الرجال بالذكر لأنهم الاحقاء بالمساجد · فقد أخرج أحمد . والبيه في عن أم سلمة عن رسول الله عليه الرجال و خيرمساجد النساء قعر بيوتهن ، وتخصيص التجارة آلتي هي المعاوضة مطلقاً بذلك لكونهاأقوى الصوارف عندهم وأشهرها أى لايشغلهم نوع من أنواع التجارة ﴿ وَلاَ بَيْعٌ ﴾ أى ولافرد من أفراد البياعات وإنكان فى غاية الربح · وافراده بالذكر مع الدراجة تحت التجارة للايذان بإنافته على سائر أنواعها لأن ربحه متيقن ناجز وربح ماعداه متوقع فى ثانى الحال عند البيع فلم يلزم من ننى إلهـا. ماعداه ننى إلهائه ولذلك كرر كلمـة (لا)لتذ كيرالنفي وتأكيده، وجوزان يرادبالتجارةالمعاوضةالرابحة وبالبيع المماوضة مطلقا فيكون ذكره بعدما مر. باب التعميم بعد التخصيص للمبالغة ، ونقل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لأنه أصلها ومبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم ، وقيل : المراد بالتجارة الجلب لأنه الغالب فيها فهو لازم لهـا عادة. ومنه يقال: تجر في كذا أيجلبه . ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبيحاتم . وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله (١- ٢٣ - ج - ١٨ - تفسيرروح المعاني)

وأخرج الديلي . وغيره عن أبي سعيد الخدرى مرفوعا نحوه ، وفي ذلك أيضا ما يقتضى أنهم كانوا تجاراً وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية لآنه لايقال فلان لا تلهيه التجارة إلاإذا كان تاجراً وروى ذلك عن ابن عباس ه أخرج الطبراني . وابن مردويه عنه أنه قال: أما والله لقد كانوا تجاراً فلم تمكن تجارتهم ولا بيمهم يلهيهم عن ذكر الله تعالى ، وبه قال الضحاك ، وقيل: إنهم لم يكونوا تجاراً والنفي راجع للقيد والمقيد كافي قوله : على لاحب لا يهتدى بمناره في كانه قيل: لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم فان الآية نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة ، وأنت تعلم أن الآية على الأول المؤيد بما سمعت أمدح ولم نجد لنزولها فيمن فرغ عن الدنيا سندا قويا أو ضعيفا ولا يكتفى في هذا الباب بمجرد الاحتمال (عَنْ ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ونحرهما (وَإقام الشَّلاَة ) أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير والاصل أقوام فنقلت حركة الواو لما قبلها فالتقي ساكنان فحذفت فقيل: إقام ، وعن الزجاج أنه قلبت الواو الفائم حذف لاجتماع ألفين وأورد عليه أنه لاداعي ساكنان فحذفت فقيل: إقام ، وعن الزجاج أنه قلبت الواو الفائم حذف لاجتماع ألفين وأورد عليه أنه لاداعي إلى قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لايسكن ما بعدها وأوجب الفراء لجواز هذا الحذف تعويض التا فيقال: إلى قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لايسكن ما بعدها وأوجب الفراء لجواز هذا الحذف تعويض التا فيقال:

إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عدا الأمرالذي وعدوا

فانه أراد عدة الأمر . و تأول خالد بن كلثوم ما فى البيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأن الشاعر أراد نواحى الآمر وجوانبه. ومذهب سيبويه جواز الحذف من غير تعويض التا . أو الاضافة ﴿ وَإِيتَا الزَّكَاةُ ﴾ ألمال الذي فرض إخراجه للمستحقين كا روى عن الحسن. ويدل على تفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر إضافة الايتا . اليها . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنها تفسير إيتا ، الزكاة بإخلاص طاعة الله تعالى وفيه بعد كما ترى ، وإيراد هذا الفعل همنا وإن لم يكن مما يفعل فى البيوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة فى علمة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع فى المساجد. وكذا قوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ ﴾ إلى آخره فانه صفة أخرى لرجال أو حال من مفعول (لا تلهيهم) أو استئناف مسوق للتعليل . وأيامًا كان فليس خوفهم مقصورا على كونهم فى المساجد .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْماً ﴾ مفعول ليخافون على تقدير مضافاى عقاب يوم وهوله أوبدونه وجعله ظرفا لمفعول محذوف بعيد وأما جعله ظرفا ليخافون والمفعول محذوف فليس بشئ أصلا إذ المراد أنهم يخافون فى في الدنيا يوما ﴿ تَتَقَلَّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْابْصَارُ ١٧٧ ﴾ لاأنهم يخافون شيئا فى ذلك اليوم المرصوف بأنه تتقلب فيه النخ ، والمراد به يوم القيامة ومعنى تقاب القلوب والابصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول والمفزع كما في قوله تعالى : (وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر) أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر الابصار مالم تكن تبصر أو بأن تتوقع القلوب النجاة تارة و تخاف الهلاك أخرى ما لم تنظر الابصار يمينا تارة وشمالا أخرى لما أن أغاب أهل الجمع لا يدرون من أى ناحية يؤخذ بهم ولامن

أى جهة يؤتون كتبهم ، وقيل ؛ المراد تقلب فيه القلوب والأبصار على جمر جهم وليس بشئ ، ومثله قول الجبائى : أن المراد تنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار ثم تنضجها ثم تحرقها، وقرأ ابن محيصن (تتقلب) باسكان التاء الثانية ،

وقوله سبحانه ﴿ لَيَجْرَ يَهُمُ اللَّهُ ﴾ متعلق علىمااستظهره أبوحيان بيسبح وجوزابوالبقاءان يتعلق بلاتلهيهمأو بيخافون ولا يخفى أن تعلقه باحد المذكور ين محوج الى تاويل، ولعل تعلقه بفعل محذو ف يدل عليه ما حكى عنهم أولى من جميع ذلك أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكروايتاء الركاء والخوف من غير صارف لهم عن ذلك ليجزيهم الله تعالى ﴿ أُحْسَنَ مَا عَمْلُوا ﴾ واللام على سائر الأوجه للتعليل وقالأبو البقاء: يجوزان تــكون لام الصيرورة كالتي في قوله تعالى (ليكون لهم عدوا وحزنا) وموضع الجملة حال والتقدير يخافون ملهمين ليجزيهم الله وهو يما ترى، والجزاء المقابلة والمـكافأة على ما يحمد ويتعدى إلى الشخص المجزى بعرقال تعالى(لاتجزىنفس عن نفس شيئًا) والى ما فعله ابتداء بعلى تقول جزيته على فعله وقد يتعدى اليه بالباء فيقال جزيته بفعله وإلى ماوقع في مقاباته بنفسهو بالباء ، قال الراغب: يقال جزيته كذا وبكذا ، والظاهر أن أحسن هو ما وقع في المقابلة فيكون الجزاء قد تعدى اليه بنفسه ويحتاج إلى تقدير مضاف أى ليجزيهم أحسن جزاء عملهم أو الذي عملوه حسيما وعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشرة أمثالهما الىسبعمائة ضعف ليكون الاحسن منجنس الجزاء وجوز أن يكون الاحسنهوالفعل المجرى عليه أوبه الشخص وليس هناك مضاف محذوف والكلام على حذف الجار أي ليجزيهم على أحسن أو بأحسن ما عملوا، وأحسن العمل أدناه المندوب فاحترز به عن الحسن وهو المباح إذ لاجزاء له ورجح الأول بسلامته عن حذف الجار الذي هو غير مقيس في مثل ما يحن فيه بخلاف حذف المضاف فانه كثير مقيس ، وجوزان يكون المضاف المحذوف قبل «أحسن» أى جزاء أحسن ما عملوا ، والظاهر أن المراد بما عملوا أعم بمـا سبق و بعضهم فسره به ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مَنْ فَضَّلُه ﴾ أي يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتها أو بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كميتها برإنما وعدت بطريق الاجمـال في مثل قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقوله ﷺ حكاية عنه عز وجل «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى غير ذلك من المواعيدالكريمة التي من جملتها قوله سبحانه ﴿ وَاَلَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حَسَابِ ٣٨ ﴾ فانه تذييل مقر رلازيادة ووعد كريم بانه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات مالا بني به الحساب والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتهم الجميلة كأنه قيــلوالله يرزقهم بغير حساب، ووضعه موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة عــلي أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم المحكية كما أنها المناط لما سبق من الهداية لنوره عز وجل وللايذان بانهم بمن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم ممن شاء سبحانه أن يهديهم لنوره حسبما يعرب عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة فان جميمها من آثار تلك الهداية ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى آخره عطف على ما قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر ينساقاليه ما قبله كأنه قيل الذين آمنوا أعمالهم حالا وما لا كما وصف والذين كفروا ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴾ أي أعمالهم التي هي من أبواب البر كصلة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت واغاثة الملهو فين وقرى الاضياف ونحو ذلك على ماقيل، وقيل أعمالهم التي يظنون الانتفاع بها سواء كان مما يشترط فيها الايمان كالحج أم كانت بما لا يشترط فيها ذلك كسقاية الحاج وسائر ما تقدم، وقيل الرادبها ما يشمل الحسن و القبيح ليتأتى التشبيهان، وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام فى ذلك، والسر اب بخار رقيق يرتفع من قمور القيمان فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه مر بعيد الماء السارب أى الجارى واشترط فيه الفراء اللصوق فى الأرض، وقيل هو ما ترقرق من الخواء فى الهجير فى فيافى الأرض المنبسطة ، وقبل : هوالشعاع الذى يرى نصف النهار عند اشتداد الحرفى البر يخيل للناظر أنه ماء سارب ، قال الشاعر :

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلم سراب في الفلا متألق

وإلى هذا ذهب الطبرسي، وفسر الآل بأنه شماع يرتفع بين السماء والارض كالماء ضحوة النهار ﴿ بقيعة ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة سراب أى كائن بقيعة وهي الارض المنبسطة المستوية ، وقيلهي جمع قاع كجيرة في جار ونيرة في نار ، وقرأ مسلمه بن محارب ( بقيعات )بتاء طويلة على أنه جمع قيمة كديمات وقيات في ديمة وعنه أيضا أنه قرأ ( بقيعاة ) بتاء مدورة ويقف عليها بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيمة ووقف بالهاء على لغة طيء كما قالوا : البناه والاخواه، ويحتمل كما قال صاحب اللوامح أن يكون مفرداً وأصله قيعة كافي قراءة الجهور لكنه أشبع الفتحة نتولدت منها الآلف ﴿ يَحْسَبُهُ الظّما أَنْ مَاماً ﴾ صفة أخرى لسراب هو جوز أن يكون هو الصفة وبقيعة ظرفا لما يتعلق به الكاف وهو الخبر، والحسبان الظن على المشهور وفق بدنهما الراغب بان الظن أن يخطر النقيضان بياله ويغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم باحدهما

وجوز أن يدول هو الصفة وبقيعة طرقا لما يدملق به الملكاف وهو الحبر؛ والحسبان النص على المسهور وفرق بينهما الراغب بان الظن أن يخطر النقيضان بباله و يغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم باحدهما من غير أن يخطر الآخر بباله فيعقد عليه الآصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك، وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله لكلمن يراه كائنا من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه بالظمآن مع شموله لكلمن يراه كائنا من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه

فى وجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع المؤيس ه

وقرأ شيبة . وأبو جعفر . ونافع بخلاف عنهما (الظمان) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم وحقى إذا جاء أن أى إذا جاء العطشان ماحسبه ماء ، وقيل إذا جاء موضعه (لَمْ يَجدُهُ) أى لم يجد ماحسبه ماء وعلق رجاءه به وشيئا في أصلالا محققاو لا على إذا كان يراه من قبل فضلاعن وجهانه ماء ، ونصب (شيئا) قيل على الحالية ، وأمر الاشتقاق سهل ، وقيل على أنه مفعول ثان لوجد بناء على أنها من أخوات ظن ، وجوزأن يكون منصوبا على البدلية من الضمير ، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيدا كما صرح به الرضى ، واختار أبو البقاء أنه منصوب على المصدرية كانه قيل لم يجده وجدانا وهو كما ترى (ووجدالله عند السراب عطف على جلة (لم يجده) فهو داخل في التشبيه أى ووجد الظما أن مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور ، وقيل أى وجد الله تمالى محاسبا إياه على أن العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه (فَوقَيهُ حَسَابُهُ ) أى أعطاه وافيا كاملا حساب عمله وجزاءه أو أتم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه هي المقدمة الموساب عن حساب ه

﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحَسَابِ ٣٩ ﴾ لايشغله حساب عن حساب ه وفى إرشاد العقل السليم أن بيان أحوالالكفرة بطريقالتمثيل قد تم بقوله سبحانه:(لم يجده شيئا) ،وقوله تعالى : (ووجد) النح بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكلة لئلا يترهم أن قصارى أمرهم هو الحنيبة والقنرط فقط كما هوشأن الظمآن ، ويظهر أنه يعتريهم بعدذلك منسوء الحال ما لاقدر للخيبة عنده أصلا فليست الجلة معطوفة على (لم يجده شيئا) بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم عينا ولاأثرا كما في قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء منثورا) كيف لاوأن الحكم بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمات ما محتى إذا جاءه لم يجده شيئا حكم بانها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة لهم في الآخرة حتى إذا جاءوها لم يجدوها شيئا كأنه قيل: حتى إذا جاه الدكفرة يوم القياءة أعمالهم الني نافعة لهم في الآخرة من في الآخرة لم يجدوها شيئا و وجدو الله أى حكمه و قضاءه عند الجيء ، وقيل: عند العمل فو فاهم أي أعطاهم وافيا حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة و جزاء هافان اعتقادهم لنفعها بغير عند العمل فو فاهم أي أعطاهم وافيا حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة و جزاء هافان اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم بموجبه كفر على كفرموجب للعقاب قطعا، وإفراد الضه يرين الراجمين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمات الواقع في التمثيل وإماللحمل على كل واحد منهم، وكذا افراد مايرجع الى اعمالهم انتهى، ولا يخفي مافيه من البعد وارت كاب خلاف الظاهر ه

وأياما كان فالمراد بالظمات مطلق الظمات ، وقيل المراد به الحكافر، واليه ذهب الزمخشرى قال : شبه سبحانه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان بسراب يراه الكافر بالسهاهرة وقد غلبه عطش القيامة فيحسبه ماه فيأتيه فلا يحده ويجد زبانية الله تعالى عنده يأخذونه فيسقونه الحميم والغساقو كأنه مأخوذ بما أخرجه عبد ابن حميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم من طريق السدى في غرائبه عن أصحاب رسول الله يتعلق قال : هان الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون أبن المها فيمثل لهم السراب فيحسبونه ما فينطاقون الميه فيجدون الله تعالى عنده فيو فيهم حسابهم والقسريع الحساب» ، واستطيب ذلك العلامة الطبي حيث قال : إلى المهنه به برؤية الكافر وجعل أحواله مايلقاه يوم القيامة ولم يطلق لقوله تعالى (ووجدالله عنده) الخلافهمن تتمة أحوال المشبه به ، وهذا الاسلوب أباغ لانخيبة الكافر أدخل وحصوله على خلاف ما يؤمله أعرق وتمقيد أبو حيان بأنه يلزم من حمل الظات على الكافر تشبيه الشيء بنفسه ، ورد بأن التشبيه على ما ذكره جارالله تمثيلي أو مقيد لامفرق كما توهم فلايلزم من اتحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيه الشيء من غبار العناد في أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى - ، وبالجلة هوأحسن عافى الارشاد كالايخفي على من مغار العناد في الراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى - ، وبالجلة هوأحسن عافى الارشاد كالايخفي على من غبار العناد في الراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى - ، وبالجلة هوأحسن عافى الارشاد كالايخفي على من غبار العناد في الراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى - ، وبالجلة هوأحسن عافى الارشاد كالايخفي على من

والآية على ماروى عن مقاتل نزلت فى عتبة بن ربيعة بن أمية كان تعبد ولبس المسوح والتمس الدير فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام ولايأبى ذلك قوله تعالى (والذين كفروا) لأنه غير خاص بسبب النزول وإن دخل فيه دخولا أوليا ، ولا يرد عليه أن الآية مدنية نزلت بعد بدر وعتبة قتل فى بدر فان كثيرا من الآيات نزل بسبب الاموات وليس فى ذلك محذور أصلا ، ثم لا يبعد أن يكون فى حكم هؤلاء الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزيين بزى الاسلام فان اعتقاداتهم وأعمالهم حيث لم تكن على وفق الشرع كسراب بقيعة في وأم كظلمات فى عطف على (كسراب)، وكلمة أوقيل لتقسيم حال أعمالهم الحسنة ، وجوز الاطلاق باعتبار وقتين فانها كالسراب فى الآخرة من حيث عدم نفعها وكالظلمات فى الدنيا من حيث خلوها عن نور الحق ، وخص

هذا بالدنيا لقوله تعالى (ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور) فانه ظاهر فى الهداية والتوفيق المخصوص بها ، والأول بالآخرة لقى الهراء لله تعالى المن تعالى المن ووجد) الخوقدم أحوال الآخرة التى هى أعظم وأهم لا تصال ذلك بما يتعلق بهامن قوله سبحانه (ليجزيهم) الخ بمذكر أحوال الدنيا تتميما لها \*

وجور أن يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم بالسراب فى الدنيا حال الموت ، ومن الثانى تشبيهها بالظلمات فى القيامة كما فى الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة » و يكون ذلك ترقيا مناسبا للترتيب الوقوعى وليس بذلك لماسمعت ، وقيل للتنويع ، وذلك أنه اثر مامثلت أعمالهم التى كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد ويفتخرون بها فى كل واد و ناد بماذ كر من حال السراب مثلت أعمالهم القبيحة التى ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها المغترون بالظلمات المذكورة ، وزعم الجرجانى أن المرادهنا تشبيه كفرهم نقط وهو كاترى . والظاهر على النويع أن يراد من الأعمال فى قوله تعالى (أعمالهم) ما يشمل النوعين \*

واعترض بانه يأبى ذلك قوله تعالى (ووجد الله عنده) بناء على دخوله فى التشبيه لآن أعمالهم الصالحة وإنسلم أنها لاتنفع مع الكفر لاو خامة فى عاقبتها كايؤذن به قوله سبحانه (ووجد) الخ. وأجيب بانه ايس فيه ما يدل على أن سبب العقاب الإعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح أعمالهم لكنها ذكرت جميعها لبيان أن بعضها جعل هباء منثور او بعضها معاقب به ، وجوز أن تكون للتخيير فى التشبيه لمشابهة أعمالهم الحسنة أو مطلقا السراب لكونها لاغية لامنفعة فيها ، والظلمات المذكورة لكونها خالية عن نور الحق، واختاره الكرماني به واعترض بان الرضى كغيره ذكر أنها لاتكون للتخيير إلا فى الطلب وأجيب بانه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب واعترض بان الرضى كغيره ذكر أنها لاتكون للتخيير إلا فى الطلب وأجيب بانه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب كثير إلى عدم اختصاصه به كان مالك . والربخشرى ووقوعه فى التشبيه كثير ، وأيا ما كان فليس فى الكلام مضاف محذوف و التقدير أو كذى ظلمات ، ودل عليه ما يأتي من قوله سبحانه (إذا أخرج بده) و التشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للاعمال على نمط التشبيه السابق و يقدر أو قوله سبحانه (إذا أخرج بده) و التشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للاعمال على نمط التشبيه السابق و يقدر أو مال ذى ظلمات . ويحتمل أن يكون للكفرة و يقدر أو هم كذى ظلمات والدكل خلاف الظاهر ، وأم الضمير سيظهر لك إن شاء الله تعالى ه

وقرأ سفيان بن حسين (أو كظلمات) بفتح الواو، ،ووجه ذلك فى البحر بانه جعلها واو عطف تقدمت عليها الهمزة التى لتقرير التشبيه الحالى عن محض الاستفهام . وقيل هى (أو) التى فى قراءة الجهور وفتحت الواو للمجاورة كما كسرت الدال لها فى قوله تعالى (الحمد لله) على بعض القراآت ﴿ فَى بَحْر لَجْسَى ﴾ أى عميق كثير الماء منسوب إلى اللج وهومعظم ماء البحر . وقيل اللجة وهى أيضا معظمه وهوصفة (بحر) وكذا جملة قوله تعالى ﴿ يَغْشَاهُ ﴾ أى يغطى ذلك البحر ويستره باله كلية ﴿ مَوْجُ ﴾ وقدمت الأولى لافرادها . وقيل الجملة صفة ذى المقدر والضمير راجع اليه ، وقد علمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى ﴿ مَنْ فُوقه مَوْجُ ﴾ جملة من مبتدأ وخبر محلها الرفع على أنها صفة لموج أو الصفة الجارو المجرور وما بعده فاعدل له لاعتماده على الموصوف . والمراد يغشاه أمواج متراكبة بعضها على بعض ، وقوله تعالى ﴿ مَنْ فَوْقه سَحَابُ ﴾ صفة لموج الثانى على أحد الوجهين المذكورين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلمانى ستر أضواء النجوم ، وفيه ايماء إلى غاية تراكم الأمواج المذكورين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلمانى ستر أضواء النجوم ، وفيه ايماء إلى غاية تراكم الأمواج

و تضاعفها حتى كأنها بلغت السحاب وظُلُمَاتُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف أى هى ظلمات ﴿ بهَضُهَا فَوَقَ بَعَضَ ﴾ أى متكائفة متراكمة ، وهذا بيان لـكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى (نور على نور) بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه مابعده ،

وأجاز الحوفيأن يكون (ظلمات) مبتدأ حبره قوله تعالى (بعضها فوق بعض). وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن هشام بأن الظاهر أنه لايجوز لمافيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن يقدر صدفة لها يؤذن بها التنوين أى ظلمات كثيرة أو عظيمة وهو تكلف. وأجاز أيضاأن يكون (بعضها) بدلا من (ظلمات). وتعقب بانه لايجوز من جهة المعنى لان المراد والله تعالى أعلم الاخبار بانها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أى هى ظلمات متراكمة لا الاخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير اخبار بان تلك الظلمات السابقة متراكمة. وقرأ قنبل (ظلمات) بالجرعلى أنه بدل من (ظلمات) الأولى لاتأكيد لها. وجملة (بعضها فوق بعض) في موضع الصفة له. وقرأ البزى (سحاب ظلمات) باضافة سحاب إلى ظلمات وهذه الاضافة كالاضافة في موضع الصفة له. وقرأ البزى (سحاب اليس سحاب مطر و رحمة ه

(إِذَا أَخْرَجَ) أى من ابتلى بها، واضهاره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة . وكذا تقدير ضمير يرجع إلى (ظلمات) واحتيج اليه لأنجلة (إذا أخرج) الخفى موضع الصفة لظلمات ولابد لها من رابط ولايتعين ما أشرنا اليه . وقيل : ضمير الفاعل عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل على حد «لايشرب الخروهو ، ومن» أى إذا أخرج المخرج فيها فويده و وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر اليها (لم يسكد يراها) أى لم يقرب من رؤيتها وهي أقرب شئ اليه فضلا عن أن يراها . وزعم ابن الأنبارى زيادة (يكد) . وزعم الفراء . والمبرد أن المعنى لم يرها إلا بعد الجهد فانه قد جرى العرف أن يقال : ما كاديفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل بجهد مع استبعاد فعله وعليه جا، قوله تعالى (فذ بحوها وما كادرا يفعلون) ومن خطأ ابن شبرمة ذا الرمة بقوله :

إذا غير النام المحبين لم يـكد وسيس الهوى من حب مية يبرح

وناداه يا أبا غيلان أراه قد برح ففك وسلم له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بلم يكن أو لم أجد، والتحقيق أن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن من أصله ولاقارب فى الظن أن يكون ولايشك فى هذا وقد علم أن كاد موضوعة لشدة قرب الفعل من الوقوع ومشارفته فمحال أن يوجب نفيه وجود الفعل لانه يؤدى إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلى أنه اذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالا يبعد معها أن تكون ثم تغيرت كما فى قوله تمالى (فذبحوها) النح يلتزم الظاهر ويجعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون والآية على ذلك وكذا البيت ، وقد ذكر أن لم يكد فيهما جواب (إذا) فيكون مستقبلا وإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج فقد نفيت خروجا فى المستقبل فاستحال أن يدكون المعنى فيهما على أن الفعل قد كان وهذا التحقيق خلاصة ما حقق الشيخ في دلائل الاعجاز ، ومنه يعلم تخطئة من زعم أن كاد نفيها إثبات وإثباتها ننى وفى الحواشي الشهابية أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من ننى الفعل الداخلة عليه لأن ننى مقاربته وفي الحواشي الشهابية أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من ننى الفعل الداخلة عليه لأن ننى مقاربته

يدل على نفيه بطريق برهاني إلا أنه إذا وقع في الماضي لا ينافي ثبوته في المستقبل وربما أشعر بانه وقع بعد اليأس منه كما في آية البقرة ، وإذا وقع في المستقبل لا ينافي وقوعه في الماضي فان قامت قرينة على ثبوته فيه أشعر بانه انتفى وأيس منه بعد ما كان ليس كذلك كما في هذه الآية فانه لشدة الظلمة لا يمكنه رقية يده التي كانت نصب عينيه ، ثم فرع على هذا أن الك أن تقول: إن مراد من قال : إن نفيها إثبات و إثباتها نفي أن نفيها في الماضى يشعر بالثبوت في المستقبل وعكسه كما سمعت ، وهذا وجه تخطئة ابن شبرمة وتغيير ذي الرمة لأن مراده أن قديم هواها لم يقرب من الزوال في جميع الازمان ونفيه في المستقبل يوهم ثبوته في الماضي فلا يقال: إنهما من فصحاء العرب المستشهد بكلامهم فكيف خفي ذلك عليهما ولذا استبعده في الكشف وذهب إلى أن قصتهما موضوعة أوصى بحفظ ذلك حيث قال : فاحفظه فانه تحقيق أنيق وتوفيق دقيدق سنح بمحض اللطف والتوفيق انتهى ه

ولعمرى أن ما أول به كلام القائدل بعيد غاية البعد ولا أظنه يقع موقع القبول عنده و نفى كل فعدل في الماضى لا ينافى ثبوته فى المستقبل و نفيه فى المستقبل لا ينافى وقوعه فى الماضى ولا اختصاص لكاد بذلك فياليت شعرى هل دفع الايهام ما عير اليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك ،ثم إن ظاهر الآية يقتضى أن مانع الرو ية شدة الظلمة وهو كذلك لان شرط الرو ية بحسب العادة فى هدذه النشأة الضوء سواء كانت بمحض خلق الله تعالى كما ذهب اليه أهل الحق أو كانت يخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط ، صمت أو مؤلف من خطوط مجتمعة فى الجانب الذى يلى الرأس أو لا على هيئة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت طرفه الذى يلى الدين و اتصاله بالمرثى أو بتكيف الشعاع الذى فى العين بكيفية الهواء وصير ورة الكل آلة للرو ية خدم اليه فرق الرياضيين أو كانت بانطباع شبح المرثى فى جزء من الرطوبة الجليدية التى تشبه البرد والجمد كا ذهب اليه الطبيعيون ، وهذان المذهبان هما المشهوران للعلاسفة و نسب اللاشر اقيين منهم ه

واختاره شهاب الدين القتيل أن الرؤية بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقلية وإذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم إشراق حضوري على المبصر فتدركه النفس، شاهدة ظاهرة جلية بلا شماع ولا انطباع ، واختار الملاصدرا أنها بانشاه صورة بماثيلة للمرثى بقدرة الله تعالى من عالم المليكوت النفساني مجردة عن المادة الخارجية حاضرة عندالنفس المدركة قائمة بها قيام الفعل بفاعله لاقيام المقبول بقابله، وتحقيق ذلك بما له وما عليه في مبسوطات كتب الفاسفة وربما يظن أن الظلمة سواء كانت وجودية أو عدم ملكة من شروط الرؤية كالضوء لكن بالنسبة إلى بعض الاجسام كالاشياء التي تلمع بالليل ونفي ابن سيناذلك وقال: لا يمكن أن تكون الظلمة شرطا لوجود اللوامع مبصرة وذلك لأن المضيء مرئي سواء كان الراثي في الظلمة أو في الصوء كالنار نراها مطلقا ، وأما الشهس فانما لا يمكننا أن نراها في الظلمة لآنها متى طلعت لم تبق الظلمة ، وأما الكواكب واللوامع فانما ترى في الظلمة دون النهار لأن ضوء الشمس غالب على ضوء تما لوؤية وهو انفعل الحس عن الصوء القوى لاجرم لا ينفعل عن الصوء غالب على ضوء ألو يقود المؤيد الموء الناب انتهى ، ويمكن أن يقال إن ضوء الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية المارامع ورفع مانع وجود الصوء الغالب انتهى ، ويمكن أن يقال إن ضوء الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية المارامع ورفع مانع الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤية المرامع بالمايل وهو المطلوب فتدبر ولا تغفيل المنه فالغلمة من المؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالغلمة شرط رؤية المرامع بالمايل وهو المطلوب فتدبر ولا تغفيل

والله تعالى أعلم بحقائق الامور ه

﴿ وَمَنَالًمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مَن وُّر . ٤ ﴾ اعتراض تذييلي جي. به لتقرير ما أفاده التمثيل من كون أعمال الكفار كما فصل وتحقيق أن ذلك امدم هدايته تعالى إياهم لنوره ، وإيراد الموصول الاشارة بما في حيز الصلة إلى علة الحكم وأنهم بمن لم يشأ الله تعالى مدايتهم أي من لم يشأ الله تعالى أن يهديه الله سبحانه انوره في الدنيا فما له هداية ما من أحد أصلا فيها ، وقيل : معنى الآية من لم يكن له نور في الدنيا فلا نورله في الآخرة .وقيل : آحد فيها والمعول عليه ما تقدم والظاهر أن الراد تشبيه أعمال الكفرة بالظلمات المتكاثفة من غيراعتبار أجزاء في طرفي التشبيه يعتبر تشبيه بعضها ببعض ،ومنهم من اعتبر ذلك فقال : الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبهوالموج الضلال والجمالة التي قد عمرت قلمه والمرجالثاني الفكر المعوجة والسحاب شهوته في الكفر و إعراضه عن الايمان . وقيل : الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر الكثير الخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه من الجهل والغفلة . والموج الثانى ما يغشاه من شك وشبهة والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء والكل يًا ترى ولوجعلمن باب الاشارة لهان الأمر، ﴿ وَمَنَ بَابِ الْاشَارَةَ ﴾ مَا قيل إن في قوله تعالى ﴿ وَلَيْشَهِدَ عَذَا بِمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ إشارة إلى أنه ينبغي لَلشيخ إذا أراد تأديب المريد وكسر نفسه الامارة أن يؤد به بمحضر طائفة من المربدين الذين لايحتاجون إلى تأديب. ومن هنا قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهمطائفــــة من المؤمنين لا المؤمنون أجمع ، والزنا عندهم إشارة إلى الميل للدنيا وشهواتها، و في قوله تعالى ( الزاني لا ينكم إلا زانية ) الخ.وقوله تعالى( ألخبيثات للخبيثين ) الخ إشارة إلى أنه لاينبغي للاخيار معاشرها لاشرارة إن الطيور على أشباهها تقع . وفي قوله تعالى ( لا تحسبره شرأ لكم بل هو خير لكم ) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يشنع عليه المنكرون من المشايخ أن يحزن من ذلك و يظنه شراً له فانه خير له موجب لترقيه •

وفى قوله تعالى (ولا يأتل أولوا الفضل) النح اشارة إلى أنه ينبغى للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا أصحاب العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لا يقطعوا احسانهم وفيوضاتهم عنهم ، وفى قوله تعالى (يا أيها الذين آ منوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها) إشارة إلى أنه لا ينبغى لمن يريد الدخول على الأوليا. أن يدخل حتى يجد روح القبول والاذن بافاضة المدد الروحانى على قلبه المشار اليه بالاستثناس فانه قد يكون للولى حال لا يليق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك ، وأطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول لزيارة قبور الأوليا. قدس الله تعالى أسرارهم فقال: ينبغى لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون من الادب ويجمع حواسه و يعتمد بقلبه طالباالاذن ويجمل شيخه واسطة بينه و بين الولى المزور فى ذلك فان حصل له انشراح صدر و مدد روحانى وفيض باطنى فليدخل والا فليرجع ، وهذا هو المعنى بادب الزيارة عندهم ولم نجد ذلك عن أحد من السلف الصالح. والشيعة عند زيار تهم للاثمة رضى الله تعالى عنهم ينادى أحدهم أأدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحوه ذلك و يزعمون أن علامة الاذن حصول رقة القلب و دمع الدين وهو أيضا مما لم الصلاة والسلام أو نحوه ذلك و يزعمون أن علامة الاذن حصول رقة القلب ودمع الدين وهو أيضا مما لم الصلاة والسلام أو نحوه ذلك و يزعمون أن علامة الاذن حصول رقة القلب ودمع الدين وهو أيضا مما لم

أعرفه عن أحد من السلف ولا ذكره فقها ؤنا وما أظنه الا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء ،وكون المزور حيا فى قبره لا يستدعى الاستئذان فى الدخول لزيارته ، وكدذا ما ذكره بعض الفقها، من أنه ينبغى للزائر التأدب مع المزور كما يتأدب معه حياً كما لا يخنى وقد رأيت بعد كتابتى هذه فى الجوهر المنتظم فو زيارة القبر المعظم صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المدكى مانصه ، قال بعضهم : وينبغى أن يقف يعنى الزائر \_بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى الدخول على العظاء انتهى \*

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى . ومنه يعلم أنه إذا لم يشرع ذلك فى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى فاحفظ ذاك والله تعالى يعصمنا من البدع واياك. وقيل في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النج إن فيـه أمرا بغض بصر النفس عن مشتهيات الدنيا وبصر القلب عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وبصر السر عن الدرجات والقربات وبصر الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى و بصر الهمةُ عن أن يرى نفسه أهلا لشهود الحق تنزيها له تعالى واجلالا، وأمرا بحفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فيه، والاشارة بامرالنسا. بعدم ابدا. الزينة إلالمن استثنى إلى أنه لا ينبغي لمن تزين بزينة الاسرار أن يظهرها لغير المحارم ومن لم يسترها عن الاجانب. وبقوله تعالى ( وانـكحوا الآيامي منكم ) الخ إلى النـكاح المعنوي وهو أن يودع الشيخ الكامل في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الالهي. وقد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله سبحانه ( إن يكونوا فقرا. يغنهم الله من فضله ) ثم قال جل وعلا ( وليستعفف ) أي ليحفظ ( الذين لايجدون ) شيخا في الحال أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان ( حتى يغنيهم الله من فضله) بأن يوفق لهم شيخا كاملا أويخصهم سبحانه بجذبة من جذباته، وأشير بقوله تعالى (والذين يبتغون الـكتاب ) الخ إلى أن المريد إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم اجابته إن علم فيه الخير وهو التوحيدوالمعرفة والتوكل والرضا والقناعة وصدق العمل والوفاء بالعمــــــد ووجب أن يؤتى بعض المواهب «١» التي خصها الله تعالى بها الشيخ ، وأشير عليه. ولهم في قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض )كلام طويل عريض وفيها قدمنا ما يصاح أن يكون من هذا الباب ، وذكر أن قوله تعالى ( رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) بما يدخل في عمومه أهل الطريقة العلمية النقشبندية الذين حصل لهم الذكر القلبي ورسخ في قلوبهم بحيث لايغفلون عنه سبحانه في حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرهم أيضا من أرباب الطرائق فانما يثبت في النهايات دون المبادي كما يثبت لأهـل تلك الطريقة . وفي مكتوبات الامام الرباني قدس سره ما يغني عن الاطالة في شرح أحوال هؤلاء القوم وبيان منزلتهم في الذكر والحضور بين سائر الأقوام حشرتا الله تعالى واياهم تحت لوا. النبي عليه الصلاة والسلام ، وقيل إن قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له مناور ) إشارة لماود فيحديث «خلق الله تعالى الخلق في ظلمة ثم رشعليهم من نوره فمن أصابه منه اهتدىومنه أخطأه ضل» والله تعالى الموفق لصالح العمـل ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن في السَّمَوَ ات وَالْآرْض ﴾ الخ استئناف خوطب به النبي عليته

<sup>(</sup>١) قوله خصمًا الله تعالى بها الشيخ كذا بالأصل ا ه

للايذان كما في إرشاد العقل السليم بأن الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتبالنوروأجلاها وبينله منأسرار الملك والملكوت أدقها وأخفاها . وقال الطبرسي . هو بيان الا يات التي جعلها نوراً والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد به جميع المكلفين والهمزة للتةرير والرؤيه هنا بمعنىالعلم والظاهر ازاطلاقهاعليه حقيقة وقيل هي حقيقة فىالابصار وآطلاقهاعلى العلم استعارة أومجاز لعلاقة اللزوم، وأيامًا كان فالمرادالم تعلم بالوحى أو بالمكاشفة أوبالاستدلال انالله تعالى ينزهه آنا فآنا فرذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه الجايل من نقص أو خلل تنزيها معنويا تفهمه العقول السليمة جميع من فى السموات والأرض من العقلاء وغيرهم كائنا ماكان فان كل موجود من الموجودات الممكنة مركبا كأن أو بسيطا فهو من حيث ذاته ووجوده وأحواله المتجددة له يدل على صانع واجب الوجود متصف بصفات الكمال منزه عن كل ما لا يليق بشأن من شؤنه الجليلة وقد نبه سبحانه على فإل قرة تلك الدلالة وغاية وضوخها حيث عبر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرهـا تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعمالي بنعوت الكمال أيضا لما أن مساق الكلام لتقبيح حال الـكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم الجمادات شركا. له سبحانه في الألوهية ونسبتهم إياه عز وجل إلى اتخـاذ الولد ونحو ذلك بما تعالى الله عنه علواً كبيراً ،وإطلاق من على العقلاً وعيرهم بطريق التغليب ،ولايغنى عن اعتباره أو اعتبار مجاز مشله إسناد التسبيح المختص بالعقلا. بحسب الظاهر كما توهمه بعض الاجلة ،وحمل بعضهم التسبيح على معنى مجاذى شامل لتسبيح العقلاء وغيرهم ويسمى عموم المجاز . ورد بأن بمضا من العقلاء وهم الكفرة من الثقلين لا يسبحو نه بذلك المعنى قطعا وإنما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشاركهم فيها غيرالمقلاء أيضاً .وفىذلك من تخطئتهم وتعييرهما فيه ، والقول بأن الكفرة يسبحون كالمؤمنين لكن من حيث لا يشعرون يا قال الحلاج : جحودى لك تقديس بما لا يقبله ذوو العقول وحرى بأن لايكون من المقبول، وقال بعضهم إذا كانت من للتغليب يندرج في عمومها العقلاء المطيعون والعقلاء العاصون وغير العقلاء مطلقا فيحمل التسبيح على معنى مجازى يصح نسبته إلى كل مما ذكر وأى مانع من ذلك وهو يا ترى .

واستظهر أبوحيان إبقاء التسبيح على ظاهره وتخصيص من بالعقلاء المطيعة بن وما ذكر أولاأولى المواسخ والطّير بالرفع عطفا على (من) و تخصيصها بالذكر عليه مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة لوضوح انبائها عن كال قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسبا يعرب عنه التقييد بقوله تعالى: ﴿ صَافّات ﴾ أى تسبحه الطير حالكونها صافات أجنحتها فان اعطاء تعالى للاجرام الثقيلة ما يتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف شاء من الاجنحة والاذناب الحفيفة وإرشادها إلى كيفية استمالها بالقبص والبسط والتحريك يمينا وشهالا ونحوذلك حجة واضحة الدلالة على كال قدرة الصانع المجيد، وغاية حكمة المبدى المعيد والعطف على مااستظهره أبوحيان على (من) أيضاوقد صرح بذلك ونقل عن الجهور أن تسبيحها حقيقي وظاهره أنه على نحو تسبيح المقلد من الثقلين، ولعل ملتزم ذلك لا يلتزم وجوب كون التسبيح الحقيقي بالالفاظ المألوفة لنا منها ، ويجوز أن يقال: إنه لا يتسنى القول بأن تسبيحها حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الالفاظ المألوفة لنا منها ، ويجوز أن يقال: إنه لا يتسنى القول بأن تسبيحها حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الالفاظ المألوفة لنا منها ، ويجوز أن يقال: إنه لا يتسنى القول بأن تسبيحها حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الالفاظ المألوفة لنا منها ، ويجوز أن يقال: إنه

تعالى ألهم الطير تسبيحا مخصوصا يليق بها هو غير التسبيح الحالى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع لها يراد منه ذلك المعنى الملهم أى ويسبح الطير، وتخصيص تسبيحها بذلك المعنى بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجوداً وأقرب حملا على التسبيح لكن التقييد بالحال على هذا حاله فى الحسن دون حاله على ماسبق.

وقرأ الأعرج (والطير) بالنصب على أنه مفعول معه ، وقرا الحسن. وخارجة عن نافيع ( والطير صافات ) برفعها على الابتدا. والخبرية ، والظاهر على هذه القراءة أنقوله تعالى ﴿ كُلُ قَدْعَلَمَ سَلَا تَهُ وَ سَبِيحَهُ ﴾ خبر بعد خبر وعلى قراءة الجههور استثناف جي به لبيان كال عراقة كل واحد بما ذكر من الطير وما اندرج في عموم (من فى السموات والآرض) فى التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الافاعيل فيفعلها عن قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية ، وقد أدمح سبحانه فى تضاعيفه الاشارة إلى الكل واحد من الاشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما يهمه بلسان استعداده ، وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعزل عن استحقاق الوجودلكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكالات ابتدا. وبقاء فهو مستفيض منه تمالى على الاستمرار فيفيض عليه فى كل آن من فنون الفيوض المتعلقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق البيان يحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرة، وقد عدبر عن تلك الاستماضة المهنوب المنادة التي هى الدعاء والابتهال لتكميل التثيل ، وتقديمها على التسبيح فى الذكر لتقدمها عليه فى الربة المناد فى إرشاد العقل السلم ، والكلام عليه استعارة ثمثيلية والمضاف اليه الذى ناب عنه تذوين (كل) مايشمل المذ فى إرشاد العقل السلم ، والمنادرج تحت العموم حتى الجاد وضمير (علم) وكذا ضمير الصلاته وتسبيحه) لكل واحد والمه ذهب الزجاج \*

وزعم بعضهم أنه يكون فى (علم) على ذلك استمارة تبعية وقال فى بيان ذلك: إنه يشبه دلالة كلواحد من المذكورين على الحق بلسان الحق والمقال وميل كل منهم إلى النفع اختياراً أوطبعا بعلم التسبيح والصلاة فيطلق على ظل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سببل الاستمارة ويشتق منه لفظ علم، ومن له أدنى ذوق لا ير تضيه ، وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازاً عن الميل والتسبيح مجازاً عن الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن صح غير مناسب للتمثيل ، وزعم بعض أن الأولى أن يجعل المضاف اليه غير شامل للجهاد وليس بذاك ، وجوز أن يكون ضميرا (صلاته وتسبيحه) لله تعالى على أن الاضافة للمفعول ، وجوز أن يكون لـكل واحد عا فى ألى مقيقته ويراد به مطلق الادراك ويراد بما ناب عنه التنوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح على مقالهمه الله عز وجل كل واحد من الدعاء والتسبيح المخصوصين به ، ولا بعد فى هذا الالهام فقد ألهم سبحانه ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من الدعاء والتسبيح المخصوصين به ، ولا بعد فى هذا الالهام فقد ألهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا يكاد يهتدى اليها جهابذة المقلاء وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره أصلا كيف لا وان القنفذ مع كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه يحس بالشهال والجنوب قبل هبوبهما فيغير المدخل إلى جدره ، والجملة على هذا لبيان كمال الرسوخ فى الأمرين وأن صدورهما عن الطير هبوبهما فيغير المدخل إلى جدره ، والجملة على هذا لبيان كمال الرسوخ فى الأمرين وأن صدورهما عن الطير ليس بطريق الاتفاق بلا روية بل عن علم واتقان نظير ما مر لكن لا على سبيل التمثيل، وقدر فعل رافع للطير

عليـــه أي ويسبح الطير كما تقدم ولم تجعل معطوفة على (من)مرفوعة برافعها قيل لأنه يؤدي إلى أن يراد بالتسبيح الدال عليه الفعل المذكور معنى مجازى شامــل للتسبيح المقالى والحالى من العقــلا. وغيرهم ، وقد تقدم ما فيه ، وجوز جعل ما ناب عنه النَّبوين ما يشمل الطير وغيره من المندرج فيالعموم الساق،وفيه أن يما اندرج فىالعموم الجمادو لاينسب اليه العلم وإن كان يمعنى مطلق الادراك والتزم أنله علما وأنه سبحانه ألهمه صلاة وتسبيحاً لائقين به مما لا يرتضيه كثير منالناس ،وقد تقدماك ما يتعلق بهذا المقام في سورة الاسراء فتذكر وجوز بعضهم على تقدير حمل العلم على المعنى الحقيقي أن يكون عطف التسبيح على الصلاة من عطف التفسير، وأنت تعلم أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير في المانع مر. قبوله على التقدير السابق من جعل الاستعارة تمثيلية ، نعم يفوت حينئذ الادماج الذي أشير اليه فيمآمر وهوليس بمــانـع ، والحقان احتمال التفسير بعيد ولا داعى إلى ارتـكابه بل يفوت عليه ما يفوت كما لايخنى، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بَمَـا يَفْعَلُونَ ١ ٤ ﴾ أى بالذي يفعلونه اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله،و(ما)إما عبارة عن الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم والتعبير عنها بالفعل مسندا إلى ضمير العقلاء لما أشرنا اليه أول الـكلام،واما عبارة عنها وعرب التسبيح الخاص بالطير معا أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى ضمير العقلاء لمام، والاعتراض حينهُذ مقرر لتسبيح الطير فقط وعلى الأواين لتسبيح الكل، وإما عبارة عن الأعم من الصلاة والتسبيح وغيرهما من الافعال الصادرة عمن في السمو اتوالارضوالاحو الىالعارضة له والاعتراض حينتذ مقرر لمضمون (كل قدعلم) أي الله تعالى صلاته وتسبيحه وأمر التعبير بالفعل والاسناد إلى ضمير العقلاء لايخني ، ولتعدد الاوجه فيما مر تعددت الاحتمالات هنا فتأمل ولاتعفل ه

وقرأ الحسن. وعيسى. وسلام. وهرون عن أبي عمرو (تفعلون) بناء الخطاب، وفيه كما قبل وعيد وتخوين ولعل الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة، وربما يجوز أن يكون ضعير الجمع على قراءة الجمهور لهم أيضاعلى أن المراد بالجملة تخويفهم لاعراضهم عن تسبيحه تعالى بعسد أن أخبر سبحانه عمر... أخبر بأنه قد علم صلاته وتسبيحه، وهذا وإن كان بعيداً إلا أن فى القراء، المذكورة نوع تأييد له ﴿ وَلَلهَ مُلكُ السَّمُوات وَالأَرْض ﴾ لا لغيره تعالى استفلالا أو اشتراكالانه سبحانه الحالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى جميعها إيجادا وإعداما إبداء وإعادة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى اللهَ ﴾ أى اليه عز وجل خاصة لا إلى غيره أصلا ﴿ المصير ٣٤ ﴾ أى رجوع السكل الفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المنتهى إثر بيان اختصاصه به تعالى فى المبتدأ ، وقيل : إن الجملة لبيان أن مايرى من ظهور بعض الآثار على أيدى المخلوقات لا ينافى الحصر السابق بافادة أن الانتهاء اليه تعالى لإلى غيره و يكنى ذلك فى الحصر ولعلى الأول أولى، وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضار الربية المهابة والانجاء سوق الشيء برفق وسهولة ، وقيل : سوق الثقيل برفق وغلب على النخ كر بعض الاجلة فى سوق شي يسير أو غير معتد به ، ومنه البضاعة المزجاة أى المسوقة شيئا بعد شي على ماذكر بعض الاجلة فى سوق شي يسير أو غير معتد به ، ومنه البضاعة المزجاة أى المسوقة شيئا بعد شي على ماذكر بعض الاجلة فى سوق شي يسير أو غير معتد به ، ومنه البضاعة المزجاة أى المسوقة شيئا بعد شي على ماذكر بعض الاجلة فى سوق شي يسير أو غير معتد به ، ومنه البضاعة المزجاة أى المسوقة شيئا بعد شي على ماذكر بعض الاجلة فى سوق شي يسير أو غير معتد به ، ومنه البضاعة المزجاة أى المسوقة شيئا بعد شي على ماذكر إعام إلى الناسحاب ماذكر بعض الأجلة فى سوق شي يسير أو غير عقامة عنها ، وفى التعبير بيزجى على ماذكر إعاما إلى أن السحاب منه المناسخة على المحاب على ماذكر إعاما إلى أن السحاب من على المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المياب على المناسفة المناس

بالنسبة إلى قدرته تعالى بما لايعتد به ، وهو اسم جنس جمعى واحده سحابة، والمعنى كما فى البحر يسوق سحابة إلى سحابة في وأحد : السحاب واحد كالعاء والمراد إلى سحابة في أخرائه وقطعه وهذا لأن بين لاتضاف لغير متعدد وبهذا التأويل يحصل التعدد كما قيل به فى قوله: بين الدخول فحومل، واستغنى بعضهم عنه بجعل السحاب اسم جنس جمعى على ما سمعت \*

وقرأ ورشءن نافع (يولف) غيرمهموز ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ أي متراكم بعضه فوق بعض ﴿ فَتَرَّى الْوَدْقَ ﴾ أى المطر شديدا كان أو ضعيفا إثر تراكمه وتـكاثفة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بحيلة عن أبيه أنه فسر الودق بالبرق ولم نره لغيره والذي رأيناه في معظم التفاسير وكتب اللغة أنه المطر ﴿ يَخْرُجُ مَنْ خَلاَله ﴾ أى منفترقه ومخارجه التي حدثت بالتراكم والانعصار وهوجمع خلل كجبال وجبل، وقيل: هو مفرد كحجاب وحجاز، وأيد بقراءة ابن عباس. وابن مسعود. وابن زيد. والضحاك. ومعاذ العنبري عن أبي عمرو. والزعفراني من (خلك) والمراد حينتذ الجنس، والجملة فيموضع الحال من (الودق) لأن الرؤية بصرية، وفي تعقيب الجعلالمذكور برؤيته خارجا لابخروجه من المبالغة في سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالايخني ﴿ وَيُنْزِّلُ مَنَ السَّمَاءَ ﴾ أي من السحاب فانكل ماعلاك سماء، وكأن العدول عنه إلى السماء للايماء إلى أن للسمو مدخلا فيما ينزل بنا. على المشهور في سبب تكون البرد ، وجوز أن يراد بها جهة العلو وللايماء المذكور ذكرت مع التنزيل ﴿ مَنْ جَبَالَ ﴾ أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم على التشبيه البليغ كما في قوله تعالى : (حتى إذا جعله نارا) والمراد بهاقطع السحاب، ومنالغريب الذي لاتساعده اللغة كما في الدرر والغرر الرضوية قول الاصهاني : إن الجبال ماجبله الله تعالى أي خلقه من البرد ﴿ فَيَهَا ﴾ أي في السماء، والجار والمجرور في موضعالصفة لجبال ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ بَرَد ﴾ وهو معروف ، وسمى بردا لأنه يبرد وجه الأرض أى يقشره من بردت الشئ بالمبرد مفعول (ينزل) على أن من تبعيضية، وقيل: زائدة على رأى الآخفش والأوليان لابتداء الغاية، والجار والمجرورالثاني بدل من الأول بدل اشتمال أو بعض أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال كائنة فيها بعض برد أو بردا.

وزعم الحوفى أن من الثانية للتبعيض كالثالثة مع قوله بالبدلية وهو خطأ ظاهر ، وقيل : من الأولى ابتدائية والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول ، وقيل : زائدة على رأى الآخفش أيضاو الثالثة للبيان أى ينزل مبتدأ من السماء بعض جبال أو جبالا كائنة فيها التي هي برد فالمنزل برد ، وعن الآخفش إن (من) الثانية ومن الثالثة زائدتان وكل من المجرورين في محل نصب أما الأول فعلى المفعولية لينزل وأما الثانى فعلى البدلية منه أى ينزل من السماء برداه

وقال الفراه : هنما ذائدتان إلا أن المجرور باولاهما في موضع نصب على المفعولية والمجرور بثانيتهما في موضع رفع إما على المفعولية والمجرور بثانيتهما في موضع رفع إما على أنه مبتدأ و (فيما) خبره والضمير من (فيها) للجبال أى ينزل من السماء جبالا في تلك الجبال برد لاشي آخر من حصى وغيره، وإما على أنه فاعل (فيها) لانه قداء تمد على الموصوف أعنى الجبال وضمير راجع إليها أيضا . والمراد بالجبال على غير اقول الكثرة مجازا وقد جاء استعالها فيها كذلك في قول ابن مقبل :

إذا مت عن ذكر القوافى فلن ترى لها شاعرا منى أطب وأشعرا وأكثر بيتا شاعر ضربت له بطون جبال الشعر حتى تيسرا

و يقال: عندهجبل من ذهب و جبل من علم ،وعن مجاهد.والكلبي و أكثر المفسرين أن المراد بالسما. المظلة وبالجبال حقيقتها قالوا: ان الله تعالى خلق في السما. جبالا من برد كما خلق في الارض جبالا منحجر وليس في العقل ماينفيه من قاطع فيجوزابقاء الآية على ظاهر ها كما قيل ،والمشهور بين أهل الحكمة ان انبعاث قوى السماويات وأشعتها قديوجب تصعيد أجسام لطيفة مرتفعة عنالما. ممتزجة مع الهواء وهي التي سمي بخارا واثقله بالنسبة الى الدخان لرطوبته ويبس الدخان يقف فىحيز الهوا بجيث لايكرن واصلا اليه الحرارة الكائنة منالشعاع المنعكس عن جرم الارض ويكون متباعداءنالمتسخن بحرارة النارفيبق فىالطبقة الباردةمنالهواء فيبرد ويتكاثف بالتصاعد شيئا فشيئا فيرتكم منه سحاب فيقطر مطرا اماكاءأو بعضه ويتفرق بعضه لبقائه على صورته الهوائية واستحالة ما قطر إلى صورته المائية فان طالت مسافتها اتصلت فكانت قطراتها أكبر وإناشتد البرد عليها صارت بردا أو نزلت ثلجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض معبردا لجو فيكون . من ذلك البرد القوى فان صادف ريحا اشتد البرد لازالتها البخار الارضى وإن لم يصادف ربحا أذاب البخار الثالج وسخن وجه الارض، وذكر و ا أمه كلما طالت المسافة حتى انصلت وكبرت القطرات وصادف البرد كان البردأ كبر مقدارا وقد ينعقد المطر بردا داخل السحاب ثم ينزل وذلك في الربيع عندما يصيبه سخونة من خارجه فتبطن البرودة فى داخله عند انحلاله قطرات فيجمد وقد يكون البخار أكثر تكاثما فلا يقوى عـلى الارتفاع ويبرد بسرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع ، وليس بحيث يصير سحابا فيكون منه الطل وقد يجمد في الأعالى قبل تراكمه فيكون منه الصقيع وقد يتكاثف الهواء لافراط البرد فينعقد سحاباو يمطر بحاله ، والحق أن كل ذلك مستند إلى إرادة الله عزوجل ومشيئة مسبحانه المبنية على الحكم والمصالح والأسباب التيذكرت عادية ولا أرى بأسا بالقول بذلك و باعتبار أن أول الاسباب القوى السماوية وأشعتها صح أن يقال: إن الانزال مبتدأ من السماء على ما أشار اليه العلامة البيضاوي في الـكلام على سورة البقرة ، وحمـل الآية على مايوافق المشهورة لا يخل بجزالتها بلهي عليه أجزل وعن شكوكالعوام أبعد لاسيما أهل الجبال الذين قد يمطرون وينزل على أرضهم البرد وهم فوق الجبال في الشمس ﴿ فَيُصْدِبُ بِهِ ﴾ أي بمــا ينزل من الـبرد ﴿ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي يصيبه فيناله ما يناله من ضرر في ماله ونفسه ﴿ وَ يَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ﴾ أن يصرفه عنه فينجو من غائلة، ورجوع الضميرين إلى البرد هو الظاهر •

وفى البحر يحتمل رجوعه ما إلى (الودق) والبرد وجرى فيهما مجرى اسم الاشدارة كأنه قبل فيصيب بذلك ويصرف ذلك والمطر أغلب فى الاصابة والصرف وأبلغ فى المنفعة والامتنان اه وفيه بعدومنع ظاهر ويدكاد سناً برقه أى ضربه برق السحاب الموصوف بمامر من الازجاء والتأليف وغيرهما ، واضافة البرق اليه قبل الاخبار بوجوده فيه للايذان بظهور أمره واستغنائه على التصريح به وعلى ماسمعت عن أبى بحيلة لايحتاج إلى هذا ورجوع الضمير إلى البرد أى برق البردالذى يكون معه ليس بشى مو تقدم الدكلام في حقيقة البرق فتذكره وقرأ طلحة بن مصرف (سناه) محدوداً (برقه) بضم الباء وفتح الراه جمع برقة بضم الباء وهي المقددار

من البرق كالغرفة . واللقمة ، وعنه أيضا أنه قرأ (برقه) بضم الباء والراء أتبع حركة الراء لحركة الباء كما قيسل نظيره فى (ظلمات) والسناء بمدوداً بمعنى العلو وارتفاع الشأن ، وهو هنا كناية عزقوة الضوء ، وقرى . (يكاد سنا) بادغام الدال فى السين ﴿ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِم ﴾ أى يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها ، وفي إطلاق الأبصار مزيد تهويل لأمره وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإنهاض وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من حيث أنه توليد للضد من الضده

وقرأ أبوجمفر (يذهب) بضم الياء وكسرالهاء ، وذهب الآخفش . وأبوحاتم إلى تخطئته في هذه القراءة قالا : لآن الباء تعلقب الهمزة ، ولا يجوز اجتماع أداتي تعدية ، وقد أخطآ في ذلك لآنه لم يكن ليقرأ إلا بما روى وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة أبي وغيره رضى الله تـ مالى عنهم ولم ينفرد هو بها كما زعم الزجاج بل قرأ أيضا كذلك شيبة وخرج ذلك على زيادة الباء أى يذهب الأبصار وعلى أن الباء بمهنى من كما في قوله :

فلثمت فاها قابضا بقرونهــا شرب النزيف ببرد ما. الحشرج

و المفدول محذوف أى يذهب النور من الأبصار، وأجاز الحريرى كانقل عنه الطبي الجمع بين أداتى تعدية و يُقلَّبُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ باتيان أحدهما بعد الآخر أوبنقص أحدهما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوالهم بالمحلة والبرد وغيرهما عايقع فيهما من الامور التي من جملتها ماذكر من ازجاء السحاب و اتر تب عليه ، وكأن الجملة على هذا استثناف لبيان أنه عز وجل لا يتعاصاه ما تقدم من الازجاء وما بعده ، وقيل هي معطوفة على اتقدم داخلة في حيز الرؤية وأسقط حرف العطف لقصد التعداد وهو كما ترى (إنَّ في ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما فصل آنفا ، ومافيه من منى البعد مع قرب المشار اليه للايذان بعلو رتبته وبعد منزلته (العبرة ) لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم و وحدته وكال قدرته وإحاطة علمه بجميع الاشياء ونفاذ وشيئته وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلى ، ودلالة ذلك على الوحدة بو اسعاة برهان التمانع والا ففيه خفاء بخلاف دلالته على ماعدا ذلك فانها واضحة (لأولى الأبصار في عنى البصرة بعنى البصيرة بخلافها فيا سبق و قيل: هو بمهنى البصر الظاهر كماهو المتبادر منه والتعمير بذلك دون البصائر للايذان بوضوح الدلالة ه

و تعقب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ماهو كالايطاء ، واشتهر أنه ليس فى القران جناس تام غيرمافى قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غيرساعة) وفيه كلام نقله السيوطى فى الاتقان ناشى، عند من دقق النظر من عدم الاتقان ، واستنبط شيخ الاسلام ابن حجر العسقلانى موضعا آخر وهو هذه الآبة الكريمة وهو لايتم إلا على ماقلنا ، وأشار اليه البيضاوى وغيره (١) ولعمل من اختار المتبادر راعى أن حسن تلك الاشماره فوق حسن التجنيس فتأمل ﴿ واللّه خَلَقَ كُلّ دَابّة ﴾ أى كل حيوان يدب على الارض وأدخلوا فى ذلك العاير والسمك ، وظاهر كلام بعض أئمة التفسير أن الملائدكة والجن يدب على الارض وأدخلوا فى ذلك العاير والسمك ، وظاهر كلام بعض أئمة التفسير أن الملائدكة والجن

<sup>(</sup>۱) كالثعالى اه منه

يدخلون في عموم الدابة ، ولعلها عنده كل ما دب وتحرك مطلقا ومعظم اللغويين يفسرها بما سمعت، والتا. فيها للنقل إلى الاسمية لاللتأنيث ، وقيل دابة واحدداب كخائنة وخائن .

وقرأ حمزة . والكسائي . وابنوثاب . والاعمش (خالق) اسم فاعل (كل دابة) بالجر بالاضافة ﴿ مَنْ مَأْمُ هو جزء مادته وخصه بالذكر لظهورمزيد احتياج الحيوان بعد كال تركيبه اليه وأن امتزاج الآجزاءالترابية به إلى غير ذلك أوما. مخصوص هو النطفة فالتنكير على الأول للافراد النوعي ، وعلى الثاني للأفراد الشخصي • وجوز أن يكون عليهما لذلك، وكلمة (كل) على الثانى للتكشيريما فى قوله تعالى (يجبى اليه ممرات كل شيءً) لان من الدواب ما يتولد لاعن نطفة . وزعم بعضهم أنهـــا على الاول لذلك أيضـا بناء على شمول الدابة للملائكة المخلوقين من نور وللجن المخلوقين من نار ، وأدعى أيضا أن من الإنس من لم يخلق من ماء أيضا و هو آدم . وعيسى عليهما السلام فان الأول خلق من التراب والثانى خلق من الروح ولايخني مافيه ، وجوز أن يعتبر العموم في (كل) ويراد بالدا بة ما يخلق بالتوالد بقرينة من ماء أي نطقة وفية بحث ، وقيل مامن شيء دا بة كان أوغيره إلا وهو مخلوق من الماء فهو أصل جميع المخلوقات لما روى أن أول ماخلق الله تعالى جوهرة فنظر اليها بعين الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك آلماء النار والهواء والنوروخلق منها الخلق ، وأياما كان فمن متعلقة بخلق ، وقال القفال واستحسنه الامام : هيمتعلقة بمحذوف وقع صسفة لدابة فالمراد الاخبار بانه تعالى خلق كل دابة كائنة أو متولدة من الماء فعمومالدابة عنده مخصص بالصَّفة وعموم(كل)علىظاهره \* والظاهر أنه متعلق بخلقوهوأوفق بالمقام كالايخفى علىذوى الأفهام، وتنكير الماء هناوتعريفه في قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) لأن القصد هنا إلى معنى الافرادشخصا أو نوعا والقصـد هناك إلى معنى الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شيء حي ﴿ فَمَهُمْ مَّن يَمْسَىعَلَى بَطُّنه ﴾ كالحيات والسمك وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفا مجاز للمبالغة في إظهار القدرة وانها تزحف بلا آلة كشبه المشي وأقوى ، ويزيد ذلك حسنا ما فيه من المشاكلة لذكر الزاحف مع المـاشين ، ونظير ماهنا من وجــه قوله تعــالى ( يد الله فوق أيديهم) على رأى ﴿ وَمُنْهُم مَّن يَمْشَى عَلَىٰ رَجْلَيْنَ ﴾ كالانس والطير ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَمْشَى عَلَى أَرْبَع ﴾

عوى بيديهم) منهن دوي فروسهم ل يفسي في و . يو الواحش . كالنعم والوحش .

والظاهر أن المراد أربع أرجل فيفيد إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القوائم الأربع وقد حاء إطلاق اليد عليه وعدم ذكر من يمشى على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربه بين وغير ذلك من الحشر التلعدم الاعتداد بهامع الاشارة اليها بقوله سبحانه فو يَخْلُقُ الله مَا يَشَاهُ ﴾ أى مما ذكر وبما لم يذكر بسيطا كان أو مركبا على ما يشاه من الصور والاعضاء والحركات والطبائم والقوى والافاعيل. وزعم الفلاسفة أن اعتماد ماله أكثر من أربع من الحيوان إنما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك وفي مصحف أبى ومنهم من يمشى على أكثر وهو ظاهر في خلاف ما يزعمون لكنه لم يثبت قرآنا ، و تذكير الضمير في ( منهم ) لتغليب المقلاء ، و بنى على تغليبهم في الصمير التعبير بمن واقعة على ما لا يعقل قاله الرضى ، وظاهر بعض العبارات يشمر باعتبار التغليب في ( كل دابة ) وليس بمراد بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاء وغيرهم على طريق يشمر باعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه ، و يفهم من كلام بعض المحققين أن الاختلاط لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه ، و يفهم من كلام بعض المحققين أن

لا تغليب في ( من ) الأولى والثالثة بل هو في الثانية فقدل ، وقد بقال : لا تغليب في الثلاثة بعد اعتبِ أره في الضمير فتدبر . وترتيب الأصناف حسبها رتبت لتقديم ما هو أعرف في القدرة؛ ولا ينافي ذلك كون المشى عـلى البطن بمعنى الزحف مجازا كما توهم ، وإظهار الاسم الجليـل في موضع الاضمار لتفخيم شأن الخلق المذكور والايذان بأنه من أحكام الالوهية ، والاظهار في قوله سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدَيرٌ ٥٠ ﴾ أى فيفعل ما يشاء كما يشاء لذلك أيضا مع تأكيد استقلال الاستئناف التمليلي ﴿ لَقَدُ أَنْزَلْنَا ءَا يَأْتُ مُبَيِّنَاتُ ﴾ أى لكل ما يليق بيانه من الاحكام الدينية والاسرار التكوينية أو واضحات في أنفسها ، وهذا كالمقدمة لما بعده ولذا لم يأت بالعاطف فيه كما أتى سبحانه به فيما مر من قوله تعالى ( ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذي خلوا ) الآية ، ومن اختلاف المساق يعلم وجه ذكر ( اليكم) هناك وعدم ذكره هنا \* ﴿ وَاللَّهُ يَهْدَى مَنْ يَشَارُ ﴾ هدايته بترفيقه للنظر الصحيح فيها والتدبر لمعانيها ﴿ إِلَىٰ صَرَاط مُسْتَقيم ٢٤﴾ موصل إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة ﴿ وَيَقُولُونَ مَامَّنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولَ ﴾ شروع في بيان أحـوال بعض من لم يشأ الله تعالى هدايته إلى صراط مستقيم وهم صنف من الكفرة الذي سبق وصف أعمالهم . أخرج ابن المنذر . وغيره عن قتادة أنها نزلت في المنافقين وروى عن الحسن نحوه ، وقيل نزلت في بشر المنافق دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى رسول الله ﷺ ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف ثم تحاكما إلى رسول الله عليــه الصلاة والسلام فحكم لليهودي فلم يرض المنافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فلما ذهبا اليه قال له اليهودى: قضى لى النبي ﷺ فلم يرض بقضائه فقال عمر للمنافق: أكذ لك؟ فقال : نعم فقال : مكانكما حتى أخرج اليكما فدخل رضى الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عنق ذلك المنافق حتى برد وقال : هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله تعانى ورسوله ﷺ فنزلت، وقال جبريل عليه السلام : إنعمرفرق بين الحق والباطل فسمى لذلك الفاروق ، وروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ه وقال الضحاك: نزلت في المغـيرة بن واثل كان بينه وبين على كرم الله تعالى وجهه خصومة في أرض فتقاسما فوقع لعلى ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة فقال المغيرة . بعني أرضك فباعما إياه وتقابضا فقيل للمغيرة : أخذت سبخة لاينالها الما. فقال لعلى كرمالله تعالى وجهه :اقبضأرضكفانمااشتريتها إن رضيتها ولم ارضها فان الماء لا ينالها فقال على: قداشتريتها ورضيتها وقبضتها وانت تعرف حالها لاأقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله ﷺ فقال: أما محمد فاست آتيه فانه يبغضني وأنا أخاف أرب يحيف على فنزلت، وعـلى هذا وما فبله جمع الضمير لعموم الحكم أو لأن مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه فىتلك المقالة كما فى قولهم بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم ، وإعادة الباء للمبالغة في دعوى الايمــان وكذا التعبير عنه وَيُطْلِقُهُ بِعَنُوانِ الرسول وقولهم مع ذلك ﴿ وَأَطَّمْنَا ﴾ أي واطعنا الله تعالى والرسول عَلَيْنَ في الامر والنهي ﴿ ثُمَّ يَتَّوَلَّنَّ ﴾ أي يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبول الحكم الشرعي عليه ﴿ فَرَيقٌ مَّنْهُم مَّنْ بَعْدُ ذَاكَ ﴾ أى من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الايمان بألله تعالى وبالرسول ﷺ والطاعة لهما ، وما في ذلك من معنى البعد للايذان بكونه أمراً معتدا به واجب المراعاة ﴿ وَمَا أُولَنْكَ ﴾ إشارة إلىالقاتلين (آمنا)الخ وهم المنافقون جميعهم لا إلى الفريق المتولى منهم فقط ، وما فيه من معنى البعد اللايذان ببعد منزانهم فى الكفر والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الايمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم فى العقد والعمل ( بالمؤمنين لافي ) أى المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أى ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالاخلاص والثبات عليه ، و ننى الايمان بهذا المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفريق على أبلغ وجه وآكده ولذا اختير كون الاشارة اليهم ، وجوز أن تكون للفريق على أن المراد بهم فريق منافقون، وضمير (يقولون) للومنين مطلقا، والحم على أولئك الفريق بننى الايمان لظهور أمارة التكذيب الذي هو التولى منهم ، و ( ثم ) على هدا حسما قرره الطبي للاستبعاد كأنه قيل كيف يدخلون فى زمرة المؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعرضون ويتجاوزون عن الفريق المؤمنين ويرغبون عن تلك المقالة وهذا بعيد عن العاقدل المميز ، وعلى الأول حسما قرره أيضا للتراخى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كفر الفريق المتدولى عنهم انحطاط درجة أولئك .

وفى الكشف أن الكلام على تقدير كون الاشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولى وحده كالاستدراك وفيه دلالة على ترغل المتولين فى الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين ، وأما على تقديرا ختصاص الاشارة بالمتولين ففائدة (ثم) استبعاد التولى بعد تلك المقالة ، وفائدة الاخبار إظهار أنهم لم يثبتوا على قولهم كأنه قيل . يقولون هذا ثم يوجد فيهم ما يضاده فلا يكون فى دليل خطابه أن غيرهم مؤمن انتهى ، وعايه فضمير ( يقولون ) للمنافقين الشاملين للفريق المتولى لا للمؤمنين مطلقا على الوجهين فتأمل \*

(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهَ وَرَسُوله لَيْحُكُم بَيْنُهُم ﴾ أى وبين خصومهم ، وضمير (يحكم) للرسول عليه الصلاة والسلام ، وجوز أن يكون الصمير عائدا إلى ما يفهم من المحكلام أى المدعو إليه وهوشا ولله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لحن المباشر للحكم هو الرسول صلى الله تعالى عايه وسلم ، وذكر الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه الصلاة والسلام والايذان بجلالة محله عنده تعالى وأن حكمه فى الحقيقة حكم الله عز وجل فقد قالوا: إنه إذا ذكر اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لاحدهما كافي نحوقو له تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا) أفاد قوة اختصاص المعطوف بالممطوف عليه وإنهما بمنزلة شي واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما وأحواله إلى الآخر ، وضمير (دعوا) يعود إلى ما يعود اليه ضمير (يقولون) أى وإذادى المنافقون أو المؤمنون مطلقا ﴿ إِذَا فَرِيقَ مَنْهُم مُعرضُونَ ٨٤﴾ أى فاجأ فريق منهم الاعراض عن المحالمة فيه حيث لحون الحق عليهم وعلمهم بأنه عليات لا يحكم إلا بالحق ، والجملة الشرطية شرح للتولى و و بالغة فيه حيث أفادت مفاجأتهم الاعراض عقب الدعوة دون الحركم عليهم مع مافى الجملة الاسمية الواقعة جزام الدلالة على الثبوت والاستمرار على ماهو المشهور ، والتعبير (ببينهم) دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين المذوت والاستمرار على ماهو المشهور ، والتعبير (ببينهم) دون عليهم وفي ذلك زيادة في ذمهم وفيه بحث ها للاخر : إذهب معى إلى فلان ليحكم بيننا لاعليك وهو الطريق المنصف ، وقيل : هذا الاعراض إذا اشتبه عليهم الأمر، ولذا قال سبحانه: (بينهم) لاعليهم وفي ذلك زيادة في المبالغة في ذمهم وفيه بحث ها

﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ ﴾ أى لاعليهم كما يؤذن به تقديم الخبر ﴿ يَأْتُوا الَّذِه ﴾ أى إلى الرسول صلى الله

تعالى عليه وسلم ﴿ مُذْعنينَ ٩٤ ﴾ منقادين لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يتكم لهم، والظاهر تعلق إلى بيأ توا، وجوز تعلقها بمذعنين على أنها بمعنى اللام أو على تضمين الاذعان معنى الاسراع وفسره الزجاج بالاسراع مع الطاعة ، وتقديم المعمول للاختصاص أو للفاصلة أولهما ، وعبر بإذا فيامر إشارة إلى تحقق الشرط وبأن هنا إشارة إلى عدم تحققه وفي ذلك أيضا ذم لهم »

وقوله تعالى : ﴿ أَفَى قُلُوبُهِم مَّرَضَ أَمْ ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُون أَن تَحِفَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ ترديد لسبب الإعراض المذكور فمدار الاستفهام مايفهم من الدكلام كأنه قيل : أسبب أعراضهم عن المحاكمة اليه والله من الهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم أم سببه أنهم ارتابوا وشكوا فى أمر نبوته عليه الصلاة والسلام مع ظهور حقيتها أم سببه أنهم يخافون أن يحيف ويجور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمه وهذا نظير قولك أفيه مرض أم غاب عن البلد أم يخاف من الواشى بعد قول : هجر الحبيب مثلا فان كون المعنى أسبب هجره أن فيه مرضا أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه بخاف من الواشى ظاهر جدا وهو كثير فى المحاورات إلا أن الاستفهام فى الآية إنكارى وهو لانكار السببية ، وقوله تعالى :

﴿ بَلْ أُولَنْكُ مُمُ الظَّلْمُونَ . ٥ ﴾ تعيين السبب بعد إبطال سببية جميع ما تقدم ففيه تأكيد لما يفيده الاستفهام كا نه قيل : ليس شيء عما ذكر سببًا لذلك الاعراض ، أما الأولان فلا نه لو كان شيء منهما سببًا له لاعرضوا عن المحاكمة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند كون الحق لهم ولما أنوا اليه عليه الصلاة والسلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيامهم حينتذ أيضا ، وأما الثالث فلانتفائه رأسا حيثكانوا لا يخافون الحيف أصلالمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام فى الأمانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا منالحق له عليهم ولايتأتى مرامهم مع الانقياد إلىالمحاكمة اليه عليه الصلاة والسلام فيعرضون عنها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يقضى بالحق عليهم ، فمناط النفي المستفاد من الاستفهام الانكارى والاضراب الابطالي في الأولين هو وصف سبيتهما للاعراض فقط مع تحققهما في نفسهما ، وفي الثالث هو الأصل والوصف جميعاً ، وإذا خص الارتياب بما له جهة مصححة لعروضه لهم في الجملة ي فعل البعض حيث جعل المعنى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى الله تعالى عليه وسلم تهمة فزالت ثقتهم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام كان مناط النفي في الثاني كما في الثالث كذا قرره بعض الاجلة ، و(أم) عليه متصلة وقد ذهب إلى أنها كذلك الزمخشري. والبيضاري حيث جعلا ماتقدم تقسيما لسبب الاعراض إلا أن الأول جعل الاضراب عن الآخير من الأمور الثلاثة ووجه بأنه أدل على المانوا عليه وأدخل في الانكار من حيث أنه يناقض تسرعهم اليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الحق لهم على الغير ، والثانى جعله إضرابا عن الاخيرين منها لتحقيق القسم الأول ، وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن المحاكمة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم إما أن يكون لخلل فيهم أو فى الحاكم ، والثانى إما أن يكون محققا أو متوقعا وفسر الارتياب برؤية مثل تهمة تزيل يقينهم ثم قال: وكلاهما باطلان فتعين الأول. أما الاول فظاهر . وأما الثاني فلا ن منصب النبوة وفرط أمانته عليه الصلاة والسلام يمنعه وظلمهم يعم خال عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف.

وقال العلامة الطبي الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالي كأنه قيل: دع التقسم

فانهم هم الكاملون والظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك صدوا عن حكومتك يدل عليه الاتيان باسم الاشارة والخطاب و تعريف الخبر بلام الجنس و توسيط ضمير الفصل ، و نقل عن الامام مايدل على أن أم منقطعة قال: أثبتهم على كل و احد من هذه الأوصاف فكان في قلوبهم مرض وهو النفاق فكان فيها ارتياب فكانوا يخافون الحيف ، ووجه الاضراب أن كلا مسبب عن الآحر علم على وجوده وزيادة ، واعترض بانه لا يجب التسبب إلا أن يدعى في هذه المادة خصوصا، وصرح أبوحيان بانها منقطمة و بأن الاستفهام للتوقيف و التوبيخ ليقروا بأحد هذه الاوجه التي عليهم في الاقرار بها ما عليهم ويستعمل في الذم والمدح كما في قوله :

ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في الله الدهر وقوله : ألستم خـــــــير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

ولا يخفى أن الاظهر أنها متصلة والتلازم بين الامور الثلاثة بمنوع على أنه لايضر وأن معنى الآية ما ذكر ناهأ ولا، وتقديم (عليهم)على الرسول لتأكيد أن حكمه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله تعالى، ووجه اختلافى أساليب الجمل يظهر بادنى تأمّل ه

وقوله سبحانه ؛ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُواْ إِلَى اللّهَ وَرَسُولِه لَيْحُكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُواْ سَمَعْنَا وَأَطَعْماً ﴾ جار على عادته تعالى فى اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغى بعد إنكاره لما لا ينبغى ،ونصب (قول) على أنه خبر كان وأن مع مافى حيزها فى تأويل مصدر اسمها، ونص سيبويه فى مثل ذلك على جواز العكس فيرفع (قول) على الاسمية وينصب المصدر الحاصل من السبك على الخبرية ،

وقد قرأ على كرمالة تعالى وجهه وابن أبي اسحق: والحسن برفع (قول) على ذلك قال الزمخشرى: والنصب أقوى لأن الأولى للاسمية ماهو أوغل فى التعريف وذلك هو المصدر الذى أولى به أن يقولوا لأنه لاسسبيل عليه للتنكير مخلاف (قول المؤمنين) فانه يحتمله فا إذا اختزلت عنه الاضافة ، وقيل فى وجه أعرفيته أنه لا يوصف كالضمير ، ولا يخفى أنه لا دخل له فى الأعرفية ، ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفعل لا يجب كونه مضافا فى كل موضع ألا ترى أنهم قالوا فى قوله تعالى (ما كان هدا القرآن أن يفترى) إنه بمعنى ما كان هذا القرآن افتراه ...

وذكر أن جواز تنكيره مذهب الفارسي وهومتعين في بحو أن يقوم رجل إذ هومؤول قطعا بقيام رجل وهو نكرة بلاريب. وفي إرشاد العقل السليم أن النصب أقوى صناعة لـكن الرفع أقعد معني وأوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر فالأحق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر اشتهالا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع ولاريب في أن ذلك ههنا في أن مع مافي حيزها أتم وأكمل فاذن هو أحق بالخبرية ، وأما ما تفيده الاضافة من النسبة المطلقة الاجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة الحصول خارجا وذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجمل عنوانا للوضوع فالمعني إنما كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين إذا دعوا إلى الله تعالى ورسوله ويتياني ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا سمعنا النح أي خصوصية هذا القول المحكى عنهم لاقولا آخر أصلا ، وأما النصب فالمعني عليه إنما كان قرلاللومنين خصوصية قولهم (سمعنا) النح ففيه من جمل أخص النسبة بين وأبعد مها

وقوعا وحضوراً فى الأذهان وأحقهما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للموضوع وإبراز ماهو بخلافها فى معرض القصد الأصلى ما لا يخفى انهى ، وبحث فيه بعضهم بأن مساق الآية يقتضى أن يكون قول المؤمنين سمعنها وأطعنا فى مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على أتم وجه ناسب أن يمدح هذا ، ولا شك أن الأنسب فى مدحه الاخبار عنه لا الاخبار به فينبغى أن يجعل (أن يقولوا سمعنا وأطعنا) اسم كان و(قول المؤمنين) خبرها وفى ذلك مدلقو لهم سمعنا وأطمناإذ معنى كونه قول المؤمنين أنه قول لائق بهم ومن شأنهم على أن الأهم بالافادة كون ذلك القول الخاص هو قولهم (إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) أى قولهم المقيد بماذ كرليظهر أتم ظهور و مخالفة حال قولهم سمعنا وأطمنا وحال قول المنافقين ءامنا بالله وبالرسول وأطعنا فتدبر فانه لا يخلو عن دغدغة ، والظاهر أن المراد من (أطعنا) هنا غير المراد منه فيما سبق فكم أنهم أرادوا سمعنا كلامكم وأطمنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله مي النه علي الله وأجبنا إلى حكم الله وأحبنا إلى ومقائل أن المعنى شبعنا قول النبي ويولي واطعنا أمره ، وقيل المدى سمعنا قول النبي ويولي واطعنا أمره ، وقيل المولك واسوله والمنا أمره ، وقيل المولك والله وأحبنا إلى حكم الله والمنا أو الاخلاص لتغاير مامر وهو كما ترى ها الذهاب والمنا أو الاخلاص لتغاير مامر وهو كما ترى ها الذهاب المؤمنا أو الاخلاص لتغاير مامر وهو كما ترى ها الناه والمنا أمره ، وقيل الماء من الطاعة الثبوت أو الاخلاص لتغاير مامر وهو كما ترى ها الله والمنا أمره ، وقيل الماء من الطاعة الثبوت أو الاخلاص لتغاير مامر وهو كما ترى ها الله والمناه والمناه

وقرأ الجحدرى. وخالد بن الياس (ليحكم) بالبناء للفعول مجاوبا لدعوا ، وكذلك قرأ أبو جعفر هناوفيما مر ونائب الفاعل ضمير المصدر أى ليحكم هو أى الحكم ، والمعنى ليفعل الحكم كما فى قوله تعال ( وحيل بينهم) . 

﴿ وَأُولَنْكَ ﴾ إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم، وما فيه من معنى البعد للايذان بعلور تبتهم و بعد منزلتهم فى الفضل أى وأولئك المنعو تون بماذكر من النعت الجليل ﴿ مُ الْمُفْلَحُونَ ١ ٥ ﴾ أى هم الفائزون بكل مطلوب والناجون عن كل محذور ه

﴿ وَمَنْ يُطعَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ استثناف جيء به لتقرير مضمون ماقبله من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم في الانتظام في سلكهم أي ومن يطع الله تعالى ورسوله على كائنا من كان فيها أمر به من الاحكام اللازمة والمتعدية، وعن ابن عباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله في الفرائض والسنن وهو يحتمل الله والنشر وعلى ذلك جرى في البحر ﴿ وَيَخْشَ اللّهَ ﴾ على مامضى من ذنو به ﴿ وَيَتَقَه ﴾ فيها يستقبل ﴿ فَأَوْلَتُكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر من الطاعة والحشية والاتقاء ﴿ ثُمُ الْفَاتُرُونَ ؟ هـ ﴾ بالنعيم المقيم لا من عدهم ه

وقرأ أبو جعفر. وقالون عن نافع . ويعقوب (ويتقه) بكسر القاف وكسر الهاء من غير اشباع . وقرأ أبو عمرو . وحمزة فى رواية العجلى . وخلاد . وأبو بكر فى رواية حماد . ويحيى بكسر القاف وسكون الهاء . وقرأ حفص بسكون القاف وكسر الهاء غير مشبعة والباقون بكسر القاف وكسر الهاء مشبعة بحيث يتولد يا ، ووجه ذلك أبو على بأن الأصل في هاء الضمير إذا كان ما قبلها متحركا أن تشبع حركتها كما فى يؤته ويؤده ، ووجه عدم الاشباع ان ماقبل الضمير ساكن تقديرا ولااشباع بحركته فيما إذا سكن ماقبله كفيه ومنه ، ووجه إسكان الهاء إنها هاء السكت وهى تسكن فى كلامهم ، وقيل : هى هاء الضمير لكن أجريت بحرى ها السكت فسكنت و كثيرا ما يجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد حكى عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه السكت فسكنت و كثيرا ما يجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد حكى عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه المدة الله فى الوصل والوقف ، ووجه قراءة حفص أنه أعطى (يتقه) حكم كنف لكونه على وزنه فخفف بسكون

وسطه لجمله ككلمة واحدة كما خفف يلدا فى قوله \* وذى ولد لم يلده أبوان \* وعن ابن الأنسارى انه الحة لبعض العرب فى كل معتل حذف آخره فيقولون لم أر زيداً يسقطون الحرف للجزم ثم يسكنون ماقبل ، وعلىذلك قوله :

ومر يتق فان الله معه ورزق الله مؤتاب وغـــاد وقوله: قالت سليمي اشــترلنا سويقا وهات خــبز البر أو دقيقا

والها. إما المسكت وحركت الالتقاء الساكنين أو ضمير ، وكان القياس ضمها حينتذكا في منمه لحك السكون لعروضه لم يعتد به ولئلا ينتقل من كسر اضم تقديراً ، وضعف الأول لتحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل كذا قيل فلا تغفل ﴿وَأَقْسَمُواْ باللّه ﴾ حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤكداً بالأيمان الفاجرة فهو عود على بدء ، والقسم الحلف وأصله من القسامة وهي أيمان تقسم على متهمين بقتل حسبا بين في كتب الفقه ثم صار إسها لمكل حلف ، وقوله سبحانه ﴿جَهْدَ أَيَّاتُهُم ﴾ نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف ، وجملة ذلك الفعل مع فاعله في موضع الحال أوهو نصب على الحال أى حلفوا به تعالى يجهدون أيمانهم جهدا أوجاهدين أيمانهم ، ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها ، والمراد أقسموا بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة ، وجوزأن يكون مصدراً مؤكداً لاقسموا أى أقسموا أقسام اجتهاد في اليمين ، قال مقاتل : من حلف بالله تقد اجتهد في اليمين ه

والظاهر هنا أنهم غلظوا الإيمان وشددوها ولم يكتفوا بقول والله ﴿ لَمَنْ أَمْرَتُهُم ﴾ أى بالخروج كايدل عليه قوله تعالى ﴿ لَيَخْرُجُنّ ﴾ والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد كا أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعلى عنهما مايدل على أن المراد الخروج من الأموال وأيا ما كان فالجلة جواب لأقسموا وجواب الشرط محذوف لدلالة هذه الجلة عليه وهي حكات بالمعنى والأصل لنخرجن بصيغة المتكلم مع الغير ، وقيل الأصل لخرجنا إلاأنه أريد حكاية الحال الماضية فعبر بذلك .وتعقب بأن المعتبر زمان الحديم وهو وستقبل ﴿ قُلْ ﴾ أى ردا عليهم وزجرا لهم عن التفوه بتلك الأيمان وإظهارا لعدم القبول لكونهم كاذبين فيها ﴿ لا تُقسمُوا ﴾ على مايني وعنه كلامكم من الطاعة ﴿ طاعة مَوْ وفَة ﴾ خبر مبتدأ عليه على المتعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها واقعة باللسان فقط من غير و واطأة من القلب لا بجهلها أحد من الناس ، وقيل التقدير المطلوب معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بسكم من قسمكم . واختداره الزجاج ، وقيل مرفوع بفعل مقدر أى لتدكن طاعة معروفة منه وفة منكم ، وضعه الدكل بأنه عمل لا يساعده المقدام والأخير بأن فيه حذف مقدر أى لتدكن طاعة معروفة منه وفة منكم ، وضعه الحكل بأنه عمل لا يساعده المقدام والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف \*

وقال البقاعي: لاتقدير في الـكلام و(طاعة) مبتدأ خبره (معروفة) وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أريدبها

الحقيقة فتهم والعموم من المسوغات، ولم تعرف لئلا يتوهم أن تعريفها للعهد، والجملة تعليل للنهى أى لا تقسموا فإن الطاعة معروفة منكم ومن غيركم لاتخنى فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد فى إخفاء الطاعة لابد وأن يظهر سبحانه مخايلها على شمائله، وكذا المعصية فلا فائدة فى إظهار ما يخالف الواقع، وفى الأحاديث ما يشهد لما ذكر ، فقدروى الطبرانى عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعلى رداءها» وروى الحاكم وقال: صحيح الاسناد عن رسول الله علياته أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صهاء ليس لهما باب ولاكوة لحرج عمدله لانسان كائنا من كان » وهدذا المعنى على ماقيل حسن لكنه خلاف الظاهر »

وقرأ زيد بن على . واليزيدى (طاعة معروفة) بالنصب على تقدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية، وقيل أطيعوا طاعة معروفة حقيقية وطاعية بمعنى إطاعة في في قوله تعالى: (أنبتكم من الأرض نباتا) (إنَّ الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ٢٠٥) من الإعمال الظاهرة والباطنة التي من جماتها انظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالايمان الفاجرة وما تضمرونه من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها من فنون الشروالفساد والمراد الوعيد بأنه تعالى مجاذيهم بجميع أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم ، وفي الارشاد أن الجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدارشهرة أمرها فيها بين المؤمنين اخباره تعالى بذلك ووعيد لهم بالمجازاة و وعيد لهم بالجازاة و وعيد لهم بالجازاة و أطيعوا الرسول بالقول لابراز كال العناية به والاشعار باختلافهما حيث أن المقول الأول نهى بطريق الرد والتبكيت ، وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع ، وفي تكرر فعل الاطاعة والعدول عن أطيعوفي إلى أطيعوا الرسول ما لا يخفى من الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف الصحة والاخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم بما تقدم للنابيه على أنها ليست من الطاعة في شيء ه

وقوله تعالى (فَان تَوَلُّوا) خطاب للمنافقين الذين أمر عليه الصلاة و السلام أن يقول لهم ماسممت وارد من قبله عز وجل غير داخل فى حيز (قل) على مااختاره صاحب التقريب وغير وفيه تأكيد للامر السابق والمبالغة فى إيجاب الامتثال به والحل عليه بالترهيب والترغيب لما أن تغيير الحكام المسوق لمهنى من المعافى وصرفه عن سننه المسلوك ينبى عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع لاسيا إذا كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطة بالذات كاهنا ، والفاء لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه الصلاة والسلام للمأمور به اليهم ، وعدم التصريح للايذان بغاية مسارعته وتعليم المرتب على تبليغ ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة إثر ماأمركم الرسول ويولي في المرسول عليب الصلاة والسلام للمأمور (مَاحُمُلُ) أى ماأمر به من الطاعة ، ولعل التعبير بالتحميل أولا للاشعار بثقل الوحى فى نفسه ، وثانيا للاشعار أي ماأمرتم به من الطاعة ، ولعل التعبير بذلك فى جانبهم للاشعار بثقله وكون مؤنه باقية فى عهدتهم بعد كأنه بشقل الآمر عليهم ، وقيل: لعل التعبير بذلك فى جانبهم للاشعار بثقله وكون مؤنه باقية فى عهدتهم بعد كأنه قبل: وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحل الثقيل ، والتعبير به في جانبه على حد مافى قوله تعالى: (ومابكم من والفاء واب الشرط و مابعدها قائم مقام الجواب أوجواب على حد مافى قوله تعالى: (ومابكم من والفاء واب الشرط و مابعدها قائم مقام الجواب أوجواب على حد مافى قوله تعالى: (ومابكم من والفاء واقعة فى جواب الشرط و مابعدها قائم مقام الجواب أوجواب على حد مافى قوله تعالى: (ومابكم من

نهمة فن الله) كأنه قيل فأن تتولوا فأعلموا أنما عليه الخ. هدذا واختار بعضهم دخول الجملة الشرطية في حيز القول. قال الطبيى: الظاهر أنه تعالى أمر رسوله عَيَّلِيَّةً بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولايخاف مضرتهم فكان أصل السكلام قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأن تولوا فأنما عليك ماحملت وعليهم ماحلوا بمعنى فما يضرونك شيئا وأنما يضرون أنفسهم على الماضى والغيبة في (تولوا) فصرف السكلام الى المضارع والخطاب في تتولوا بحذف احدى التامين بمعنى فماضرت وه وأنما ضررتم أنفسكم لتسكون المواجهة بالخطاب أبلغ في تبكيتهم، وجعل ذلك جاريا مجرى الالتفات وجعله غيره التفاتا حقيقيا من حيث أنهم جعلوا أولا غيبا حيث أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بخطابهم بقل لهم ثم خوطبوا بان تتولوا استقلالا من الله تعالى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يخفى أن حمل الآية على الخطاب الاستقلالى الغير الداخل تحت القول أدخل في التبكيت \*

وفى الاحكام أنه استدل بهذه الآية على أن الامر للوجوب لانه تعالى أمر بالاطاعة تم هدد بقوله تعالى (فان تولوا) النخ والتهديدعلى المخالفة دليل الوجوب. وتعقب بأنه لانسلم أن ذلك للتهديد بل للاخبار و إن سلمنا أنه للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الاوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته بدليل أمر الندب فإن المندوب مأمور به وليس مهدد! على مخالفته و إذا انقسم الامر إلى مهدد عليه وغير مهدد عليه وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره و به يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصياو به يدفع أكثر ماذكره القائلون بالوجوب في معرض الاستدلال على دعواهم فتدبر \*

( وَإِنْ تُطْيِمُوهُ ) فيما أمركم به عليه الصلاة والسلام من الطاعة ( تَهْتَدُوا في إلى الحق الذي هو المقصد الاصلى الموصل إلى كل خير المنجى عن كل شرع ولعل في تقديم الشق الأول و تأخير هذا إشارة إلى الناترهيب أولى بهم وأنهم ملابسون لما يقتضيه ، وفي الارشاد تأخير بيان حكم الاطاعة عن بيان حكم التولى لما في تقديم الترهيب من تأكيب و الترغيب و تقريبه مما هو مرب بابه من الوعد السكريم، وقوله تعالى ( وَمَا عَلَى الرَّسُول إلَّا البَلَاعُ المُبينُ عَ في ) اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصور تان على المخاطبين، وأل أما للجنس المنتظم له يَتَلِينَ انتظاما أوليا أو للمهد أي ما على جنس الرسول كائنا على أو ما على رسولنا محمد مَتَلِينَ إلا التبليغ الموضح لهكل ما يحتاج إلى الايضاح أو الواضح في نفسه على أن المبين من أبان المتعدى بمعنى بان اللازم ، وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله بما لا مزيد على أن المبين ما عليكي، وقوله تعالى ﴿ وَعَدَ اللهُ الذّ بنَ مَامَنُوا مُنكُم ﴾ خطاب لرسول الله متحلقة ومن المن الثابين وهو كالاعتراض بناء على ما سيحانه المقسمين على تقدير التولى ثم صرفه تعالى عفهم إلى المؤمنين ( أطيعوا الله ) وظائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبغي أن يأمرهم بالطاعة كفاحا و لا يخاف مضرتهم أكد ( أطيعوا الله ) وظائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبغي أن يأمرهم بالطاعة كفاحا و لا يخاف مضرتهم أكد أنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فاني للخوف بحال ، وإن شئت فاجعله استثنافا جي. به لنا كيد أبه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فاني للخوف بحال ، وإن شئت فاجعله استثنافا جي. به لنا كيد

ما يفيده الكلام من نني المضرة على أبلغ وجه من غير اعتبار كونه اعتراضا فان في العطف المذكور ماستسمعه إن شاءالله تعالى،ومن بيانية ،ووسطالجار والمجرور بين جملة (آمنوا) والجملة المعطوفة عليها الداخلة معها فى حيز الصلة أعنى قوله تعالى ﴿ وَعَمْلُواْ الصَّالحَات ﴾ مع التـأخير فى قوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنــوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) قيل للدلالة على أن الأصل في ثبوت الاستخلاف الايمـان، ولهذاكان الاصح عدم الانعزال بالفسقالطارئ ودلعليه صحاحالاحاديثومدخلية الصلاح في ابتداء البيعة وأما في المغفرة والأجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسبالتأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيل مسرة المخاطبين حيث أن الآية سيقت لذلك ، وقيل : الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا) ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترتب عليه وفي الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج في قوله سبحانه : ( املكم ترحمون ) والجار للتبعيض وأمر التوسيط على حاله، ولم يرتضه بعض الأجلة لأن( آمنوا ) إن كان ماضيا على حقيقته لم يستقم إذ لم يكن فيهم من كان آمن حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع عـلى المألوف من أخبار الله تعالى فمع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الحلفا. ولم يطابق الواقع أيضا لأن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من آمن من أولئك المخاطبين ولا كان في المقسمين من نال الخلافة انتهى،وفيه شي. ولعله لايضر بالغرض وارتضى أبو السعودتعلق الكلام بذلك وادعىأنه استثناف مقرر لما في قوله تعالى : ( وإن تطبعوه تهتدوا ) الخ من الوعد الكريم معرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ماأ جملفيه منفنون السعادات الدينية والدنيوية التيهي منآثار الاهتداء ومتضمن لماهو المراد بالطاعة التي نيط بهاالاهتدا. وأنالم ادبالذين آمنو اكل من اتصف بالايمان بعد الكفر على الاطلاق من أى طائفة كان وفي اى وقت كان لا من آمن منطائفةالمنافقين فقطولامن آمن بعد نزول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعدالكريم وأن الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين المخلصين أو من يعمهم وغيرهم من الامة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن من للتبعيض ، وقال في نكتة التوسيط: إنه لاظهار إصالة الايمان وعراقته في استتباع الآثار والاحكام والايذان بكونه أول ما يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم ، وأما التَّاخير في آية سورة الفتح فلان من هناك بيانية والضمير المذين معه عليه الصلاة والسلام من خلص المؤمنين ولا ريب في أنهم جامعون بين الايمان والاعمال الصالحة مثابرون عليهـا فلا بد من ورود بيانهم بعد ذكر نعوتهم الجليلة بكالها انتهى 🛮

وأنت تعلم أن كون الخطاب لعامة الكفرة خلاف الظاهر، وحمل الفعل الماضي على ما يعم الماضي و المستقبل كذلك وفيما ذكره أيضا بعدى سبب النزول، فقد أخرج ابن المنذر. والطبراني في الأوسط و الحاكم وصححه. وابن مردويه و البيهقي في الدلائل. والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الته يتعلق المدينة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيترن إلا في السلاح و لا يصبحون إلا فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله تعالى فنزلت (وعدالله الذين امنوا منكم) الآية و لا يتأتى معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلاء ولعله لا يقول به و يستغنى عنه بما هو أوضح دلالة ، وعن ابن عباس. و مجاهد عامة في أمة محمد بيكانية واطلقا الامة وهي تطلق على أمة الاجابة وعلى أمة الدعوة لكن

الاغلب في الاستمال الاطلاق الأول فلا تغفل، وإذا كانت من بيانية فالمعنى وعد الله الذين آمنوا الذين هم أتتم لا يَشْتَخُلفَنَهُم في الأرْض ﴾ أي ليجعلهم خلفا. متصرفين فيها تصرف الملوك في عاليكهم أو خلفا. من الذين كانوا يخافونهم من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم ، والمراد بالارض على ما قيل جزيرة العرب، وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغاربها فني الصحيح «زويت لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » واللام واقعة في جو اب القسم المحذوف ومفعول وعدالثانى محذوف دل عليه الجواب أي وعد الله الذين آمنوا استخلافهم وأقسم ليستخلفنهم ، ويجوز أن ينزل وعده تعالى لتحقق انجازه لا محالة منزلة القسم واليه ذهب الزجاج ويكون (ليستخلفنهم) منزل منزلة المفعول فلاحذف و ومافي قوله تعالى ومافي قوله تعالى في المستخلفنهم استخلافه في ألدين من قبلهم ﴾ وهم بنوا اسرائيل استخلفهم الله عز وجل في ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه في ألدين من قبلهم ﴾ وهم بنوا اسرائيل استخلفهم الله عز وجل في السم بعد إهلاك الجابرة وكذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن لم يعودوا اليها أو هم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهدلاك أعدائهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهدلاك أعدائهم من الكفرة الظالمين هن الكفرة المؤلمة المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهدلاك أعدائهم من الكفرة الظالمين هن الكفرة الظالمين هن الكفرة الظالمين هن الكفرة المؤلمة ا

وقرئ (كااستخلف) بالبناء للمفعول فيكون التقدير ليستخلفنهم في الأرض فيستخلفون فيها استخلافا أى مستخافية كائنة كمستخلفية الذين من قبلهم ﴿ وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُمْ دِينَّهُمْ ﴾ عطف على (ايستخلفنهم) والكلام فيه كالكلام فيه؛ وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها لما أنه كالأثر للاستخلاف المذكوره وقيل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل فتصدير المواعيد بها في الاستمالة أدخل ،والتمكين في الأصل جعل الشئ في مكان ثم استعمل في لازمه وهو التثبيت والمعنى ليجعلن دينهم ثابتا مقررا بأن يعلى سبحانه شأنه ويقوى بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله فى نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل فى التدبير لاطفاء أنواره ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البين ولاتكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود أثراً بعد عين، وقيل: المعنى ليجعله مقررا ثابتا بحيث يستمرون على العمل باحكامه ويرجعون اليه فى كل مايأتون وما يذرون ، وأصل التمكينجعل الشيّ مكانا لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على كال ثبات الدين ورصانة أحكامه وسلامته عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض فى الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف في الارض انتهى، وفيه بحث ، وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم مع التشويق إلى المؤخر ولأن فى توسيطه بينه وبينوصفه أعنى قوله تعالى : ﴿ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ و تأخيره عن الوصف من الاخلال بحزالة النظم الكريم مالايخني ، و ف إضافة الدينوهودين الاسلام اليهم ثموصفه بارتضائه لهم من مزيداالترغيب فيه والتثبيت عليه مافيه ﴿ وَلَيبَدُّ لَنَّهُمْ ﴾ بالتشديد ، وقرأ ابن كثير . وأبوبكر . والحسن . وابن محيصن بالتخفيف من الابدال ، وأخرج ذلك عبد ابن حميد عن عاصم وهو عطف على (ليستخلفنهم أوليمكنن) ﴿ مَنْ بَعْد خُوفَهُم ﴾ بمقتضى البشرية في الدنيا من أعدائهم في الدين ﴿ أَمْنَا ﴾ لا يقادر قدره ، وقيل : الخوف في الدنيا من عذاب الآخرة والامن في الآخرة ورجح بأن الـكلام عليه أبعدمن احتمال التأكيد بوجه من الوجوه بخلافه على الاول ه

وأنت تعلم أن الأول أوفق بالمقام والاخبار الواردة في سبب النزول تقتضيه وأمراحيال التأكيدسهل وأرمبدونني جوز أن تمكون الجملة في موضع نصب على الحال إمامن (الذين) الأول لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد لان مافي حيز الصلة من الايمان وعمل الصالحات بصيغة الماضي لما دل على أصل الاتصاف به جي عما ذكر حالا بصيغة المضارع الدال على الاستمر ارالتجددي وإما من الضمير العائد عليه في (ايستخلفنهم) أو في (ليبدلنهم) ، وجوزان تكون مستأنفة إما لمجرد الثناء على أو لئك المؤمنين على معنى هم يعبدونني وإما ابيان على الستخلاف وما انتظم معه في سلك الوعد ، وقوله تعالى : ﴿ لاَ يُشْر كُونَ في شَيْئًا ﴾ حال من الواو في (يعبدونني) أو من (الذين) أو بدل من الحال أو استثناف. و نصب (شيئًا) على أنه مفعول به أي شيئًا عاشرك به أو مفعول مطلق أي شيئًا من الاشراك فاهر ه

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أنه قال في قوله سبحانه: (يعبدونني لايشركون في شيئا) لا يخافون أحداً غيرى، وأخرج هو وجماعة عن مجاهد نحوه ولعلهما أرادا بذلك تفسير (لايشركون في شيئا) وكأنهما عداخوف غير الله تعالى نوعا من الاشراك، واختير على هذا حالية الجملة من الواو كأنه قيل: يعبدونني غير خائفين أحداً غيرى، وجوز أن يكونا قد أرادا بيان المراد بمجموع (يعبدونني لايشركون) النه وكأنهما ادعيا أن عدم خوف أحد غيره سبحانه من لوازم العبادة والتوحيد وأن جملة (يعبدونني) النه استشاف لبيان ما يصلون اليه في الآمن كأنه قيل: يأمنون إلى حيث لا يخافون أحدا غير الله تعالى و لا يخفي ما في التعبير بعنمير المتكلم وحده في (يعبدونني ولايشركون بي) دون ضمير الغائب ودون ضمير العظمة من اللطافة و المتمير المتابعة و المتناف المتناف

﴿ وَمَن كَـفَرٌ ﴾ أى ومن ارتد من المؤمنين ﴿ بَمْدَ ذَلَكَ ﴾ أى بعد حصول الموعود به ﴿ فَأُولُنكَ ﴾ المرتدون البعداء عن الحق ﴿ هُمُ الْفَسَهُونَ ۞ ۞ أى الكاملون في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان إذ لاعذر لهم حينتذ ولا كجناح بعوضة ، وقيل : كه من الكفران لامن الكفر مقابل الايمان وروى ذلك عن أبي العالية وكالهم في الفسق لعظم النعمة التي كفروها ، وقيل : ذلك إشارة إلى الوعد السابق نفسه ، وفي إرشادالعقل السليم أن المعنى ومن اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مرمن الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها فاولئك هم الكاملون في الفسق ، وكون المراد بكفر ماذكر انسب بالمقام من كرن المراد به ارتد أوكفر النعمة انتهى . والأولى عندى ما تقدم فإنه الظاهر ، وفي المكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث أنه النعمة انتهى . والأولى عندى ما تقدم فإنه الظاهر ، وفي المكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث أنه المعمد عند به عن أبي الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما فقال أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما فقال اخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما فقال اخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما فقال المن مسعود ثم قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) إلى آخر

الآية وكا أن ضحك ابن مسعود كان استفرابا لذلك وسكوته بعد الاستدلال ظاهر في ارتضائه لمافهمه معدن سر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الآية. و(من) تحتمل أن تدكون موصولة وتحتمل أن تدكون شرطية وجملة (من كفر) النخ قيل معطوفة على جملة (وعد الله) النخ أو على جملة محذوفة كا أنه قيل: من آمن فهم الفائزون ومن كفر النخ ، وقيل: إن هذه الجملة وكذا جملة (يعبدونني) استثناف بياني أما ذلك في الأولى فالسؤال ناشي من قوله تعالى: (وعد الله) النخ فكا أنه قيل: فيا ينبغي للمؤمنين بعدهذا الوعد الكريم أو بعد حصوله ؟ فقيل: يمبدونني لايشركون في شيئاً وأما في الثانية فالسؤال ناشي ممن الجواب المذكور في كا تمرى فان لم يفعلوا في فقيل: ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وجزاؤهم معلوم وهو كما تمرى فان لم يفعلوا في فقيل: ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وجزاؤهم معلوم وهو كما تمرى

هذا واستدل كثير بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم لأن الله تعالى وعدفيها من فى حضرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من الاعداء ولابد من وقوع ماوعد به ضرورة امتناع الخلف فى وعده تعالى ولم يقع ذلك المجموع إلا فى عهدهم ف كان كل منهم خليفة حقا باستخلاف الله تعالى إياه حسبا وعد جل وعلا ولا يلزم عموم الاستخلاف لجميع الحاضرين المخاطبين بل وقوعه فيهم كبنو فلان قتلوا فلانا فلا ينافى ذلك عموم الخطاب الجميع ، وكون من بيانية ، وكذا لا ينافيه ما وقع فى خلافة عثمان ، وعلى رضى الله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الامن الامن من اعداء الدين وهم الكفاركما تقدم \*

وأقامها بعض أهل السنة دليلا على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة خلافة الحلفا. الثلاثة ، ولم يستدل بها على صحة خلافة الأميركرم الله تعالى وجهه لأنها مسلمة عند الشيعة والأدلة كثيرة عند الطائفةين على من ينكرها من النواصب عليهم من الله تعالى ما يستحقون فقال : إنالله تعالى وعد فيهاجمها من المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت نزولها بما وعد من الاستخلاف ومامعه ووعده سبحانه الحق ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة ، والامام المهدى لم يكنمو جودا حينالنزولقطعا بالاجماع فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلك ، والأمير كرم الله تعالى وجهه و إن كان موجودا إذ ذاك لـكن لم يرج الدين المرضى كما هو حقـه في زمانه رضي الله تمالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسوأ حالا بزعمهم مما كان في عهد الـكفار كا صرح بذلك المرتضى في تنزيه الأنبيا. والأئمة عليهم السلام بل كل كتب الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية ولم يكن الامن السكامل حاصلا أصلا في زمانه رضي الله تعالى عنه فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل امامته ولايقبلون أحكامه وهم كفرة بزعم الشيعة وأغلب عسكر الامير يخافونهم ويحذرون غاية الحذر منهم ، ومع هذا الامير فرد فلايمكن إرادته من الذين آمنوا ليكون هورضي الله تعالى عنه مصداق الآية كايزعمون فان حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصولهم إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة أفراد، وأما الآثمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتمال لارادتهم من الآية إذ ليسوا بموجودين حال نزولها ولم يحصل لهم التسلط في الأرض ولم يقع رواج دينهم المرتضي لهم وماكانوا آمنين بل كانوا خائفين من أعسدا. الدين متقين منهم كما أجمع عليه الشيعة فازم أن الخلفا. الثلاثة هم مصداق الآية فتكون خلافتهم حقة وهو المطلوب ۽

وزعم الطبرسي أن الخطاب للنبي وأهل بيته ولي الموعودون بالاستخلاف ومامعه ويكنى في ذلك تحقق الموعود في زمن المهدى رضى الله تمالي عنه ، ولا ينافى ذلك عدم وجوده عند نزول الآية لأن الخطاب الشفاهي لا يخص الموجودين ، وكذ الا ينافى عدم حصوله للسكل لأن السكلم نظير بنو فلان قتلوا فلانا ، واستدل على ذلك بما روى العياشي باسناده عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال : هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يد رجل منا وهومهدى هذه الأمة وهو الذي قال رسول الله وقيالة في في « لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلى رجل من عترتى اسمى يملا الأرض عدلا وقسطا با ماثمت ظلما وجورا » \*

وزعم أنه روى مثل ذلك عن أبى جعفر . وأبى عبدالله رضى الله تعالى عنهما وهذا على مافيه بما يأباه السياق والآخبار الصحيحة الواردة فى سبب النزول وأخبار الشيعة لا يخنى حالها لاسيا على من وقف على التحفة الاثنى عشرية . نعم ورد من طريقنا مايستأنس به لهم فى هذا المقام لكنه لا يعول عليه أيضا مثل أخبارهم وهو ماأخرجه عبد بن حميد عن عطية أنه عايه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهل البيت على كرمالله تعالى وجهه إلى القبلة . وزعم بعضهم نحو ماسمعت عن الطبرسي إلا أنه قال نهى فحق جميع أهل البيت على كرمالله تعالى وجهه وسائر الاثنية الاثنى عشر وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم رضى الله تعالى عنه وزعم أنها أحد أدلة الرجعة ، وهذا قد زاد فى الطنبور نغمة . وقال الملا عبدالله المشهدى فى كتابه إظهار الحق لابطال الاستدلال بها على صحة خلافة الخلفاء الثلاثة: محتمل أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوى وهو الاتيان بواحد خلف آخر أى بعده كما فى قوله تعالى فى حق بنى اسرائيل (عسى ربكم أن يملك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض) بعد رحلة الذى يتنظي ها ها .

وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأهير كرم الله تعالى وجهه بالمهنى المصطلح بحديث «أنت منى بمنزلة هرون من موسى » المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسىعليه السلام من قوله له رون (اخلفنى فرقورمي) و بماير وونه من قوله والمنتقلة برياعلى أنت خليفتى من بعدى » وكذا لا يتم لهم الاستدلال على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجه بما تضمن لفظ الامام لانه لم يستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى المصطلح من ذلك و إيما استعمل بمعنى النبي والمرشدو الهادى والمقتدى به في أمر خير اكان أو شراومتى ادعى فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك و ربمايدى أن فهمه منه أقوى لا نه مقر ون حيث وقع في الكتاب العزيز بالفظ في الارض الدال على التصرف العام الذى هو شأن الخليفة بذلك المهنى على أن مبنى الاستدلال على الكتاب العزيز بالفظ في الارض الدال على التم خلافة الناده إلى الله عز وجل فقد صار استخلافا شرعيا ، وقد يستفتى فى هذه المسئلة من علماء الشيعة فيقال: إن اتيان بنى إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين في أرض مصر والشام هل كان حقا أولا و لا أظنهم يقولون إلا أنه حق وحينئذ يلزمهم أن يقولوا به في الآية لعدم الفرق وبذلك يتم الغرض هذا حاصل ماقيل في هذا المقام ه

والمندى أميل اليه أن الآية ظاهرة فى نزاهة الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم عما رماهم الشيعة به من الظلم والمجور والتصرف فى الأرض بغير الحق لظهور تمدكين الدين والآمن النام من أعدائه فى زمانهم ولايدكاد يحسن الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد . وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كايزعم الشيعة فيهم ، وه فى ثبت بذلك نزاهتهم عما يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالا يمان والعمل الصالح حال نزول الآية وإنكار الشيعة له إنكار للضروريات ، وكون المراد بالآية عليا كرم الله تعالى وجهه أو المهدى رضى الله تعالى عنه أوأهل البيت مطلقًا عما لا يقوله منصف \*

وفى كلام الامير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضى بسوقه خلاف ما عليه الشيعة ففى نهج البلاغة ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما استشار الامير كرم الله تعالى وجهه لا نطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعو اللحرب قال له: إن هذا الامر لم يكن نصره و لاخذلانه بكثرة و لا بقلة وهو دين الله تعالى الذى أظهره وجنده الذى أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على وعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليم كمن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أمنا) والله تعالى منجز وعده و ناصر جنده ومكان القيم في الاسلام مكان النظام من الحرز فان انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يحتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع فيكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نارالحرب فانك إن شخصت من هذه الارض تنقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ماتدع ورا.ك من العورات أهم اليك بما بين يديك وكان قد آن للاعاجم أن ينظروا اليك غدا يقولون هذا أصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكم عليك وطمعهم فيك فأما ماذكرت من عددهم فاما لم نقاتل فيما مضى باله كثرة وإنما كمنا نقداتل بالنصر والمعونة اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك ه

﴿ وَأَقْيُمُواْ الصَّلُوةَ وَءَ اتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطْيِمُواْ الرَّسُولَ ﴾ جوز أن يكون عطفاعلى (أطيعوا الله) داخلا معه في حيز القول والفاصل ليس بأجنبي من كلوجه فانه وعد على المأمور به وبعضه من تتمته . و في الكشاف ليس بعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة و يرشحها لأن الججاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير الامر باطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد ، وأكد دون الامر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لاسيما نفوس العرب من صعوبة الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز القول بقوله تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ٢٥ ﴾ كما علق الاهتدا. بالاطاعة في قوله تعالى (وإن تطيعوه الواقعة في حيز القول بقوله تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ٢٥ ﴾ كما علق الاهتدا. بالاطاعة في قوله تعالى (وإن تطيعوه تهدوا) والانصاف إن هذا العطف بعيد بل قال بعضهم : إنه مما لا يليق بحزالة النظم الكريم ه

وجوز أن يكون عطفاعلى (يعبدوننى) وفيه تخصيص بعدالنعميم، وكان الظاهر أن يقال يعبدوننى لايشركون بى شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون ، لكن عدل عن ذلك إلى ماذكر التفاتا إلى الخطاب لمزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب فى (منكم) . و قدة بانه نما لاوجه له لأنه بعد تسليم الالتفات وجواز عطف الانشاء على الاخبار لا يناسب ذلك ؛ وكون الجلة السابقة حالا أو

استثنافا بيانيا ، والذى اختـاره كونه عطفا على مقدر ينسحب عليه الـكلام ويستدعيـه النظـام فانه سبحانه لمـا ذكر ( ومن كفر بعـد ذلك فأولئك هم الفـاسقون ) فهم النهى عن الـكفر فـكمأنه قيـل: فلاتـكفروا وأقيموا الصلاة الخ ه

وجوز أن يكون انفهام المقدر من بجموع ماتقدم من قوله تعالى (قل أطيعوا الله) الخ، حيث أنه يوجب الأمر بالايمان والعمل الصالح فكأنه قيل فامنو اواغملو الله الحات وأقيموا الخ، وجوز في (أطيعوا) أن يكون أمرا بالاطاعة فيها عدا الآمرين باطاعته ويتنافي بحميع الاحكام الشرعية المنتظمة للاداب المرضية وأن يكون أمرا بالاطاعة فيها عدا الآمرين السابقين فيكون ذكره لتكيلهما كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر مايأمركم به، وقوله تعالى (لعلكم) النح متعلق بالاوامر الثلاثة ، وجعل على الاول مثعلقا بالاخير، وقوله تعالى (لاَتُحسَبَنَ الذينَ كَفَرُواْ) النح بيان لما لما لما للاحدرة في الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيهم في الفسق وفوز أضدادهم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين ، وفي ذلك أيضا رفع استبعاد تحقق الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددهم والخطاب لكل من يتاتى منه الحسبان نظير مافي قوله تعالى (ولوترى إذ المجرمون نا كسوارؤسهم) •

وجوز أن يكونالرسول ﷺ على سبيل التعريض بمن صدر منه ذلك كقوله: ه إياك أعنى فاسمعي ياجاره • أو الاشارة إلى أن الحسبان المذكور بالغ في القبح والمحذورية إلى حيث ينهى من يمتنع صدوره عنه فكيف بمن يمكن ذلك منه كما قيل في قوله تعـالى (فلاتـكونن من المشركين) فقول أبي-يان: إنجَّمل الخطاب للرسول ﷺ من الغفلة عما ذكر ، ومحل الموصول نصب على أنه مفعول أول للحســـــبان وقوله تعالى ﴿ مُعْجَزِينَ ﴾ ثانيهما وقوله تعالى ﴿ فِي الْأَرْضَ ﴾ ظرف لمعجزين الـكن لا لافادة كون الاعجاز المقصود بالنفي فيها لافي غيرها فان ذلك غنى عن البيان بل لافادة شمول عدم الاعجاز لجميع أجزائها أىلاتحسبنهم معجزين الله تعالى عن ادراكهم واهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منهاكل مهرب. وقرأ حمزة . وابن عامر (يحسبن) بالياء آخر الحروف على أن الفاعل كل أحدكماً نه قيل لا يحسبن حاسب الكافرين معجزين له عزوجل في الأرض أوضميره ﷺ لتقدم ذكره عليه الصلاة و السلام في قوله تعالى (وأطيعو االرسول) و اليه ذهب أبو على ه وزعم أبى حيان أنه ليس بحيد لما تقدم ليس بحيد لما تقدم أو ضمير الكافر أى لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين ، ونقل ذلك عن على بن سليمان أو الموصول والمفعولالأول محذوف كأنه قيل: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الارض ، وذكر أن الاصل على هذا لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هر المفعول الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث ، و تعقبه في البحر بان هذا الضمبر ليس من الضمائر التي يفسرهـــا ما بعدها فلا يجوزكون الاصل ( لا يحسبهم الذين) الحكما لايجوز ظنه زيد قائمًا ، وقالـ الكوفيون(معجزين) المفعولالأولو(فيالارض) المفعولـالثاني ، والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله تعالى في الأرض حتى يطمعوا في مثلذلك ، قال الزمخشري: وهذا معنى قوى جيد ،وتعقب بأنه بمعزل عن المطابقة لمقتضى المقام ضرورة أن مصب الفائدة هو المفعول الثاني ولا فائدة في بيان كون المعجزين في الأرص. ورد بأنه وإن كان مصب الفائدة جعل مفروغا منه وإنما المطلوب بيان المحل أى لا يعجزوه سبحانه فى الأرض والانصاف أن ما ذكر خلافالظاهر ، والظاهر إنما هو تعلق (فىالارض) بمعجزين وأياماكان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب تخريجاتها قوة وضعفا ، ومر . ذلك يعلم ما فى قول النحاس ما علمت أحدا من أهل العربية بصرياً و لا كوفيا إلاوهو يخطى. قراءة حمزة ، فنهم من يقول : هي لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحدايحسبن، ومنهم من قال هذا أبو حاتم انتهى من قلة الوقوف ومزيد الهذيان والجسارة على الطعن فىمتواترمنالقرآن، ولعمرى لو كانت القراءة بالرأى لكان اللائق بمن خني عليه وجه قراءة حمزة أنَّ لا يتكلم بمثل ذلك الكلام ويتهم نفسه ويحجم عنالطمن في ذلكالامام، وقوله تعالى ﴿ وَمَاوَيِّهِمُ النَّارُ ﴾ عطف على جملة النهي بتأويلها بجملة خبرية لآن المقصود بالنهىءن الحسبان تحقيق نني الحسبان كأنه قيل الذين كفروا معجزين ومأواهم الناره وجوزأن يكون عطفا على مقدر لان الاول وعيد الدنيا كأنه قيل فهم مقهورون فىالدنيا بالاستئصال ومخزون في الآخرة بعذاب النَّار ؛ وعن صاحب النظم تقديره بل هم مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم النار ه قال في الكشف: وجعله حالا على معنى لا ينبغي الحسبان لمن مأو اه الناركأنه قيل أني للكافر هذا الحسبان وقدأ عد له النار ، والعدولإلى (ومأواهم النار)المبالغة في التحقق وأن ذلك معلوم لهم لا ريب وجه حسن خال عن كلف الكلفة ألم به بعضالًا ثمة انتهى ، ولا يخلى أن فى ظاهره ميلا إلى بعض تخريجات قرا.ة ( يحسبن ) بياء الغيبة ، و تعقب في البحر تأويل جملة النهي لتصحيح العطف عليهـا بقوله: الصحيح أنه يجوز عطف الجمـلعلى اختلافها بعضا على بعض وإن لم تتحد فىالنوعية وهو مذهبسيبويه، والمأوى اسم مكان، وجوز فيه المصدرية والأولأظهر، وقوله تعالى ﴿ وَلَبْنُسَ الْمُصَيرُ ٧٥ ﴾ جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أى وبالله ( لبئس المصير ) هي أي النار ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله ، وفي إيراد النـــار بعنوان كونها مأوى ومصيرًا لهم اثر نفي فوتهم بالهرب في الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى درشأن التنزيل \* ﴿ يَااً يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الخ رجوع عند الاكثرين إلى بيان تذَّة الاحكام السابقة بعد تمهيــد ما يوجب الامتثال بالاوامر والنواهي الواردة فيها وفي الاحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وفي التحقيق و يحتمل أن يقال: أنه مها يطاع الله تعـالى ورسوله ﷺ فيه، وتخصيصه بالذكر لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من الآداب أبعد من غيره، والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص أو للفريقين تغليبا ، واعترض الأول بان الآية نزلت بسبب النساء ، فقــد روى أن أسها. بنت أبى مر ثد (١) دخل عليها غلام كبير لهـ اف وقت كرهت دخوله فاتت رسول الله ﷺ فقالت: إن خدمنـــا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهما فنزلت ، وقد ذكر في الاتقان أن دخول سبب النزول في الحكم قطعي ه وأجيب بانه ما المانع من أن يعلم الحكم في السبب بطريق الدلالة والقياس الجلي ويكون ذلك في حـكم الدخول، ونقل عن السبكي أنه ظني فيجوز إخراجه؛ وتمامالكلام في ذلك في كتبالاصول، ثم ما ذكر في سبب النزول ليس مجمعًا عليه ، فقد روى أن رسول الله ﷺ بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) وقیل أبی مرشد بالشین المعجمة واختاره جمع اه منه (۲ – ۲۷ – تفسیرروح المعانی)

عنه غلاما من الانصار يقال له مدلج وكان رضى الله تعالى عنه نائما فدق عليه البابودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لوددت أنالله تعالى نهي آبا.نا وأبنا نا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا باذن فانطلق معه إلى رسولالله عليه فوجد هذه الآبة قد نزلت فخر ساجدا، وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله تعالى عنه للوحي ، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى أنه قال : كان أناس من أصحاب رسول الله عليه يعجبهم أن يوافعوا نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلىالصلاة غامرهم الله تعالى أن يأمرواً المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا باذن بقوله تعالى : (يا يها الذين آمنوا) ويعلم منه ان الامر في قوله سبحانه (ليَسْتَأْذُنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُو الْخُلُمُ مُنْكُمْ ﴾ وإن كان في الظاهر للملوكين والصبيان لكنه في الحقيقة للمخاطبين فكأنهم أمروا أن يأمرو االمذكورين بالاستئذان ويهذا ينحلما قيل: كيف يأمر الله عز وجل من لم يبلغ الحلم بالاستئذان وهو تكليف ولاتكليف قبل البلوغ، وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة وإنما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك يا أمره أن يأمره بالصلاة ، فقد روى عنه ﷺ أنه قال : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضر بوهم عليها وهم أبنـاء عشر مُنين » وأمره بَمَّا ذكر ونحوه من بابالتأديب والتعليم ولا اشكالهيه ،وقيّل : الامر للبالغين من المذكورين عَلَى الحقيقة ولغيرهم علىوجه التأديب، وقيل: هو للجميع على الحقيقة والتكلَّيْف يعتمد التمييزولا يتوقف على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو كما ترى. واختلف في هذا الامر فذهب بعض إلى أنه للوجوب ، وذهب الجمهور إلى أنه للندب وعلى القولين هو محسكم على الصحيح وسيأتي تمسام الكلام في ذلك، والجمهورعلى عموم ( الذين ملكت أيما نكم) في العبيد والاما. الكبلر والصغار، وعن ابن عمر ومجاهد أنه خاص بالذكور في هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أبى جعفر . وأبى عبد الله رضي الله تمالي عنهما ، وقال السلمي : إنه خاص بالاناث وهو قول غريب لا يعول عليه، وعن ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما تخصيصه بالصغار وهوخلاف الظاهر جداءوالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكورا وإناثا علىما يقتضيه ما مر في سابقه عن الجمهور وخص بالمراهةينمنهم، و(منكم) لتخصيصهم بالاحرار ويشعر به المقابلة أيضا . وفى البحر هو عام فى الاطفال عبيداكانوا أو أحرارا ، وكنى عن القصور عن درجة البلوغ بما ذكر لآن الاحتلام أقوى دلائله ، وقد اتفقالفقها. على أنه إذا احتلم الصبي فقد بلغ ،واختلفوا فيما إذا بَلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة فى المشهور: لايكون بالغا حتى يتم له ثمانى عشرة سنة وكذا الجارية إاذ لم تحتلم أولم تحضاًو لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى يتم لها سبع عشرة سنة، ودليله قوله تعالى: (ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وأشد الصبي كا روى عن ابن عباس وتبعه القتيبي ثماني عشرة سنة وهو أقلماقيلفيه فيبنى الحسكم عليه للتيقن به غير أن الاناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فتقصف حقهن سنة لاشتمالها على الفصولالاربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة ، وقال صاحباء . والشافعي . وأحمد: إذا بلغ الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عنالامام رضىالله تعالى عنه أيضا وعليه الفتوى. ولهم أنالمادة الفاشية أن لايتأخر البلوغ فيهما عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأنه قد يبلغ الغلام في اثنتي عشرة سنة وقد تبلغ الجارية في تسع سنين ، واستدل بمضهم علىما تقدم بماروي ابن عمررضيالله تعالى

عنهما أنه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرةسنة فلم يجزه وعرض عليه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه ، واعترض أبو بكر الرازى على ذلك بأن أحدا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يصح ماذ كرفي الخبر ،وأيضا لا دلالة فيه على المدعى لأن الاجازة فىالقتاللاتعلق لها بالبلوغ فقد لا يؤذن البالغ أضعفه و يؤذن غيرالبالغ لقوته و قدرته على حلى السلاح، ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أولا إنماكان لضعفه ويشعر بذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ماسأله عن الاحتلام والسن. ونماتفرد به الشافعي رضي الله تعالى عنه على •اقيل جعل الانبات دليلا على البلوغ واحتج له بما روىءطية القرظى أن النبي ﷺ أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم ينبت قال: فنظروا إلى فلم أكن قد أنبت فاستبقاني ﷺ ؛ وتعقبه أبو بكر الرازي بأن هذا الخبر لايجوز إثبات الشرع بمثله فان عطية هذا مجمول لايعرف إلا من هذاً الخبر، وأيضا هو مختلف الالفاظ نفى بعض رواية أن النبي ﷺ أمر بقتل من جرت عليه المواسي، وأيضا يجو زأن يكون الأمر بقتل من أنبت ليس لأنه بالغ بل لأنه قوى فان الانبات يدل على القوة البدنية ، وانتصر للشافعي بأن الاحتمال مردود بماروي عن عثمان رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن غلام فقال: هل خضر إزاره فانه يدل على أن ذلك كان كالأمر المتهق عليه فيما بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، ثم المشهور عن الشافعي عليه الرحمة جعل ذلك دليلا على البلوغ فى حق أطفال الكفار، و تـكلف الشافعية في الانتصار له ورد التشنيع عليه بمــا لايخفيمافيه عليمز راجعه ه ومن الغريب ماروىءن قوم مرالسافأنهم اعتبروافى البلوغ أن يبلغ الانسان في طوله خمسة أشبار،وروى عن على كرم الله تعالى وجمه أنه قال: إذا بلغالغلام خسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود يقتصله و يفتصمنه ه وعن ابن سيرين عن أنس قال : أتى أبو بكر رضى الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنة ص أنملة فخلى عنه ، وبهذا المذهب اخذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب :

مازال مذعقدت يداه إزاره وسما فادرك خمسة الأشبار يدنى كتائب من كتائب تلتقى الطعن يوم تجاول وغوار

وأكـثر الفقها. لايقولون به لأن الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلا وفوق البلوغ ويكون قصيرافلاعبرة بذلك. ولعلالاخبارالسابقة لاتصح ومانقل عنالفرزدق لايتعين إرادةالبلوغ فيه،ومن الناس من قال: إنه أراد بخمسة الاشبار القبركما قال الآخر .

عجباً لأربع أذرع في خمسة في جوفه جبل أشم كبير

هذا وقرأ الحسن. وأبوعمرو في رواية (الحلم) بسكونااللام وهي لغة تميم، وذكر الراغب أن الحلم بالضم والحلم السكون كلاهما مصدر حلم في نومه بكذا بالفتح إذا رآه في المنام يحلم بالضم ولم يخص ذلك بلغة دون أخرى، وعن بعضهم عد حلما بالفتح مصدرا لذلك أيضا ، وفي الصحاح الحلم بالضم مايراه النائم تقول منه: حلم بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضا فيتعدى بالباء وبنفسه قال :

فحامتها وبنور فيدة دونها لايبعدن خيالهــــا المحلوم

والحلم بكسرالحاءالاناة تقول منه: حلم الرجل بالضم اذا صار حليما ، وفي القاموس الحلم بالضموبضمتين الرؤيا جمعه أحلام ثم قال: وحلم به وعنه رأى له رؤيا أورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كمنق والحلم بالكسر الاناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم اه ، والظاهر أن ما كن فيه بمعنى الجماع فى النوم وهو الاحتلام المعروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر ه

وقال الراغب: الحلم زمان البلوغ وسمى الحلم لكونه جديرًا صاحبه بالحلم أى الإناة وضبط النفس عن هيجان الفضب وفي النفس منه شي ﴿ ثَلَاثُ مَرَّات ﴾ أى ثلاث أوقات في اليوم والليلة، والتمبير عنهابالمرات للايذان بأن مدار طلب الاستئذان وهو الذي ذهب اليه الجهود ويدل على ماذكر قوله تعالى: ﴿ مَنْ قَبْل صَلَاة الْمَهُونُ مِرات ) على الظرفية للاستئذان وهو الذي ذهب اليه الجهود ويدل على ماذكر قوله تعالى: ﴿ مَنْ قَبْل صَلَاة اللّهُ عَلَى الظرفية للاستئذان وهو الذي كا قبل انه بدل من (ثلاث) أو من (مرات) بدل مفصل من يحمل وجوز أن يكون في على الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى أحدها من قبل النع وهو أيضا يدل على ما ذكرنا، واختار في البحر أن المهني ثلاث استئذانات كما هو الظاهر فائك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام الاستئذان من قبل صلاة الفجر اظهور أنه مفمو لا مطلقا للاستئذان و (من فبل) النخ ظرف له، وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر اظهور أنه وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة (١) وكل ذلك مظنة انكشاف المورة. وأيضا كثيرا ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل في ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه في المهورة، وأيضا كثيرا ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل في ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه في المهورة، وأيضا كثيرا ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل في ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه في النهاد ولو مستور المورة ﴿ وَحينَ تَضَعُونَ ثَيَابَكُم ﴾ أي وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها في النهاد والحورة ﴿ وَحينَ تَضَافُ النهاد أو إنما ذلك في القيظ \*

وجوز أن تكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين تضمون ثيابكم من أجل حرالظهيرة وفسر بعضهم الظهيرة بشدة الحرعندانتصاف النهار فلاحاجة إلى الحذف ، و (حين) عطف على (من قبل) وهو ظاهر على تقدير كونه فى محل نصب ، وأما على التقديرين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإن أضيف إلى مضارع كما قبل فى قوله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) على قراءة فتح ميم يوم ، والتصريح بمدار الآمر أعنى وضع الثياب فى هذا الحين دون ماقبل وما بعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لآجل القيلولة لقلة زمانها كما ينبىء عنه ايراد الحين مضافا إلى فعل حادث متقض ووقوعها فى النهار الذى هو مثنة لكثرة الورود والصدور ومظنة لظهور الآحوال وبروز الآمور ليس من التحقق والاطراد بمنزلة ما فى الوقتين المذكورين فان تحقق المدار فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به ،

﴿ وَمَنْ بَعْدَ صَلَّوَةُ الْعَشَاءِ ﴾ ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بثياب النوم وكثيرا ما يتعاطى فيه مقدمات الجماع وإن كان الأفضل تأخيره لمن لا يغتسل على الفور إلى آخر الليل ، ويعلم بما ذكر في حيز بيان حكمة مشروعية الاستئذان في الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية المذكورتين ليس مظلقهما المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين صلاة الفجر وصلاة العشاء بل المراد بهما طرفا ذلك الوقت الممتد المتذان في الباقى عاديا بالصلاتين المذكورتين وعدم التعرض للامر بالاستئذان في الباقى

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وتسكينها غيرجائزالا في الضرورة أه شهاب اه منه

من الوقت الممتد إما لانفهامه بعد الأمر بالاستئذان فى الاوقات المذكورة من باب الاولى ، واما لندرة الوارد فيه جدا كما قيل ، وقيل إن ذاك لجريان العادة على أن منورد فيه لايرد حتى يعلم أهل البيت لما فى الورود ودخول البيت فيه من دون اعلام أهله من التهمة ما لايخنى ،

وقوله تعالى ﴿ ثَلَاثُ عَوْرَات ﴾ خبر مبتدا محذوف ، وقوله سبحانه ﴿ لَـكُمْ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة له أى هن ثلاث عورات كائنة لكم ، والعورة الخلل و منه اعور الفارس واعور المحكان إذا اختل حاله والأعور المختل العين ، وعورة الانسان سوأته وأصلها كما قال الراغب: من العار وذلك لما يلحق فى ظهورها من العار أى المذمة ، وضميرهن المحذوف للاوقات الثلاثة ، والحكلام على حذف مضاف أى هى ثلاث أوقات يختل فيها التستر عادة ، وقدر أبو البقاء المضاف قبل (ثلاث) فقال: أى هى أوقات ثلاث عورات أو لا حذف فيه، وإطلاق العورات على الاوقات المذكورة المشتملة عليها للبالغة كأنها نفس العورات ، والجملة استئناف مسوق لبيان علة طلب الاستئذان فى تلك الاوقات \*

وقرأ أبوبكر. وحزة . والكساني (ثلاث) بالنصب على أنه بدل من (ثلاث مرات) وجوز أبوالبقا . كونه بدلا من الاوقات المذكورة ، وكونه منصوبا باضهار أعنى . وقرأ الاعمس (عورات) بفتح الواو وهي لغة هد يل من مدركة . وبني تميم (كيس عَلَيْكُم ولا عَلَيْهم ال على الذين المدكت أيما نديم والذين لم يبلغوا الحلم منكم (جُنائ الى في الدخول بغير استئذان (بَعد هُن الى بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الاوقات المتخللة بين كل اثنين منهن و ايرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الاوقات قبل كل عورة من العورات كاانها بعد أخرى منهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذي هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة إنما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف كذا في إرشاد العقل السليم ، وظاهره أنه لاحرج في الدخول بغير استئذان في الوقت المتخلل بين ما بعد صلاة العشاء و ما قبل صلاة الفجر المعنى السابق للبعدية والقبلية ، ومقتضى ما ذكر ه

وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنني أن يكون على المخاطبين جناح لأن المأمورين ظاهرا فيها تقدم بالاستئذان في العورات الثلاث هم الماليك والمراهقون الاحرار لاغير، وإناعتبر المأمورون في الحقيقة فيها مر كان الظاهر همنا أن يقال: ليس عليكم جناح بعدهن مقتصرا عليه مولعل اختيار ما في النظم الجليل لرعاية المبالغة في الاذن بترك الاستئذان فيها عدا تلك الثلاث حيث نني الجناح عن المأمورين به فيها ظاهرا وحقيقة ه

والظاهر أن المراد بالجناح الاثم الشرعى ، واستشكل بانه يفهم من الآية ثبوت ذلك للمخاطبين إذا دخل المماليك والذين لم يبلغوا الحملم منهم عليهم من غير استئذان في تلك العورات مع أنه لاتزر واذرة وزر أخرى وثبوته للمماليك والصغار كذلك مع أن الصغار غير مكلفين فلا يتصور في حقهم الاثم الشرعى وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم ولا عبرة به عندنا هو على القول باعتباره يمكن أن يكون ثبوته للمخاطبين حينئذ لتركهم تعليمهم والتمكين من الدخول عليهم ويبقى اشكال ثبوته للصغار ولامدفع له إلا بالتزام القول بان التكليف يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ وهو خلاف ماعايه جمهور الائمة،

ويرد علىالقول بانثبوت ذلك لمنذكر بواسطة المفهوم بحث لا يخنى. والتزم في الجواب كون المراد بالجناح الاثم العرفي الذي مرجعه ترك الاولى و الاخلق من حيث المرو . ةو الادب و جو از ثبوت ذلك للمكلف وغير المكلف عما لا كلام فيه فكان المعنى ليس عليكم أيها المؤمنون جناح في دخولهم عليكم بعدهن انركه تعليمهم وتمكينكم إياهم منه المفضى إلى الوقوف على ما تأتى المروءة والغيرة الوقوف عليه ولا عليهم جناح فى ذلك لاخلالهم بالادب المفضى إلى الوقوف على ماتسكره ذوو الطباع السليمة الوقوف،عليه وينفعلون منه. ولا يأبي ذلك تقدم الأمر السابق ولا مافى الارشاد من بيان نكتة إيراد العورات الثلات بعنوان البعدية بماسمعت فتدبر فانه دقيق. وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( ياايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتـكمحتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) منسوخ بهذه الآية حيث دلت على جواز الدخول بدون استئذان بعد الاوقات الثلاثو دلذلك على خلافه . ومن ذهب اليه قال :إنها في الصبيان وبماليك المدخول عليه وآية الاستئذان في الاحرار البالغين وبماليك الغير في حكمهم فلا منافأة اياتزم النسخ. ثماعلم أن نفي الجناح بعدهن على من ذكر ليس على عمومه فانه متى تحققأوظن كونأهل البيت علىحال يكرهون اطلاع المماليكو المراهقين منالاحر ارعليها كانكشاف عورة أحدهم ومعاشرته لزوجته أو أمنه إلى غير ذلك لاينبغي الدخول عليهم بدون استئذان سوا.كانذلك فى احدى العورات الثلاث أوفى غيرها والامر بالاستئذان فيها وننى الجناح بعدها بناء على العادة الغالبة من كون أهل البيت فىالاوقات الثلاث المذكورة على حال يقتضي الاستئذان وكونهم على حال لايقتضيه في غيرها ، هذا وفي الآية توجيه آخر ذكره أبوحيان وظاهرصنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو البقاء وهو أن التقدير ليس عليكم ولاعليهم جناح بعد استئذانهم فيهن فحذف الفاعل وحرف الجر فبقي بعد استئذانهن ثم حذف المصدر فصار بعدهن، وعليه تقلمؤنة الكلام في الآية إلا أنه خلاف الظاهر جدا. والجهور على ماسمعت أولافي معناها , والظاهر أنالجملة على القراءتين السابقتين في ثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها ،وفي الكشاف أنها إذا رفع (اللاث) كانت فى محار فع على الوصف.و المعنى هن ثلاث مخصوصة بالاستئذان وإذا نصب لم يكن لَهَا مُحَلِّوكَانَتَ كُلَّامًا مَقْرِرًا للاستئذانُ في تلك الاحوال خاصة ، وقال في ذلك صاحبالتقريب :إن رفع الحرج ورا. الاوقات الثلاثة مقصود في نفسه فاذا وصف به (ثلاث عورات) نصباً وهو بدل من ثلاث مرات كان التقدير ليستأذنكم هؤلا. في ثلاثعورات مخصوصة بالاستئذان. ويدفعهوجوه مستفادة من علم المعانى أحدها اشتراط تقدم علمالسامع بالوصف وهومنتف إذ لم يعلمالامن هذا. والثانى جعل الحـكمالمقصود وصفا للظرف فيصير غير مقصود .والثالث أنالامر بالاستئذان في المرات الثلاث حاصل وصفت بأن لاحرج وراءهاأولم توصف فيضيع الوصف. وأماإذا وصف المرفوع فيزول الدوافع لآنه ابتداء تعليم أي هن ثلاث مخصوصة بالاستندان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد أمر الاستئذان به فليتأمل فانه دقيق جليل انتهى ، وتعقب بان الوجهين الاخيرين ساقطان لاطائل تحتمهما والاول هو الوجه. فانقَيل: هومشترك الالزام قيل: قد تقدم في قوله تعالى (ليستاذنكم) مايرشد إلىالعلم بذلك وليست الجملة الاخيرة من أجزاته كما هي كذلك على فرض جعلها صفة للبدل ولايحتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات الثلاثة مقصود في نفسه بل قبل هو في نفسه ليس بشئ فقد قال الطبي: إن المقصود الأولى الاستئذان في الاوقات المخصوصة ورفع الحرج في غيرها

تابع له لقول المحدث رضي الله تعالى عنه لوددت أن الله عز و جل نهي آبامنا وخدمنا عن الدخول علينافي هذه الساعة الاباذن ثم انطلق إلى النبي عليه وقد نزلت الآية. وفي الـكشف أنه جن به أي بالـكلام الدال على رفع الحرج أعنى (ليس عليكم) النع على رفع (ثلاث) مؤكدا للسالف على طريق الطرد والعكس وكذلك إذا نصب وجعل استثنافا وأماإذا جمل وصفا فيفوت هذا المعنى وهذا أيضا منالدوافع انتهىفتا مل ولاتغفل ه وقوله تعالى ﴿ طَوَّا أُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ خبر مبتدا محذوف أي هم طوافون والجملة المتناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة الضرورية وكثرة المداخلة ﴿ وَفِيه دَلَيْلُ عَلَى تَعْلَيْلُ الاحكام الشرعية وكذا في الفرق بين الاوقات الثلاث وغيرها بانهاءورات. وقوله عز وجل ﴿ بَمْضُكُمْ عَلَى بَعْض ﴾ جوز أن يكون مبتدأ وخبرا و متعلق الجاركون خاص حذف لدلالة ماقبله عليه أى بعضكم طائف على بعض، وجوزان بكون معمولا لفعل محذوف أي يطوف بعضكم على بعض، وقال ابن عطية (بعضكم) بدلمن (طوافون)، وتعقبه فىالبحر بانه إناراد أنه بدل من (طوافون) نفسه فلا يجوزلانه يصير التقديرهم بعضكم على بعض وهومعنى لا يصح وإن أراد أنه بدل من الضمير فيه فلا يصح أيضا إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقديرهم لأنه يصير التقدير هم يطوف بمضكم على بعض وإن جعل التقدير أنتم يطوف عليكم بعضكم على بعض فيدفعه أن ( عليكم ) يدل على أنهم هم المطوف عليهم وأنتم طوافون يدل على أنهم طائفون فيتعارضان ، وقيل: يقدر أنتم طوافون ويراد بانتم المخاطبون والغيب من المماليك والصبيان وهو كما ترى ، وجوز أبوالبقاء كون الجملة بدلًا من التي قبلها وكونها مبينة مؤكدة ، ولايخني عليك ما تضمنته من جبر قلوب المماليك بجعلهم بعضامن المخاطبين وبذلك يقوى أمر العلية . وقرأ ابن أبي عبلة ( طوافين) بالنصب على الحال من ضمير عليه، م ﴿ كَذُلكُ ﴾ اشارة إلى مصدر الفعل الذي بعد على مامر تفصيله في تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وُسطا ) وفي غيره أيضا أى مثل ذلك التبيين ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ الَّايَاتِ ﴾ الدالة علىمافيه نفعكم وصلاحكم أي ينزلها مبينة واضحة الدلالة لاأنه سبحانه يبينها بعد أن لم تكن كذلك ، وتقديم الجار والمجرور على المفعولالصريح لمامر غير مرة ، وقيل : يبين علل الاحكام . وتعقب بانه ليس بواضح معانه مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكرهمنا . ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ ﴾ مبالغ في العلم بحميع المعلومات فيعلم أحوال كم ﴿ حَكيمٌ ٥٨ ﴾ في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه صلاحكم معاشاً ومعاداً •

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مَنْكُمُ الْحُلُمُ ﴾ لما بين سبحانه آنفا حكم الاطمال من أنهم لا يحتاجون إلى الاستئذان فى غير الاوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حالهم إذا بلغوا دفعا لما عسى أن يتوهم أنهم وإن كانوا الجانب ليسوا كسائر الاجانب بسبب اعتبادهم الدخول فاللام فى ( الاطفال ) للعهد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الحملم المجمولين قسيما للماليك أى إذا بلغ الاطفال الاحرار الاجانب ﴿ فَلْيَسْتَأْذُنُواْ ﴾ إذا أرادوا الدخول علي-كم ﴿ كَمَا اسْتَأْذُنَ اللّذِينَ مَنْ قَبْلُهم ﴾ أى الذين ذكروا من قبلهم فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا قدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لاياعتبار الذكر فى النظم الجليل بقرينة ذكر البلوغ وحكم الطفولية أى الذين بلغوا من قبلهم . وأخرج هذا ابن أب حاسم عن مقاتل وزعم بعضهم أنه أظهر •

وتعقب بأن المراد بالتشبيه بيان كيفية استئذان هؤلاه وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيه باستئذان المعهودين عند السامع ، ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاه بما لا يخطر ببال أحد وإن كان الامر كذلك فى الواقع وإنما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم ، فالمنى فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان المذكورين قبلهم بأن يستأذنوا فى جميع الاوقات ويرجعوا إن قبل لهم ارجعوا حسما فصل فيها سلف ، وكون المراد بالاطفال الاحرار الاجانب قد ذهب اليه غير واحد ، وقال بعض الاجلة : المراد بهم ما يعم الاحرار والمماليك فيجب الاستئذان على من بلغ من الفريقين وأوجب هذا استئذان العبدالبالغ على سيدته لهذه الآية ، وقال فى البحر (منكم) أى من أولادكم وأقربائكم ه

وأخرج ابن أنى حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيـد بن المسيب أنه قال : يستأذن الرجل على أمه فانما نزلت (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم) فىذلك وأخرج سعيد بن منصور. والبخارى فى الادب. وابن المنذر. وابن أبى حاتم. وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أَاستَأْذَنَ عَلَى أَخَتَى ؟ قَالَ : نعم قلمت : إنها في حجرى وأنا أنفق عليها وإنها معى في البيت أأستاذن عليهـا؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول ( ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ) الآية فـلم يأمر هؤلاء بالاستئذان إلا في العورات الثلاث وقال تعالى ( وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)فالاذن واجب على خلق الله تعالى أجمعين، وروى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال: آية لا يؤ من بها أكثر الناس آية الاذن وإنى لآمرجارتى يعنى زوجته أن تستاذن على وعن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه عليكم أن تستاذنو اعلى آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم ، ونقل عن بعضهم أن وجوب الاستئذان المستفاد منالاً مر الدال عليه فىالاً ية منسوخٌ وأنكر ذلك سعيد بن جبير روى عنه يقولون : هي منسوخة لا والله ماهي منسوخة ولـكن الناس تهاونوا بها ، وعن الشعبي ليست منسوخة فقيل له : إن الناس لا يعملون بها فقال : الله تعالى المستعان ،وقيل : ذلك مخصوص بعدم الرضاوعدم باب يغلق كاكان في العصر الأول ﴿ كَذَّاكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آياً ته وَاللَّهُ عَلَيْم حَكَيْم و ٥ ﴾ الكلام فيه كالذى سبق ، والتكرير للتاكيدوالمبالغة في طلبُ الاستئذان ،وإضامة الآيات إلىضميرالجلالة لتشريفها وهو مما يقوى امر التأكيد والمبالغة ﴿ وَالْقَوَاعُدُ مَنَ النِّسَاء ﴾ أى العجائز وهو جمع قاعد كحائض وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جمع على فواعل لأن التا. فيه كالمذكورة أو هو شاذ ، قال ابنالسكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض ، وقال ابن قتيبة : سميت العجائز قو اعد لانهن يكثرن القعود لـكبر سنهن ، وقال ابن ربيمـة: لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبـق لهن طمع فى الازواج فقوله تعـــالى: ﴿ اللَّذِي لَا يَرْجُونَ نَكَاحًا ﴾ أي لا يطمعن فيه لكبر هن صفة كاشفة ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُمَاجُ أَن يَضَعْنَ ثَيَاجَنَ ﴾ أى الثياب الظاهرة التي لا يُفضى وضعها لكشف العورة كالجلباب والرَّداء والقناع الذي فُوق الخار ،

وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال : فى مصحف أبى بن كعب . ومصحف ابن مسعود ( فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن ) وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود . وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهما كانا يقرآن كذلك ، ولعله لذلك اقتصر بعض فى تفسير الثياب على الجلباب ، والجملة خبر ( القراعد ) والفاء إما لآن اللام فى القواعد موصولة بمعنى اللائى وإما لآنها موصوفة بالموصول . وقوله

تعالى: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجًات بزينَةً ﴾ حال، وأصل التبرج التكلف فى إظهار ما يخنى من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليها ، والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كلـه لا يغيب منه شئ ، وقيل : أصله الظهور من البرج أي القصر ثم خص بان تذكشف المرأة للرجال بابدا. زينتها و إظهار محاسنها ، و ايست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال : إن ذكر الزينه من باب التجريد ، والظاهر أن الباء للتعدية ، وقيل زائدة في المفعول لأنهم يفسرون التبرج بمتدد ، فني القاموس تبرجت أظهرت زينتها لارجال وفيه نظر ،والمراد بالزينة الزينة الخفية لسبق العلم باختصاص الحكم بها ولما فى لفظ التبرج من الاشعار ، والتنكير لافادة الشياع وأن زينة ما وإن دقت داخلة فيالحكم أيغير مظهرات زينة بما أمر باخفائه في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن). ﴿ وَأَن يُسْتَمْفَفْنَ ﴾ بترك الوضع والتستر كالشواب ﴿ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ من الوضع ابعده من التهمة فلكل ساقطة لاقطة ، وذكر أبن المنير للاَّيَّة معنى استخسنه الطبي فقال : يظهر لى والله تعالى أعلم أن قوله تعالى : ( غير متبرجات بزينة ) من باب ، على لا حب لا يهتدى بمناره ، أى لا منار فيه فيهتدى به وكذلك المراد والقواعد من النساء لا زينة لهن فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هن بهذه المثابة ، وكأن الغرض من ذلكأن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الشواب ، وأبلخ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة هذا في القواعـد فكيف بالكواعب ﴿ وَاللَّهُ سَمَيْعٌ ﴾ مبالغ في سمع جميع ما يسمع فيسمح بما يجرى بينهن وبين الرجال من المقاولة ﴿ عَلَيْمُ • ٦ ﴾ فيعلم سبحانه مقاصدهن . وفيه من الترهيب ما لا يخفى \*

﴿ لَيْسَ عَلَىَ الْآعْمَى حَرَبْ وَلَا عَلَى الْآعْرَجِ حَرَبْ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَبْ ﴾ في كتاب الزهراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هؤلاء الطوائف كانوا يتحرجون من مؤاكلة الاصحاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بافعالهم وأوضاعهم فنزلت وقيل: كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فاذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية الكريمة فكانوايتحرجونمنذلك ويقولون : ذهب بناإلى بيت غيره ولعلأهله كارهون لذلك .وكذا كانوايتحرجون من الاكل من أمـوال الذينكانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفـوا هؤلا. الضعفا. في بيوتهم ودفعوا اليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا بما فيها مخافة أن لا يكون اذنهم عن طيب نفس منهم ه

وكان غير هؤلاء أيضا يتحرجون من الأكل في بيوت غـيرهم ، فعن عكرمة كانت الأنصار في أنفسها قوازة فكانت لاتأكل من البيوت الذي ذكر الله تعالى ، وقال السدى : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشي. من الطعام فيتحرج لأجل أنه ليس ثم رب البيت ، والحرج لغة كما قال الزجاج الضيق من الحرجة وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيـه ، وقال الراغب: هو في الأصل مجتمع الشيء ثم أطلق على الضيق وعـلى الاثم، والمعنى على الرواية الأولى ليس على هؤلا. حرج في أظهم مع الاصحاء ، ويقدر على سائر الروايات ما يناسب ذلك بما لايخفى ، و ( على ) على معناها في جميع

(م ۲۸ - ج - ۸ / - تفسير روح المعاني)

ذلك، وروى عن ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما أنه لما نزل ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) تحرج المسلمون عن مؤاكلة الاعمى\$نه لايبصر موضعالطعام الطيب والاعرج\$نه لايستطيع المزاحمة على الطعام والمريض لأنه لايستطيع استيفاء الطعام فأنزل أفته تعالى هذه الآية ، وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الاعذار لمكان جولان بد الاعمى وانبساط جلسة الاعرج وعدم خلو المريض من رائحة تؤذي أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت. ومن ذهب إلى هذا جعل (علي) بمعنى فى أى ليس فى مؤاكلة الاعمى حرج وهكذا وإلا لـكان حق التركيب ليس عليكم أن تأكلوا مع الاعمى حرج وكذا يقال فيما بعد وفيه بعد لا يخفي ، وقيل : لاحاجة إلى أن يقدر محذوفٌ بعد قوله تعالى (حرج) حسبها أشير اليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة ﴿ وَلَا عَلَى أَنْهُسُكُمْ ﴾ حرج ﴿ أَنْ تَأْكُدُلُواْ ﴾ انستم وهم معكم ﴿ مَنْ بُيُوتَـكُمْ ﴾ الخ، والى كون المعنى كذلك ذهب مو لانا شيخ الاسلام ثم قال: وتعميم الخطاب للطوائف المُذ كورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده فان الخطاب فيهما لغير أولئك الطوائف حيًّا ولعل ما تقدم أولى، وأما تعميم الخطاب فلا أقول به أصــــلا ، وعن ابن زيد . والحسن . وذهب اليه الجباثي وقال أبو حيان : هو القول الظاهر أن الحرج المنفى عن أهل العذر هو الحرج في القعود عن الجهاد وغيره مما وخص لهم فيه والحرج المنفي عمن بعدهم الحرج في الأكل من البيوت المذكورة ، قالصاحب الكشاف: والـكلام عليه صحيح لالتقاء الطائفتين في أن كلا منفي عنه الحرج، ومثاله أن يستفتي مسافر عن الافطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر فتقول: ليسعلي المسافر حرج أن يفطر ولا عليك ياحاج أن تقدم الحلق على النحر وهو تحقيق لامر العطف وذلك أنه لماكان فيه غرابة لبعد الجامع بادى.النظر أزاله بأن الغرض لما كان بيان الحـكم كـفاء الحوادث و الحـادثتان وإن تباينتــا كل التباين إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام في غير معرض الافتاء البيان ، وليس هذا القول منه بناء على أن الاكتفاء في تصور ما كاف في الجامعية كما ظن ، وبهذا يظهر الجوأب عما اعترض به على هذه الرواية من أن الكلام عليها لايلائم ما قبله ولا ما بعده لأن ملا. مته لما بعده قد عرفت وجهها ، وأما ملاءمته لما قبله فغير لازمة إذ لم يعطف عليه ، وربما يقال فىوجه ذكر نفى الحرجءن أهل العذر بترك الجهاد وما يشبهه بما رخص لهم فيه أثنا. بيان الاستئذان ونحوه : إن نفى الحرج عنهم بذلك مستلزم عدم وجوب الاستئذان منه ﷺ لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ونحوه من غـير استئذان ولا اذن كما ان ِ للمهاليك والصبيان الدخول في البيوت في غير العورات الثلاث من غير استئذان ولا اذن من أهل البيت، ومثل هذا يكنفي وجها في توسيط جملة أثناء جملظاهرة التناسب، ويردعليه شي. عسى أن يدفع بالتأمل، وانما لم يذكر الحرج في قوله تمالى ( ولا على أنفسكم ) بان يقال ؛ ولا على أنفسكم حرجًا كَتْفَا. بِذكره فيما م والأواخر محل الحذف، ولم يكتف بحرج واحد بان يقال: ليس على الاعمى والأغرج والمريض وأنظمتكم حرج أن تأكلوا دفعالتوهم خلاف المراد ، وقيل حذف الحرج آخرا للاشارة إلى مغايرته للمذكورولا تقدح في دلالته عليه لاسيما إذا قلنا : إن الدالغير منحصر فيه وهو كما ترى ، ومعنى ( على أنفسكم )كما في الـكمشاف عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين ، وفيه كما في الكشف إشارة إلى فائدة اقحام النفس وأن الحاصل

ليس على الضعفاء المطعمين ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن في مثل حالهم وهم الأصدقا. حرج ه وقيل: إن فائدة اقحامها الاشارة إلى أن الأكل المذكور مع أنه لاحرج فيه لايخل بقدر من له شأن وهو وجه حسن دقيق لا يلزمـه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ظاهراً ، وكان منشأه كيثرة اقحام النفس في ذوي الشأن، ومنذلك قوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ولم يقل سبحانه كتبر بكم عليه الرحمة ، وقوله عز وجل في الحديث القدسي « ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي» دون أن يقول جل وعلا : إني حرمت الظلم على إلى غير ذلك بما يعرفه المتتبع المنصف ، وما قيل من أن فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجنب عن الأكل المسذكور لايخلو عن رعاية حظ النفس مع خفائه لا يلائم إلا بعض الروايات السابقة في سبب النزول، ونحو ما قيل من أنها اقحمت للاشارة الى أن نفى الحرجءن المخاطبين في الاكل منالبيوت المذكورة لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الأعذار في الاكل منها فانه المونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم اليها ، والتعرض لنفي الحرج عنهم في أكلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بينه وبين قرنائه كما في قوله تعالى ( يكلم الناس في المهد وكهلا ) لـكن ذلك فيها نحن فيه من أول الأمر ، ولم يتعرض أبيوت أولادهم لظهور أنها كبيوتهم ، وذكر جمع أنها داخلة في بيوت المخاطبين ، فقد روى أبو داود . وانهاجه « أنت ومالك لابيك » وفي حديث رواه آلشيخان . وغيرهما ﴿ إِن أَطيب مَا يَأْكُلُ الْمُرْءُ مِن كَسَبَّهُ وَإِنْ ولده من كسبه » وقال بعضهم : المراد ببيوت المخـاطبين بيوت أولادهم وأضافها اليهم لمزيد اختصاصها بهم كا يشهد به الشرع والعرف، وقيل. المعنى أن تأكلوا من بيو تـكم من مال أولادكم وأزواجكم الذين هم في بيوتـكم ومن جملة عيالـكم وهو كا ترى ﴿ أُو بُيُوت ما بَاتْكُمْ أَوْ بَيُوت أُمَّهَا تَـكُمْ ﴾ وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم ، والـكسائي . وطلحة بكسر الهمزة وفتح الميم ﴿ أَوْ بِيُوْتِ اخْوَانِـكُمْ أَوْ بِيُوْتِ اخْوَاتِـكُمْ أَوْ بِيَوْت أَعْمَامُكُمْ أَوْ بُيُوتَ عَمَّاتَكُمْ أَوْ بُيُوتَ اخْوَالـكُمْ أَوْ بِيُوتَ خَالَاتـكُمْ أَوْ مَا مَلَـكَنْمُ مَفَاتَحَهُ ﴾ أي أو مما تحت أيديكم وتصرفكم من بستان أو ماشية وكالة أو حفظا وهو الذي يقتضيه كلام ابن عباس. فقد روى عنه غير واحد أنه قال : ذاك و كيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته ولايحمل ولايدخر . وقال السدى : هو الرجل يولى طعام غـ يره و يقوم عليه فلابأس أن يأكل منه \*

وقال ابن جرير : هو الزمن يسلم اليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه ، وقيل : ولى اليتيم الذي له التصرف بماله فانه يباح له الأكل منه بالمعروف و ولك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشي تحت يد الشخص و تصرفه . والعطف على ما أشرنا اليه على ما بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد بما ملكتم مفاتحه العبيد فالعطف على ما بعد ( بيوت ) والتقدير أو بيوت الذين ملكتم مفاتحهم . وكان ملك المفتاح مفاتحه العبيد في نظر فيه إلى أن المتصرف مما يتوصل اليه بالمفتاح أولا ومثله كثير ، أوهو ترشيح لجرى العبيد بحرى الجماد من الأموال المشعر به استعال ما فيهم ، ولا يخفى عليك بعد هذا القول وانه يندرج بيوت العبيد في قوله تعالى (بيوتكم) لأن العبد لاملك له، وارادة المعتوقين منهم بقرينة (ملكتم) بلفظ الماضي بيوت العبيد في قوله تعالى (بيوتكم) بان جبير ( ملكتم ) بضم الميم وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) بياء بعد عما لا ينبغي أن يلتفت اليه . وقرأ ابن جبير ( ملكتم ) بضم الميم وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) بياء بعد

التا. جمع مفتاح. وقرأ فتادة . وهرون عن أبى عمرو (مفتاحه) بالافراد وهو آلة الفتح وكذا المفتح كا في القاموس ، وقال الراغب ؛ المفتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مفاتيح ومفاتح . وفي بعض الكتب أن جمع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفاتيح ( أَوْ صَديقـكُم ) أى أو بيوت صديقكم وهو من يصدق في مودتك وتصدق في مودته يقع على الواحد والجمع ، والمراد به هنا الجمع ، وقيل: المفرد، وسر التعبير به دون أصدقائكم الاشارة الى قلة الاصدقاء حتى قيل :

صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لايوجدان فدع عن نفسك الطمعا

ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت مانلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لاأحتشم منه، وقيل: إنه إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية. ورفع الحرج في الآكل من بيت الصديق لآنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من ذوى القرابة ، روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات فقالوا: (فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) ه وعن جعفر الصادق رضى الله تمالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الآنس والثقة والانبساطور فع الحشمة بمنزلة النفس والآب والآخ ، وقيل لافلاطون: من أحب اليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لاأحب أخي إلا إذا كان صديقى ، وقد كان السلف ينبسطون بأكل أصدقائهم من بيوتهم ولو كانواغيبا ، يحكى عن الحسن أنه دخل داره و إذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الاطامة وهم مكبون عليها يأكلون فتهللت أسارير وجهه سرورا وضحك وقال: هكذا وجدناهم هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين، وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء فاذا حضر مولاها فاخبرته أعتقها سرورا بذلك، وهذا شيء قد كان فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء فاذا حضر مولاها فاخبرته أعتقها سرورا بذلك، وهذا شيء قد كان فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء فاذا حضر مولاها فاخبرته أعتقها سرورا بذلك، وهذا شيء قد كان فيسأل جاريته كيسه وأخد ماشاء فاذا وصار الصديق اسها للعدوالذي يخفى عداوته وينتظر لك حرب الزمان في طارته فأه ثم آه ولاحول ولاقوة إلا بالله ه

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــدوا له ما من صداقته بد

ثم إن ننى الحرج فى الأكل المذكورمشروط بما إذا علم الآكل رضا صاحب المال باذن صريح أو قرينة، ولايرد أنه إذا وجد الرضا جاز الآكل من مال الأجنبي والعدو أيضافلا يكون للتخصيص وجه لان تخصيص هؤلاء لاعتياد التبسط بينهم فلا مفهوم له ، وقال أبو مسلم : هذا فى الآقارب الكفرة أباح سبحانه فى هذه الآية ماحظره فى قوله سبحانه : (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وليس بشىء ، وقيل : كان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ بقوله واليالي الآخر يوادون من المرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه » ، وقوله تعالى : (لا تدخلوا بيو تا غير بيو تدكم حتى تستأنسوا ) الآية ، وقوله عز وجل : (لا تدخلوا بيو تا غير بيو تدكم حتى تستأنسوا ) الآية ، وقوله عز وجل : (لا تدخلوا بيو تا غير بيو تدكم حتى تستأنسوا ) الآية ، وقوله عز وجل : المنافرة والسلام أكر مالناس وأقلهم حجابا فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى ها للذكور وهو عليه الصلاة والسلام أكر مالناس وأقلهم حجابا فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى ها لله كور وهو عليه الصلاة والسلام أكر مالناس وأقلهم حجابا فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى ها لله كور وهو عليه الصلاة والسلام أكر مالناس وأقلهم حجابا فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى ها لله كور وهو عليه الصلاة والسلام أكر مالناس وأقله م

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بنا. على ماقلنا أو لا ، واحتج بالآية بعض أثمة الحنفية على أنه لاقطع بسرقة مال المحارم مطلقا لافرق في ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غيرهم لأنها دلت على إباحة دخول دارهم بغير إذنهم فلا يكون مالهم محرزا ومجرد احتمال إرادة الظاهروعدم النسخ كاف في الشبهة المدرثة للحد ، وبحث فيه بأن در. الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندهم كما يعلم مر. أصولهم ، وأورد عليه أيضا أنه يستلزم أن لاتقطع يد من سرق من الصديق ، وأجيب عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال صديقه انقلب عدوا ، وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر ، وقرى (صديقـكم) بكسر الصاد اتباعا لحركة الدال حكى ذلك حميد الخزاز ﴿ لَيْسُ عَلَيْهُ جُنَاحُ أَنْ تَأَكُّاوُا جَمَيْعاً ﴾ أي مجتمعين وهو نصب على الحال من فاعل (تاكلوا) وهوفىالأصل بمعنى كل ولايفيد الاجتماع خلافا للفرا. ، ودل عليه هنا لمقابلته بقوله تعالى : ﴿ أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ فانه عطف عليه داخل في حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال : أمر شت أى متفرق أو على أنه في الاصل مصدر وصف به مبالغة . والآية على ماذهب أكثر المفسرير. كلام مستانف مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله ، وقد نزلت على ماروى عن ابن عباس. والضحاك . وقتادة في بني ليث بن عمرو بن كـنانة تحرجوا أن ياكلوا طعامهم منفردين وكان الرجل منهم لايأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفا ياكل معه فان لم يجد من يؤا كله لم ياكل شيئا وربمـا قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لايتناوله من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فاذا أمسى ولم يجد أحدا أكل ، قيل : وهذا التحرج سنة موروثة من الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد قال حاتم :

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فاني لست آكله وحدى

وفى الحديث وشر الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده» وهذا الذم لاعتياده بخلا بالقرى ونفى الجناح عن وقوعه أحيانا بيانا لأنه لاإثم فيه ولايذم به شرعا كا ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى القول بان الوعيد فى الحديث لمن اجتمعت فيه الحصال الثلاث دون الانفراد بالآكل وحده فانه يقتضى أن كلامنها على الانفراد غير منهى عنه وليس كذلك ، والقول بانهم أهل لسان لا يخفى عليهم مثله ولكن لمجىء الواو بمعنى أو تركوا كل واحد منها احتياطا لاوجه له لآن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث ، و كون الواو بمعنى أو توهم لاعبرة به ، ولاشك أن اجهاع الايدى على الطعام سنة فتركه بغير داع مذمة انتهى ه

وعن عكرمة . وأبي صالح أنها نزلت في قوم من الانصار كانوا إذا زل بهم ضيف لا يأكاون إلا معه فرخص لهم أن يا كلواكيف شاؤا ، وقيل ؛ كان الغني يدخل على الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدءوه إلى طعامه فيقول : إنى لاتحرج أن آكل معك وأنا غنى وأنت فقير وروى ذلك عنابن عباس، وقال الكلبي. كانوا إذا اجتمعوا لياكلوا طعاما عزلوا للاعمى ونحوه طعاما على حدة فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وقيل : كانوا يا كلون فرادى خوفا أن يزيد أحدهم على الآخر في الأكل أوان يحصل من الاجتماع ما ينفر

أو يؤذى فنزلت لنفى وجوب ذلك ، وأياما كان فالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب ، وقيل :الآية من تتمة ماقبلها على معنى أنها وقعت جوابا لسؤ ال نشا منه كأن سائلا يقول : هل ننى الحرج فى الاكل من بيوت من ذكر خاص فيما إذا كان الآكل مع أهل تلك البيوت أم لا؟ فاجيب بقوله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تاكلوا جيما) أى مجتمعين مع أهل تلك البيوت فى الآكل أو أشتانا أى متفرقين بان يأكل كل منكم وحده ليسلمعه صاحب البيت ومألطف نفى الحرج فيما اتسعت دائرته و نفى الجناح فيما ورد فيه بين أمرين والنكات لا يجب اطرادها كذا قيل فتدبر ه

فيه ﴿ فَاذَا دَخُلُتُم ﴾ شروع في بيان الأدب الذي ينبغي رعايته عند مباشرة مارخص فيه بعد بيان الرخصة فيه ﴿ بَيُوتاً ﴾ أي من البيوت المذكورة كا يؤذن به الفاء ﴿ فَسَلَمُ النَّيَاسِ، وقريب منه ماأخرجه عبدالرزاق. ذلك ابن المنذر. وابن أبي حاتم. والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. وقريب منه ماأخرجه عبدالرزاق. وجماعة عن الحسن أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : (فاقتلوا أنفسكم) والتعبير عن أهل المني المنوت بالإنفس لتزيلهم منزلتها لشدة الاتصال ، وفي الانتصاف في التعبير عنهم بذلك تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة الاكل من تلك البيوت المعدودة وأن ذلك إنما كان لانها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه للقرابة ونحوها ، وقيل : المراد السلام على أهلها على أبلغ وجه لان المسلم إذا ردت تحيته عليه فكانه سلم على نفسه كا أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله كا أنه قاتل نفسه · وأخرج عبد الرزاق وابن جرير · والحاكم وصححه · وغيرهمن ابن عباس أنه قال في الآية : هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله تمالى السلام على ظاهره وقيل السلام على الأنفس على ظاهره وقيل السلام على الأنفس على ظاهره والمراد ببيوت بيوت الحيقل السلام علينا من ربنا و روى هذا عن عطرة ، وقيل السلام على الأنفس على ظاهره والمراد ببيوت بيوت المحقار وذكر أن داخلها وكذا داخل البيوت الحالية يقول ما سمعت آنفا عن ابن عباس ، وقيل يقول على الكفار يقول : السلام على من اتبع الهدى ، ولا يخفى المناسب للمقام، والسلام بمنى السلامة من الآفات، وقيل: اسم من أسمائه عن وجل وقد من الكلام في ذلك على اتم وجه فتذكر ه

وقع صفة لتحية، وجوز أن يتعلق بتحية فأنها طلب الحياة وهي من عنده عز وجل فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لتحية، وجوز أن يتعلق بتحية فأنها طلب الحياة وهي من عنده عز وجل، وأصل معناها أن تقول حياك الله تعالى أي أعطاك سبحانه الحياة ثم عمم لكل دعاء، وانتصابها على المصدرية لسلموا على طريق قعدت جلوسا فكأنه قيل فسلموا تسليما أو فحيوا تحية ﴿مُبَارَكَةٌ ﴾ بورك فيها بالاجر فا روى عن مقاتل قال الضحاك: في السلام عشر حسنات ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون ﴿طَيّبةٌ ﴾ تطيبها نفس المستمع، والظاهر أنه يزيد المسلم ماذكر في سلامه ، وعن بعض السلف زيادته كا مرآ نفا ، وأخرج ابن أبي حائم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ما أخذت التشهد الامن كتاب الله تعالى سمعت الله تعالى يقول (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله هدية على المها المها المها الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله في المهابية )

﴿ كَذَٰلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ الْآيَاتَ ﴾ تكرير لمزيد النأكيد، وفى ذلك تفخيم فخيم للاحكام المختتمة به ﴿ لَعَلَّمُ مُ تَمْقُلُونَ اللَّهِ عَلَى مَافَى تضاعيفها من الشرائع والاحكام وتعملون بموجبها وتحوزون بذلك سعادة الدارين،

وفى تعليل هذا التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجهما من الجزالة مالايخنى ، وذكر بعض الاجلة أنه سبحانه بدأ السورة بقوله تعالى (وأنرلنا فيها آيات بينات) وختمها بقوله عزوجل (كذلك ببينالله لدكم الآيات) ثم جعل تبارك وتعالى ختام الحتم قوله سبحانه (إنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ مَامَنُوا "بالله ورَسُوله") النح دلالة على أن ملاك ذلك كله والمنتفع بتلك الآيات جمع من سلم نفسه لصاحب الشريعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه كالميت بين يدى الغاسل لا يحجم ولا يقدم دون اشارته و المنتفع و فه بذلك أن كل ما يرسمه الحق و الدين أبو حفص عمر السهروردي قدس سره في باب سير المريد مع الشيخ و فه بذلك أن كل ما يرسمه من أمور الدين فهو أمر جامع \*

وقال شيخ الاسلام: إن هذا استثناف جي به في أو اخر الاحكام السابقة تقريرا لها و تأكيدا لوجوب مراعاتها و تسكيلالها ببيان بعض آخر من جنسها، و إنما ذكر الايمان بالله تعالى ورسوله ويتيان صلة للموصول الواقع خبرا للمبتدأ مع تضمنه له قطعا تقريرا لما قبله و تمهيدا لما بعده و إيذانا بأنه حقيق بأن يحمل قرينا للايمان المذكور منتظما في سلمكه فقوله تعالى ﴿ وَاذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع ﴾ الخ معطوف على (احمنوا) داخل معه في حيز الصلة وبذلك يصح الحل، والحصر باعتبار الديمال أي إنما الدكاملون في الايمان الذينا آمنوا بالله تعالى ورسوله ويتياني عن صميم قلوبهم واطاعوا في جميع الاحكام التي من جملتها مافصل من قبل من الاحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في الوقوع وأحوالهم الواقمة بحسب الاتفاق في إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمرمهم يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة والاعياد والحروب وغيرها من الامورالداعية إلى الاجتماع لغرض من الاغراض، وعن ابن زيد أن الامر الجامع الجهاد ، وقال الضحاك و ان سلام : هو كل صلاة لغرض من الاغراض، وعن ابن زيد أن الامر الجامع الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين، ولا يخق أنالاولى فيها خطبة كالجمعة والعيدين، ولا يخق أنالاولى العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر المخندق ولعل ماذكر من باب التمثيل، ووصف الامر بالجمع مع أنهسب العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر المخندق ولعل ماذكر من باب التمثيل، ووصف الامر بالجمع مع أنهسب له للمبالغة ، والظاهر أن ذلك من المجاز العقلى، وجوزأن يكون هناك استعارة مكنية ه

 ﴿ فَأَذَن لَّمَن شُتَّ مَنْهُمْ ﴾ تفويض للامر إلى رأيه ﷺ ۽ واستدل به على أن بعض الاحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذه مسئلة التفويض المختلف فى جوازها بيزالاً صوليين وهيأن يفوض الحسكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شئت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى ن عمران : بجواز ذلك مطلقاً للنبي وغيره من العلماء ، وقال أبو عـ لمي الجبائي : بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه ، وقد نقل عن الامام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون · والمجوزون اختلفوا فى الوقوع ، قال الآمدى : والمختــار الجواز دون الوقوع ، وقــد أطال الكلام في هذا المقام فليراجع . والذي أميل آليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم ترويا لا تشهيا ويكون التفويض حينتذكالامر بالاجتهاد ، والاليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله ﷺ أن ينزل ما هنا على ذلك وتـكون المشيئة مقيدة بالعـلم بالمصلحة . وذكر بعض الفضلاء أنه لاخلاف فى جواز أن يقال : احكم بما شئت ترويا بل الخلاف في جواز أن يقال : احكم بما شئت تشهيا كيفما اتفق ، وأنت تعلم أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محلالنزاع ، ومن الغريب ،اقيل : إن المراد بمن شتَت منهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا يخفى مافيه ﴿ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهَ ﴾ فارخ الاستئذان وإن كان لعذر قوى لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة . وتقديم (لهم) للمبادرة إلى أن الاستغفار للمستأذنين لاللاذن • ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ مبالغ في مغفرة فرطات العباد ﴿ رَحيمٌ ٣٣﴾ مبالغ في افاضة شابيب الرحمـــة عليهم ، والجملة تعليل للمغفرة الموعودة فى ضمن الاستغفار لهم ، وقد بالغ جل شأنه فى الاحتفال برسوله صلوات الله تعالى و سلامه عليه فجعل سبحانه الاستئذان للذهاب عنه ذنيا محتاجا للاستغفار فضلاعن الذهاب بدون اذن ورتب الاذن على الاستئذان لبعض شأنهم لا على الاستئذان وطلقا ولا على الاستئذان لأى أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق الاذر بالمشيئة ، وإذا اعتبرت وجوه المبالغة في قوله تعالى ( إنما المؤمنون ) إلى هنا و جدتها تزيد على العشرة· وفى أحكام القرآن للجلال السيوطى أن فى الآية دليلا على وجوب استئذانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الانصراف عنه عليه الصلاة والسلام فىكل أمريجتمعون عليه ، قال الحسن : وغير الرسول صلى الله تعلى عليه وسلم من الأثمة مثله فى ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس ، وقال ابن الفرس : لاخلاف في الغزو أنه يستأذن امامه إذا كانله عذر يدعوه إلى الانصراف واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستثذان سوا. كان أمامه الامير أم غيره أخذامن الآية وروى ذلك عن مكحول. و الزهرى ﴿ لَا تَجَعْلُوا ۚ دُعَاءَ الرَّسُولَ بَيْنَـكُمْ كَدُعَاء بِعَضْكُمْ بِعَضًا ﴾ استثناف مقرر لمضمون ما قبله ، والالتفات لابراز مزيد الاعتناء بشأنه أي لاتقيسوا دعاء عليه الصلاة والسلام اياكم على دعاء بعضكم بعضا في حال من الأحوال وأمر من الأمور التي من جملتها المساهـلة فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فان ذلك من المحرمات، وإلى نحو هذا ذهب أبو مسلم واختاره المبرد. والقفال، وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم كدعاء بعضكم

على بعض فتعرضوا لسخطه ودعائه عليكم عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن مجلسه بغير استَّمَذَان وَنَحُو ذَلِكَ ، وَهُو مَأْخُوذَ مَا جَاءً فَى بَعْضَ الرَّوايات عَنَّ ابن عِاسَ رَضَى الله تعالى عنهما وروى عن الشعبي وتعقبه ابن عطية بأن لفظ الآية يدفع هذا المعنى ، وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض ، وقيل : إنه يأباه ( بينكم ) وهو في حيز المنع ، وقيل ؛ المعنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل كدعاء صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم يسأله حاجته فربما أجابه وربما رده فان دعاءه صـلى الله تعالى عليه وسلم مستجاب لا مرد له عند الله عزوجل سعرضوا لدعائه لكم بامتثال أمره واستئذانه عند الانصراف عنه إذا كنتم معه على أمر جامع وتحققوا قبول استغفاره لـكم ولا تتعرضوا لدعائه عايكم بضد ذلك . ولا يخفى وجه تقرير الجلة لما قبلوا على هذين القولين ، لكن بحث في دعوى أن جميع دعائه عليه الصلاة والسلام مستجاب بانه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وســــــلم سأل الله تعالى فى أمته أن لايذيق بعضهم باس بعض فمنعه ، وهو ظاهر في أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام . وتعقب إنه كيف يرد وقد قال الله تعالى : ( ادعونى استجب لـكم ) وفي الحديث ﴿ إِنَّ الله تعالى لايرد دعاء المؤمن وان تأخر ﴾ وقد قال الامام السهيلي في الروض : الاستجابة أقسام إما تعجيل ما سال أو أن يدخر له خير بما طلب أو يصرف عنه من البلاء بقدر ما سال من الخير ، وقد أعطى صلى الله تعـالى عليه وسلم عوضا من أن لايذيق بعضهم بأس بعض الشفاعة وقال « أمتى هـ ذّه أمة مرحومة ايس عليها في الآخرة عذاب عذابهـ ا في الدنيا الزلزال والفتن » كما في أبي داود فاذا كانت الفتنة سبيا لصرف عذاب الآخرة عن الآمة فلا يقال : ما أجاب دعاءه كان عدم استجابته أن لا يعطى السال أولا يعوض عنه ماهو خير منه ، والمراد بالمنع في الحديث منع ذلك بخصوصه لاعدم استجابة الدعا. بذلك بالمعنى المذكور ، وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله. وقيل: المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتسميته كندا. بعضكم بعضا باسمه ورفع الصوت به والنداء ورا. الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل ياني الله ويارسول الله مع التوقير والتو اضع و خفض الصوت أخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه . وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه ( لانجعلوا ) الآية أعظاما لنبيه ﷺ فقالوا: يانبي الله يارسول الله ، وروى نحو هذا عن قتادة . والحسن . وسعيد بنجبير . ومجاهد ، وفي أحكام القرآن للسيوطي أن في هذا النهي تحريم ندائه عَلَيْكُو باسمه .

والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن . وذكر الطبرسي أن من جملة المنهى عنه النداء بيا ابن عبدالله فانه مما ينادى به العرب بعضهم بعضا . وتعقب هذا القول بأن الآية عليه لاتلاثم السباق واللحاق ه

وقال بعضهم: وجه الارتباط بماقبلها عليه الارشاد إلىأن الاستئذان يذبني أن يكون بقولهم: يارسول الله الله ان المستأذنك ونحوه ، وكذا خطاب من معه في أمر جامع إياه على الله المناسبة بأن في كل منهما ما ينافى لا بنحو يامحد ، ويكني هذا القدر من الارتباط بماقبل ولاحاجة إلى بيان المناسبة بأن في كل منهما ما ينافى التعظيم اللائق بشأنه العظيم على المنافق أن أخم الأظهر في معنى الآية ماذكر ناه أو لا كالا يخفى . وقرأ الحسن . ويعقوب في رواية (نبيكم) بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مشددة بدل (بينكم) الظرف في قراءة الجمهور ، وخرج على أنه بدل من (الرسول) ولم يجعل فعتا له لانه مضاف إلى الضمير والمضاف اليه في رتبة العلم الجمهور ، وخرج على أنه بدل من (الرسول) ولم يجعل فعتا له لانه مضاف إلى الضمير والمضاف اليه في رتبة العلم المحمورة و كالمحمورة و كالمحمورة و المحمورة و المحمور

وهو أعرف من المعرف بأل ويشترط فى النعت أن يكون دون المنعوت أو مساويا له فى التعريف، وقال أبو حيان: ينبغى أن يجوز النعت لأن (الرسول) قد صارعالما بالغلبة كالبيت للكعبة فقد تساويا فى التعريف ه

﴿ قَدْ يَعْلَمُ أَلَمُهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مَنْكُمُ ﴾ وعيد لمن هو بضد أولئك المؤ منين الذين لم يذهبوا حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام، والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية، وقد للتحقيق، وجوز أن تكون للتقليل المتسللين في جنب معلوماته تعالى وأن تكون للتكثير إما حقيقة أواستعارة ضدية، وقال أبوحيان: إن قول بعض النحاة بافادة قد التكثير إذا دخلت على المضارع غير صحيح وإنما التكثير مفهوم من سياق الحكام فإفى قول زهير:

أخى ثقـة لايملك الخر ماله ولـكنه قد يهلك المال نائله

فان سياق الـكلام للمدح يفهم منه ذلك أى قد يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة قليلا قليلا على خفية ولواذًا ﴾ أى ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج . وأخرج أبوداود فى مراسيله عن مقاتل قال : كان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث حتى يستأذن النبي والله يشير اليه بأصبعه التى تلى الابهام فيأذن له النبي والله يشير اليه بيده وكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس فى المسجد فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتربه حتى يخرج فأنول الله تعالى (قديعلم) الآية ، وقيل يلوذبه إراءة أنه من أتباعه هو فصدر لاوذ لعدم قلب واوه ياء تبعا لفعله ولو كان مصدر لاذ لقيل لياذا كقياما على الحالية بتأويل الردين وهو مصدر لاوذ لعدم قلب واوه ياء تبعا لفعله ولو كان مصدر لاذ لقيل لياذا كقياما على المنافق الم

وقرأ يزيد بن قطيب (لواذا) بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم تقلب واوه ياء لانه لا كسرة قبلها فهو كطواف مصدر طاف ، واحتمل أن يكون مصدر لاوذ و فتحة اللام لاجل فتحة الواو، والفاء في قوله تعالى ﴿ فَلْيَحَذَر الَّذِينَ يُخَالَفُونَ عَنْ أَمْر ، ﴾ لترتيب الحذر أوالامربه على ما قبلها من علمه تعالى باحوالهم فانه مايوجب الحدر البتة ، والمخالفة في قال الراغب: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله والاكثر استمهالها بدون عن فيقال خالف زيد عمرا وإذا استعملت بعن فذاك على تضمين معنى الاعراض وقيل الخروج أى يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره ، وقال ابن الحاجب : عدى يخالفون بعن لما فى وقيل الخروج أى يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال : يخالفون أمره وقيل الخالفة من معنى التباعد والحيد كأنه قيل الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال : يخالفون أمره وقيل إذاعدى بعن يراد به الصد دون تضه بين و يتعدى إلى مفعول بنفسه يقال خالف زيدا عن الأمر أى صده عنه والمفعول عليه هذا محذوف أى يخالفون المؤمنين أى يصدونهم عن أمره وحذف المفعول لأن المراد تقبيح حال الخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذكر الاهم وترك مالا اهتهام به وحذف المفعول لأن المراد تقبيح حال الخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذكر الاهم وترك مالا اهتهام به وقد يتعدى بالى فيقال خالف اليه إذا أقبل نحوه ه

وقال ابن عطية: (عن) هذا بمه ني بعد ، و المدني يقع خلافهم بعد أمره كا تقول: كان المطرعن و يحو أطعمة عن جوع وقال أبو عبيدة و الآخ نمش : هي زائدة أي يخالفون (أمره) وضمير أمره لله عزو جلفان الامر له سبحانه في الحقيقة أو للرسول والتحقيق في المقصود بالذكر، و الامر له قيل الطلب أو الشأن أو ما يعمهما، ولا يخني أن في تجويز كل على من الاحتمالين في الضمير نظر ا فلا تغفل . وقرى ويخلفون ) بالتشديد أي يخلفون أنفسهم عن أمره

و ان تصيبهم فتنة ﴾ أى بلا، ومحنة فى الدنيا كاروى عن مجاهد. وعن ابن عباس تفسير الفتنة بالقتل وعن جمفر الصادق رضى الله تعالى عنه تفسيرها بتسليط سلطان جائر، وعن السدى . ومقاتل تفسيرها بالكفر والأول اولى ه ﴿ أَوْ يُصِيبُمُ عَذَابُ اليمُ ١٣ ﴾ أى فى الآخرة . وقبل فى الدنيا ، والمراد بالعذاب الآليم القتل وبالفتنة مادونه وليس بشى وكله أو لمنع الخلو دون الجمع وإعادة الفعل صريحاللاعتنا ، بالتهديد والتحذير . وشاع الاستدلال بالآية على أن الآمر للوجوب فانه تعالى أوجب فيها على مخالف الآمر الحذر عن العذاب وذلك تهديد على مخالفة الآمر وهو دايل كون الآمر للوجوب إذ لانهديد على ترك غير الواجب ، وأيضا بناء حكم الحذر عن العذاب إلى المخالف يقتضى أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة ، وذلك إنما يكون إذا أفضى إلى العذاب كا فى قولك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غير الواجب \*

وهذا الامرأعنى (فليحذر) بخصوصه مستعمل في الايجابإذ لامعنى لندب الحذر عن العقاب أواباحته ، وأيضا اشعار الآية بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها في معرض الوعيد بتوقع اصابة العذاب على أنه لوحمل الامر المذكور على أنه للندب يحصل المطلوب وذلك لأن التحذير عمالم يعلم أولم يظن تحققه و لا تحقق ما يفضى إلى وقوعه في الجملة سفه غير جائز بمعنى أنه مخالف للحكمة و لهذا يلام من يحذر عن سقوط الجدار المحسكم الغير المائل، وأياما كان يندفع ما يقال: لانسلم أن قوله تعدالي (فليحذر) للوجوب لانه عين محل النزاع إذ يكنى في المطلوب على ما قررنا استعاله في الندب أيضا ، والقول بأن معنى مخالفة الامر عدم اعتقاد حقيته أو حمله على غيرم بعيد جدا ، والظاهر المتبادر إلى أوحمله على غيره بعيد جدا ، والظاهر المتبادر إلى الفهم أنه ترك الامتثال و الاتيان بالمأمور به فلا يترك إلى ذلك إلا بدايل . واعترض بانه بعد هذا القيل والقال لا يدل على أن جميع الاو امر حقيقة في الوجوب لإطلاق الامر ه

وأجيب بأن (أمره) مصدر مضاف، وهو يفيد العموم حيث فقدت قرينة العهد على أن الاطلاق كاف في المطلوب، وهو كون الامر المطلق للوجوب خاصة إذ لوكان حقيقة لغيره أيضا لم يترتب التهديد على مخالفة مطلق الامر. وقال بعض الاجلة: لاقائل بالفصل في صيغ الامر بأن بعضها للوجوب بعضها لغيره. وزعم بعضهم أن الاستدلال لا يتم إذا أريد بالامر الطلب، ولو فسر بالشأن وكان الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام لزم من القول بدلالتها على الوجوبأن يكون كل ما يفعله عِنْسَيْنَ واجبا علينا ولاقائل به والومخشري فسره بالدين والطاعة \*

وقال صاحب الكشف: إن الاستدلال بالآية على أن الأمر للوجوب مشهور سواء فسر بما ذكر لأن الطاعة امتثال الأمر القولى أو فسر على الحقيقة، وأما إذا جعل إشارة إلى ما ببق من الأمر الجامع ومعنى (يخالفون عن أمره) ينصر فون عنه فلا وليس بالوجه وإن آثره جمع لفوات المبالغة والتناول الأولى والعدول عن الحقيقة في لفظ الأمر ثم المخالفة من غير ضرورة انتهى ،وهذا الذي آثره جمع ذكره الطبيءن البغوى ثم قال هذا هو التفسير الذي عليه التعويل ويساعد عليه النظم والتأويل لأن الأمر حينتذ بمعنى الشأن وواحد الأمور، وبيانه إن ما قبله حديث في الأمر الجامع وهو الامر الذي يجمع عليه النه من فارق بالاذن لأن رسول الله ويساعد عنه وذم من فارقه بغير الأذن وأمر بالاستغفار في حق من فارق بالاذن لأن

قوله تعالى: ( فأذن لمن شمَّت منهم ) يؤذن أن القوم ثلاث فرقالمأذون فى الذهاب بعداً لاستئذانوالمتخلف عنه ثم المتخلف إما أن يدوم فى مجلسه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب وهم المؤمنون المخلصون أو يتسلل لواذا وهم المنافقونوقولة تعالى : ( فليحذر ) الخ مترتب على القسم الثالث على سبيل الوعيد والفعل المضارع يفيد معنى الدأب والعادة وقد أقيم المظهر موضع المضمر علة لاستحقاقهم فتنة الدارين انتهى ، وقد كشف عن بعض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه : إن فوات المبالغة والتناول لا يقاوم العهد ولا عــدول عن الحقيقة لأن الامر حقيقة في الحادثة وكذا المخالفة فيما ذكر ولو سلم فهو مشترك الالزام فان الأمـر ليس حقيقة في الأمرالعام وقوله: بلا ضرورة ممنوع فان إضافة العهدصارفة . وتعقب بأنهذا مكابرة ومنع مجرد لا يسمع فان الابلغية لا شبهة فيها فان تهديد من لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا اذن وكون آلامر حقيقة في الطلب هو الاصح في الأصول والمخالفة المقارنة للامر لا شبهة في أن حقيقتها عدم الامتثال واشتراك الالزام ليس بتام لأن أمره اذا عم يشمل الامرالجامع بمعنى الطلب أيضا وعهد الاضافة ليس بمتعين حتى يعد صارفا كذا قيل وفيه بحث فتأمل ، وقد يقال بناء على كون الامرالمذكور اشارة الى الامر الجامع : إنه جي. بأو في قوله ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) لما أن الامر الجامع إما أن يكون أمرا دنيويا كالتشاور في الأمور الحربية فالانصراف عنه مظنة إصابة المحنة الدنيوية المنصرفين وإماأن يكون أمرا دينياكاقامة الجمعة التي فيها تعظيم شعائر الاسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذابالاخروي \* وبالجلة لااستدلال بالآية على اعتبار العهد وأماإذا لم يعتبر فقد استدل بها، وقد سممت شيئامن الكلام فى ذلك وتمامه جرحا وتعديلًا وغير ذلك في كتب الاصول ﴿ أَلَا إِنَّ لَلَهُ مَافِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من الموجو دات باسرها خلقاوملكاو تصرفا إيجاداً وإعداما بدءا وإعادة لالاحدغيره شركة أواستقلالا ﴿وَدَيْمُكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ ﴾ أيها المكلفون منالأحوال والاوضاع التي منجملتها الموافقة والمخالفة والاخلاص والنفاق ودخول المنافقين مع أن الخطاب فيما قبل للمؤمنين بطريق التغليب، وقوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ الَّيَهُ ﴾ خاص بالمنافةين وهو مفعول به عطف على (ما أنتم) أي يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون للامر اليه عز وجل للجزاء والمقاب، وتمليق علمه بيومرجمهم لأبرجعهم لزيادة تحقيقعلمه سبحانه بذلك وغاية تقريره لما أنالعلم بوقت وقوع الشي. مستلزم للعلم بوقوع الشيء على أبلغ وجه وآكده، وفيه إشعار بان علمـه جل وعلا بنفس رجعهم من الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعاً. ويجوز أن يكون الخطاب السابق خاصاً بهم أيضًا فيتحقق التفاتان التفات منالغيبة إلى الخطاب في (أنتم) والتفات من الخطاب إلى الغيبة في (يرجعون)والعطف على حاله . وجوز أن يكون على مقدر أي ما أنتم عليه الآن ويوم الخ فان الجلة الاسمية تدل على الحال في ضمن الدوام

ولا أرى اختصاصه بالوجه الثانى فى الخطاب ه وفى البحر بعد ذكر الوجهين فيه والظاهر عطف (يوم) على (ما أنتم عليه) وقال ابن عطية : يجوز أن يكون التقدير والعلم يظهر لكم أو نحوهذا يوم فيكون (يوم) نصبا على الظرفية بمحذوف وقد للتحقيق وفيها الاحتمالان المتقدمان آنفا، وقد مرغير مرة ما يراد بمثل هذه الجملة من الوعيد أو الوعد . ولا يخنى المناسب لكل من

والثبوت . وقيل : يجرزان يكون (يوم) ظرفا لمحذوف يعطف على ما قبله أى وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك

الاحتمالات في (أنتم و يرجعون) وقرأ ابن يعمر . وابن أبي اسحق . وأبو عمرو ( يرجمون ) مبنيا للمفعول في تبرير في المناهم بما عملوا في المناهم بما عملوا في المناهم بما عملوا خيراً أو شرا فير تب سبحانه على ذلك ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فيذبتهم بما عملوا خيراً أو شرا فير تب سبحانه على ذلك ما يليق به إن خيرا فخير وإن شرا فشر ﴿ وَاللّهُ بكُلّ شَيْء عَليم ﴾ لا يخنى عليه شيء من الاشياء . والجملة تدييل مقرر لما قبله ، وإظهار الاسم الجليم في مقام الاضهار لنأ كيد استقلال الجملة والاشعار بعلة الحكم ، وتقديم الظرف لرعاية رؤس الآي . وقيل وفيه بحث: إنه للحصر على معنى والله عليم بكل شيء لا ببعض الاشياء كا يزعمه بعض جهلة الفلاسفة و من حذا حذوهم حفظنا الله تعالى والمسلمين بما هم عليه من الضلالات وجعل لنا نورا نهتدى به إذا ادلهم ليل الجهالات هذا ه

﴿ وَمَن بَابِ الْاشَارَةُ فَي الآياتُ ﴾ ما قيل في قوله تعالى ( ألم قر أن الله يزجي سحابا ) إلى آخره أنه إشارة إلى جمع العناصِرالاربعة وتركيبالانسان منها ثم خروج مطر الاحساس من عينيه وأذنيه مثلاوينزل من سماء العقل الفياض بردحةا تقالعلوم فيصيب به من يشاء فتظهر آثاره عليه ويصرفه عمن يشاء حسبما تقتضيه الحكمة الالهية ( يكادسنا برقه) نور تجليه (يذهب الابصار) بأن يعطلها عن الإبصار وينمني أصحابها عنها لماأن الادراك بنورهفوقالادراك بنورالابصار (يقلب الله الليلوالنهار) إشارة إلى ليل المحو ونهار الصحو أو ليل القبض ونهار البسط أو ليل الجلال ونهار الجمال أو نحو ذلك . وقيل : يزجي سحاب المعاصي إلى أن يتراكم فترى مطرالتو بة يخرج من خلاله كما خرج من سحاب (وعصي آدم) مطر (شما جتباه) ربه وينزل من سما. القلوب من جبال القسوة فيها من برد القهر يُقلب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نوار الطاعة وبالعكس (والله خلق كل دابة من ماء) تقدم الكلام في الماء (فمنهم من يمشي على بطنه) يعتمد في سيره على الباطن وهم أهل الجذبة المغمورون في بحار المحبة (ومنهم من يمشي علىرجلين) يعتمد في سيره الشريعة والطريقة لكن فيما يتعلق به خاصة منهما وهم صنف من الكاملين سكنوا زوايا الخول ولم يخالطوا الناس ولم يشتغلوا بالارشاد (ومنهم من يمشي على أربع) يعتمد في سيره الشريعة والطريقة فيما يتعلق به و بغيره منهما وهم صنف آخر من الكاملين برزوا للنــاس وخالطوهم واشتغلوا بالارشاد وعملوا في أنفسهم بما تقتضيه الشريمة والطريقة وعاملوا النياس والمريدين بذلك أيضا (بخلقالله مايشاء) فلا يبعد أن يكون في خلقه من يمشي على أكثر كالكاملين الذين أوقَّفهم الله تمالي على أسرار الملك والملكوت وما حده لكل أمة من الأمم و نوع من أنواع المخلوقات فعاماوا بعد أن عملوا في أنفسهم ما يليق بهم كل أمة وكل نوع بماحد له (كل قد علم صلاته و تسبيحه) \*

وفى قوله تعالى (ويقولون آمنا بالله وبالرسول) الآيات اشارة إلى أحوال المذكرين فى القلب على المشايخ وأحوال المصدقين بهم قلبا وقالبا وفى قوله سبحامه (وإن تطبعوه تهدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سبب لحصول المحكاشفات ونحوها، قال أبو عثمان :من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحدكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لان الله تعالى يقول (وإن تطبعوه تهدوا) وفى قوله تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبواحتى يستأذنوه) اشارة إلى أنه لا يذبني للمريد الاستبداد بشيء قال عبدالله الرازى :قال قوم من أصحاب أبي عثمان لابى عثمان أوصنا فقال :عليكم بالاجتماع على الدين وإيا كم

ومخالفة الاكابر والدخول فى شىء من الطاعات الاباذتهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فاذا فعلتم أرجو ان لايضيع الله تعالى لكمسعيا (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) فيه من تعظيم أمر الرسول وكليت مافيه ،وذكر أن الشيخ فجماعته كالنبى فى أمته فينبغى أن يحترم فى مخاطبته ويميز على غيره (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) قال أبو سعيد الخراز: الفتنة اسباغ النعم مع الاستدراج، وقال الجنيد قدس سره:قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكر، وقال بعضهم :طبع على القلوب والعذاب الاليم هو عذاب البعد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك و نسأله سبحانه التوفيق إلى أقوم المسالك فلا رب غيره و لايرجى الاخيره ه

# ﴿ سورة الفرقان ٢٥ ﴾

أطلق الجمهور القول بمكينها، وعنابن عباس رضي الله تعالىء:هما .وقتادةهي مكية الاثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي (والذين لا يدعون مع الله الها آخر) إلى قوله سبحانه (وكانالله غفورا رحماً) ، وقال الضحاك: هي مدنية الاأولها إلى قوله تعالى (و لانشور ا)فهو مكى، وعدد آياتها سبع وسبعون آية بلا خلاف يما ذكره الطبرسي والداني في كتابالمدد، ولما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة وجوب متابعة المؤمنين للرسول ﷺ ومدح المتابعين وحذر المخالفين افتتح سبحانه هذه السورة بما يدل على تعاليه جل شأنه عما سواه فىذا تهوصفاته وأفعاله أوعلى كبثرة خيره تعالى ودوامه وأنه أبزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اطماعافى خيره وتحذيرا من عقابه جلشاً نه وفي هذه السورة أيضامن تأكيد ما في السابقة من مدح الرسول عليالية ما فيها فقال تبارك وتعالى: ﴿ بِشَمِ اللَّهُ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي زَلَّ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبِدِهِ لَيَكُونَ لِلْعَالَمَينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ أَي تعالى جل شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله على أتمموجه وأبلغه كما يشعر به اسناد صيغة التفاعل اليه تعالى وهذا الفعل لايسند في الاغلب إلى غيره تعالى ومثله ـ تعالى ـ ولا يتصرف فلا يجي. منه مضارع ولاأمر ولا ولا في الاغلب أيضا والافقد قرأ أبيكا سيأتى إن شاء الله تعالى تباركت الارض ومن حولها ،وجاء كما فىالكشف تباركت النخلة أى تعالت ، وحكى الأصمعي أن اعرابيا صعد رابية فقال لاصحابه: تباركت عليكم ، وقال الشاعر : ه إلى الجذع جذع النخلة المتبارك ه وقال الخليل: معنى تبارك تمجد ، وقال الضحاك : تعظم و هو قريب من قريب، وعن الحسن والنخمي أن المعني تزايد خيره وعطاؤه وتـكاثر وهي احدى روايتين عن ابن عباس رضي الله-تعالى عنهما ، ثانيتهماأن المعنى لم يزل، ولا يزال و تحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الاصل مأخوذة من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الارض واعتبر فيهمعني الازوم فقيل براكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذى يلزمه الابطال وسمى محبس الماء بركة كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير الالهي فيالشيء ثبوت الما. في البركة ، وقيل : لمافيه ذلك الخير مبارك ولما كان الخير الالهي يصدر من حيث لايحس وعلى وجه لايحصي ولايحصر قبل لكل مايشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه ركة؛فن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عنهقال : المعنى لم يزل ولايزال أونحو ذلك ، ومناعتبر معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتباركمال الذات فى نفسها ونقصان ماسواها ففسروا ذلك بالتعالى ونحوه وطائفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتسكاثره ولااعتبار للتغير المبئي على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الـكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد، ومن هناردد الجمهور المعنى بين ماذكرناه أولا وماروىءن الحسن ومن معه؛ وترتيب وصفه تعالى بقوله سبحانه (تبارك) بالمعنى الاول على انزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على اساس الحكم والمصالح وخلوها عن شائبة الحلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثانى عليه اا فيه من الخير الكثير لآنه هداية ورحمة للعالماين، وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه أنسب به لمكان قوله تعالى : ( ليكون للعالمين نذيرا ) فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون البشير سلوك طريقـــــة براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذين لله تعالى ولدا وشريكا الطاعنين (في كتبه ورسله واليوم الآخر)، وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل وعلا لافادته صفة الجلال والهيبة وايذانه مرب أول الامر بتعاليه سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهو من الحسن بمكان ، و(الفرقان) مصدر فرقالشي. من الشي.وع: وإذا فصله، ويقال أيضا كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما سواءكان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة،والتفريق بمعناه إلاأنه يدل على التكثير دونه،وقيلان الفرق فيالمعاني والتفريق فيالاجسام والمراد به القرآن واطلاقه عليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الاعجاز أو لكونه مفصولا بعضه عن بعض في نفسه أو في الانزال حيث لم ينزل دفعة كسائر الكتب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية في ذلك فهو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، ويجوز أن يكون ذلك من باب هي اقبال وادبار فلا تغفل •

والمراد بعبده نبينا محمد والمينية وإبراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والايذان بكونه صلوات الله تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى ، وقيل : المراد بالفرقان جميع الـكتب السهاوية لآنها كاما فرقت بين الحق والباطل و بعبده الجنس الشامل لجميع من نزلت عليهم ، وأيد بقراءة ابن الزبير (على عباده) ، ولا يخنى ما في ذلك من البعد ، والمراد بالعباد في قراءة ابن الزبير السهاوية لانها كام الرسول والمينية وسناف إلى أمته كافي قوله تعالى (لقد أنزلنا اليكم) لانه و اصل اليهم و نزوله لاجلهم فكأنه منزل عليهم وإن كان إنزاله حقيقة عليه عليه الصلاة والسلام ، وقيل: المراد بالجمع هو ويتالية وعبر عنه به تعظيما ، وض بير يكون عادر على عبده ، وقيل على الضلاة والسلام ، وقيل: المراد بالجمع هو وقيل على الموصول الذي هو عبارة عنه تعالى ، ورجع بانه العمدة (الفرقان) وإسناد الانذار اليه بحاز ، وقيل على الموصول الذي هو عبارة عنه تعالى ، وقيل على التنزيل المفهوم من المسند اليه الفعل والانذار من صفاته عزوجل كافى قوله تعالى (إما كنا منذرين) وقيل على التنزيل المفهوم من المسند اليه الفعل والانذار من صفاته عزوجل كافى قوله تعالى (إما كنا منذرين) وقيل على التنزيل المفهوم من الزبل ) والمتبادر إلى الفهم هو الأول وهو الذي يقتضيه ما بعد والنذير صفة مشبهة بمعنى منذر ،

وجوز أن يكون مصدرا بمعنى انذار كالنكير بمعنى انكار وحكم الاخبار بالمصدرشهير ، والانذار إخبار فيه تخويف ويقابله التبشير ولم يتعرض له لمامر آنفا ، والمراد بالعالمين عند جمع من العالمين الإنسوالجن من عاصره ويتالي إلى يوم القيامة . ويؤيده قراءة ابن الزبير للعالمين للجن والإنس و إرساله ويتالي اليهم معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره، وكذا الملائكة عليهم السلام كارجمه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردعلى من

خالف ذلك ، وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لان العالم ماسوى الله تعالى وصفاته العلى فيشمل الملائـكة عليهم السلام.وصيغة جمع العقلاء التغليب أو جمع بعد تخصيصه بالعقلاء .

ومن قال كالبارزى: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل حتى إلى الجمادات بعدجعلها مدركة لظاهر خبر مسلم وأرسلت إلى الحلق كافة لم يخصص ، واكتنى بالتغليب وفائدة الارسال للمصوم وغير المكلف طلب اذعانهما لشرفه عليه الصلاة والسلام ودخولها تحت دعو ته واتباعه تشريفا على القول المرسلين عليهم السلام ه وتقديم الجار والمجرور على متعلقه للتشويق ومراعاة الفواصل وللحصر أيضا على القول الاولى العالمين، وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع انكار الكفرة له لاجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيها على قرة دلائله وكونه بحيث لا يكاد يجهله أحد كقوله تعالى (لاريب فيه) وكذا يقال في نظائره من الصلات التي ينكرها الكفرة : وقال بعضهم : لاحاجة لما ذكر إذ يكنى في الصلة أن تكون مملومة السامع المخاطب بهاولا يازم أن تكون معلومة لكل سامع، والمخاطب في هناهو رسول الله وسيالية وهو عليه الصلاة والسلام عالم بثبوتها للموصول ، وفي شرح التسهيل أنه لا يلزم فيها أن تكون معلومة وإن توريف الموصول كتعريف أل يكون المعهد والجنس وأنه قد تكون صلته مههمة للتعظيم كما في قوله :

فان أستطع أغلب وأن يغلب الهوى فشــــل الذىلاقيت يغلب صاحبه

واختار الطيبي أن محله الرفع على الابدال وعلاء بقوله لآن من حق الصلة أن تكون معلومة عند المخاطب وتلك الصلة لم تكن معلومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الخ بيانا وتفسيرا وهو بعيد من مثله وسبحان من لا يعاب عليه شيء ﴿ وَلَمْ يَتَّخذُ وَلَدًا ﴾ أى لم ينزل أحدا منزلة الولد، وقيل أى لم يكن له ولد كايزعم الذين يقرلون في حق المسيح وعزير. والملائكة عليهم السلام ما يقولون فسبحان الله عما يصفون ، والجملة معطوفة على ما قبلها من الجملة المظرفية وكذا قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُن لّهُ شَر يكُ فَى الْمُلْك ﴾ أى ملك السموات والارض، وأفرد بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعا للتصريح ببطلان زعم الثنوية القائلين بتعدد الآلهة والرد في نحورهم وتوسيط نفي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته

والاحتراز عن توهم كونه تنمة للاول ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء ﴾ أى أحدثه إحداثا جاريا على سنن التقدير والشكال والتسوية حسيا اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغه كخلقة الانسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة ﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ أى هيأه لما أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ﴿ تَقْديرًا ﴾ بديعا لايقادر قدره ولا يبلغ كنهه كتهيئة الانسان للفهم والادراك والنظر والتدبر في أمور المعاد والمعاش واستنباطالصنائع المتنوعة ومزاولة الاعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا تركرار في الآية لما ظهر منأن التقدير الدال عليه الخلق بمعنى التسوية والمعبر عنه بلفظه بمعنى التهيئة وهما غيران والخاق على حقيقته ، ويجوز أن يكون الخاق مجازا بل منقولا عرفيا في معنى الاحداث والايجاد غير ملاحظ فيه التقدير وان لم يخل عنه ولهذا صح مجازا بل منقولا عرفيا في معنى الاحداث والايجاد غير ملاحظ فيه التقدير وان لم يخل عنه ولهذا صح التجوز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قيل وأوجد كل شي. فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوتا بل أوجده متناصفا متناسبا، وقيل التقدير الثاني هوالتقدير للبقاء إلى الأجل المسمى والقول الأول محتار الزجاج وهوكا في الكشف أظهر والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب \*

وزعم بعضهم أنفى الكلام قلبا وهو علىمافيه لايدفع لزوم التكرار بدون أحد الاوجه المذكورة فا لايخفى، وجملة(خلق)الخعطفءاىماتقدموفيهاردعلىالثنويةالقائليزبانخالقالشرغيرخالقالخيرولايضركونه معلومًا عما تقدم لانها تفيد فائدة جديدة لما فيها من الزيادة، وقيل:هي ودعلي من يعتقدا عتقادا لمعتزلة في أفعال ألحيوانات الاختيارية. وفي ارشاد العقل السليم انها جارية مجرى العليل لما قبلها من الجمل المنتظمة في سلك الصلة فان خلقه تعالى لجميع الاشياء على النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باقصافه بصفات الالوهية يقتضي انتظام كل ماسواه كائنا ماكان تحت ملكو ته القاهر بحيث لايشذ من ذلك شئ ومن كان كذلك كيف يتوهم كونه ولدا له سبحانه أو شريكا في ملـكه عز وجل ، وذكر الطيبي أن قوله تعالى : (له ملك السموات والارض) توطئة وتمهيدلقوله سبحانه : (لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وأردف بقوله تعالى :(وخلق كل شئ) لما أن كونه سبحانه بديع السموات والارض وفاطرهما ومالـكهمامنافلاتخاذ الولدوالشريك قال تعالى:(بديع السموات والارض أنى يكون له ولد) الآية ، وقد يقال : إن هذه الجملة تصريح بماعلم قبل ليكون التشنيع على المشركين بقوله سبحانه : ﴿ وَاتَّخَذُواْ مَنْ دُونِه ۚ وَالْحَةُ لاَّ يَخْلَقُونَ شَيْمًا ۗ وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴾ أظهر، وضمير (اتخذوا) للمشركينالمفهوم من قوَله تعالى : (ولم يكن له شريك فى الملك أومن المقام ، وقوله سبحانه : (نذيراً) ، وقال الـكرماني : للـكـفار وهم مندرجون في قوله تعالى:(للعالمين) والمرادحكايةأ باطيلهم فى أمرالتوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق فى مطاع السورةالـكريمة أىاتخذوا لانفسهم متجاوزين الله تعالى الذي ذكر بعض شؤنه العظيمة آلحة لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء وهم مخلوقون لله تعالىأو هم يختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير ، وزجح المعنى الآول بأن الـكلام عليه أشمل ولا يختص بالاصنام بخلافه علىالثانى ويكونالتعبير بالمضارع عليه فى (يخلقون)المبنىللمه ول لمشاكلة (يخلقون) المبنى للفاعل مع استحضار الحال الماضية ، ورجح المعنىالثانى بانه أنسب بالمقام لأن الذين أنذرهم نبينا ﷺ (م - ۲۰ - ج - ۱۸ - تفسیر روح المعانی)

شفاها عبدة الاصنام وأن الاحكام الآتية أوفق بها ينهم فيه تفسير الحاق بالافتعال كافى قوله تعالى: (و تخلقون إفكا) لانه الذي يصح نسبته لغيره عز وجل وكذا الحلق بمعنى التقدير كما في قول زهير :

ولانت تفرى ماخلفت وبعـــض القوم يخلق ثم لايفرى

والمتبادر منه إيجاد الشي. مقدرا بمقدار كما هو المراد منسابقه، وتفسيره بذلك أيضًا كمافعل الزمخشري بعيد كـذا قيل: وتعقب بانه يجوز أن يراد منه هذا المتبادر والإصنام بذواتها وصورها وأشكالها مخلوقة لله تعالى عند أهل الحقالات أفعال العباد ومايترتب عليها وينشأ منها من الآثار مخلوقة له عز وجل عندهم كاحقق بل لو قبل بتعين هذه الارادة على ذلك الوجه لم يبعد ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَمْلَكُونَ لَا نَفْسُهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ لبيان حالهم بعد خلقهم ووجودهم، والمرادلايةدرون على التصرف فيضر ما ليدفعوه عن أنفسهم ولافي نفع مَاحَتَى يَجَلُّبُوهُ اليُّهُم ، ولماكان دفع الضراهم أفيداً و لا عجزهم عنه ، وقيل : (لانفسهم) ليدل على غاية عجزهم لأن من لايقدر على ذلك في حق نفسه فلا أن لايقدر عليه في حق غيره من باب أولى . ومن خص الأحكام في الأصنام قال : إنهذا لبيان مالم يدل عليه ماقبله من مراتب عجزهم وضعفهم فان بعض المخلوقين العاجزينءن الحلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع في الجملة كالحيوان، وقد يقال: التصرف في الضر والنفع بالدفع والجلب على الاطلاق ليس على الحقيقة إلا لله عز وجل كما ينبي. عنه قوله سبحانه لنبيه والملينية. ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَمْـلْكُونَ مَوْتَّاوَلَا حَيْوةً وَلَانْشُورًا ﴿ أَى لايقدرون عل التصرف في شيء منها بإما تة الاحيا. وإحيا. الموتى في الدنيا وبعثهم في الآخرى للتصريح بعجزهم عن كل واحد بما ذكر على التفصيل والتنبيه على أن الاله يجب أن يكون قادرًا على حميع ذلك، وتقديم الموت لمناسبة الضر المقدم ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَـفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ ﴾ القائلون ـ يَا أخرجهجمع، قتادة ـهم مشركو العرب لاجميع الكفار بقرينة ادعاء إعانة بعض أهل الكتاب له صلى الله تمالى عليه وسلم وقد سمى منهم في بعض الروايات النضر بن الحرث . وعبد الله بن أمية . ونوفل بن خويلد ، ويجوز أن يراد غلاتهم كهؤلا. ومن ضامهم ، وروى عن ابن عباس مايؤيده ، وروى عن الكلبي . ومقاتل أن القاتل هو النضر والجم لمشايعة الباقين له فيذلك، ومنخصضمير (اتخذوا) بمشركي العرب وجعلالموصول هنا عبارة عنهم كلهم جعلوضم الموصول موضع ضميرهم لذتمهم بما فحيزالصلة والايذان بأنما تفرهوا به كفر عظيم،وفي كلمة (هذا) حط لرتبة المشار اليه أى قالوا ماهذا إلا كـذب مصروف عن وجهه ﴿ افْتَرَاهُ ﴾ يريدون أنه اخترعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهُ ﴾ أى على افترائه واختراعه أو على وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته ، وقيل : هم عداس ، وقيل : عائشمو لي حويطب بن عبدالمزي. ويسار مولى العلا. بن الحضرمي. وجبر مولى عامر و كانوا كتابيين يقرؤن التوراة أسلموا وكان الرسول صلى الله ترالى عليه وسلم يتعهدهم فقيل ماقيل ، وقال المبرد : عنوا بقوم آخرين المؤمنين لأن آخر لايكون إلا من جنس الأول، وفيه أن الاشتراك في الوصف غير لاز مألًا ترى قوله تعالى : (فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى

كافرة ) ﴿ فَقَدَ ْجَارُوا ﴾ أى الذين كـفروا كما هو الظاهر ﴿ ظُلْمًا ﴾ منصوب بجاءوا فان جاء واتى يستعملان فى معنى فعل فيتعديان تعديته كما قال الكسائى، واختار هذا الوجه الطبرسي وأنشد قول طرفة . على غير ذنب جئته غير أننى نشدت فلم أغفل حمولة معبد

وقال الزجاج ؛ منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والايصال ، وجوز أبو البقاء كونه حالا أى ظالمين ، والأول أولى ، والتنوين فيه للتفخيم أى جاؤا بما قالوا ظلما هائلاعظيما لايقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه إف كا مفترى من قبل البشر وهو من جهة نظمه الرائق وطرازه الفائق بحيث لو اجتمعت الانس والجن على مباراته لعجزوا عن الاتيان بمثل آية من آياته ومن جهة اشتهاله على الحدكم الحذهية والاحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية والامور الغيبية بحيث لا تناله عقول البشر ولا تحيط بفهمه القوى والقدر ، وكذا التنوين في (وزُوراً في أى وكذبا عظيما لا يباغ غايته حيث قالواما لااحتمال فيه للصدق أصلا، وسمى الكذب زوراً لازوراره أى ميله عنجهة الحق والفاء الرتيب على ما بعدها على ما قبلها لدكن لا على أنها أمران متفايران حقيقة يقع أحدهما عقيبا الآخر أو يحصل بسببه بل على أن الثانى عين الأول حقيقة وإنما الترتيب بحسبالتغاير الاعتبارى، وقد لتحقيق ذلك المهنى فانما جاء من الظلم والرور هو عين ما حكى عنهم لكنه الما كان مغايرا له فى المفهوم وأظهر منه بطلانارتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلا لامره ما قاله شيخ الاسلام ، وقيل ؛ ضمير (جاؤا) عائد على قوم بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلا لامره ما قاله شيخ الاسلام ، وقيل ؛ ضمير (جاؤا) عائد على قوم أخرين ، والجملة من مقول الكفار وأرادوا أن أولئك المهنين جاءوا ظلما بإعانهم وزورا بما أعانوا به وهو كا ترى ه

﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُوّايِنَ ﴾ بعد ماجعلوا الحق الذي لامحيد عنه إفكا مختلقا باعانة البشر بينوا على زعمهم الفاسد كيفية الاعانة ، وتقدم الكلام في أساطير وهي خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هو أو هي أساطير ، وقوله تمالى ﴿ اكْتَنَبَهَا ﴾ خبرثان ، وقيل: حال بتقدير قد . وتعقب بأن عامل الحال إذا كان معنويا لا يجوز حذفه في الما في مسلم كما في شرحه ، وجوز أن يكون (أساطير) مبتدأ وجملة (اكتتبها) الخبر ومرادهم كتبها لنفسه والاسناد بجازي كما في بني الأمير المدينة ، والمرادأمر بكتابتها أو يقال حقيقة أكتبت أمر بالكتابة فقد شاع افتعل بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصد، وقيل قالوا ذلك لظانهم أنه يكتب حقيقة أو لحض الافتراء عليه عليه الصلاة والسلام بناء على علمهم أنه لم يكن يكتب عليه ، وقيل : مرادهم جمعها من كتب الشيء جمعه والجهور على الأول \*

وقرأ طلحة (اكتتبها) مبنيا للمفعول والآصل اكتتبها له كاتب فحدف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب محذف الفاعل لعدم تعاق الفرض العلى بخصوصه فبنى الفعل للمفعول وأسند للضمير فانقلب مرفوعا مستتراً بعد أن كان منصوبا بارزاً ،وهذا مبنى على جواز إقامة المفعول الغير الصريح مقام الفاعل مع وجود الصريح وهو هنا ضمير الاساطير وهو الذي ارتضاه الرضى . وغيره ، وجمهور البصريين على عدم الجواز وتعين المفعول الصريح للاقامة فيقال عندهم : اكتتبته ، وعليه قول الفرزدق :

ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع

بنصب الرجال وعلى الأول كان حق التركيب اختيره الرجال بالرفع فان الأصل اختاره من الرجال مختار وظاهر أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر ﴿ فَهَى تُملَى عَلَيْهُ ﴾ أى تلق تلك الاساطير عليه بعد اكتتابها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتب لكونه أميا لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء للحفظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء للكتابة كاهو المعروف حتى يقال: إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها أو المعنى أراد اكتتابها أو طلب كتابتها فامليت عليه أى عليه نفسه أو على كاتبه فالاملاء حينئذ باق على ظاهره. وقرأ طلحة . وعيسى تتلى بالتاء بدل الميم ﴿ بُكْرَةٌ وَأُصِيلًا ﴾ أى دائما أو قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم وعنوا بذلك أنها تملى عليه خفية لثلا يقف الناس على حقيقة الحال، وهذه جراءة عظيمة منهم قاتلهمالله تعالى أنى يؤ فكون، وعن الحسن أن ( اكتتبها ) النخ من قول الله عز وجل يكذبهم به، وإنما يستقيم أن لو افتتحت الهمزة فى (اكتتبها) للاستفهام الذى هو ف معنى الانكار، ووجهه أن يكون نحو قول حضرى بن عامر وقد خرج يتحدث فى مجلس قوم وهو فى حلتين له فقال جزء بن سنان بن مؤلة: والله قول حضرى بن عامر وقد خرج يتحدث فى مجلس قوم وهو فى حلتين له فقال جزء بن سنان بن مؤلة: والله و حضر مي الجذل موت أخيه إن ورثه:

أفرح أن أرزأ الـكرام وأن أورث زودا(١) شصايصا نبلا

من أبيات، وحق للحسن على ما فى الكشاف أن يقف على الأولين ﴿ وَلْ ﴾ لهم رداعليهم وتحقيقا للحق ﴿ أَنْوَلَهُ اللّذِى يَعْكُمُ السّرُ ف السّمُوات وَالْارْض ﴾ وصفه تعالى باحاطة علمه بجميع المعلومات الحفية والجليسة المعلومة من باب أولى للايذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى أى ليس ذلك يا تزعمون بل هو أمر سهارى أنزله الله تعالى الذي لا يعزب عن علمه شيء من الاشياء وأودع فيه فنون الحكم والاسرار على وجه بديع لاتحرم حوله الافهام حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبركم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا يهتدى اليها ولا يوقف إلا بترفيق الله تعالى العليم الحبير عليها، وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفية عن الناس اذداد موقع السرحسنا، وأما التذييل بقوله تعالى ﴿ إنّه كَانَ عَفُورًا رّحياً ٦ ﴾ فهو للتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب على ما هم عليه من الجنايات المحكية لكن أخر عنهم لما أنه سبحانه أزلا وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة على ما المتم عليه على المغفرة والرحمة على الاستمرار فلذلك لا يعجل عقوبتكم على ما أنتم عليه مع كمال الستيجابه إياها وغاية قدرته سبحانه عليها ولولا ذلك لصب عليكم العذاب صبا ، وذكر الطبي أن فيه على هذا الوجه معنى التعجب كما فى قوله تعالى : (لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) • وجوز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم على عقوبتهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة ، وفى إيثارها تعيير لهم ونعى على فعلهم يعنى أنكم فيا أنتم عليه بحيث يتصدى لعذابكم من صفته المغفرة والرحمة وليس بذاك، وقال صاحبالفراثد : يمكن أن يقال: ذكر المغفرة والرحمة بعد ذلك لأجل

أن يعرفوا ان هذه الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مغفورة ان تابوا وأن رحمته واصلة اليهم بعدها وأن لاييأسوا من رحمته تعالى بما فرط منهم مع إصرارهم علىماهم عليه من المعاداة والمخاصمةالشديدة وهوكماترى، ﴿ وَقَالُواْ مَالَ هَذَا الرُّسُولَ يَأْكُلُ الطَّمَامَ ﴾ المخ نزلت في جهاعة من كفار قريش أخرج ابن أبي أسحق. وابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة . وشيبة ابني ربيمة . وأبا سفيان بن حرب. والنضر بن الحرث. وأبا البحتري. والاسود بن المطلب. وزمعة بن الاسود. والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام . وعبد الله بن أبي أمية . وأمية بن خلف .والعاصي بنوائل . ونبيه بن الحجاج . ومنبــه ابن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم ابعض :ابعثوا إلى محمد ﷺ وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبعثرا اليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم عليه الصلاة والسلام فقالوا: يامحمد إنابعثنا اليـك لنعذر منك فان كنت إنماجت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنـا وإن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك وإن كنت تريد ملكا ملكناك فقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا نِي مَا تَقُولُونَ مَا جَنْتُكُم بِمَا جَنْتُكُم به أطلبأموالكم ولاالشرف فيكم ولاالملك عليكم ولكنالله تعالى بعثني اليكرسولا وأنزل على كتأبا وأمرنى ان أكون لـكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة و إنْ تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله عز وجل بيني وبينكم قا لوا : يامحمد فان كنت غير قابل منا شيئًا بما عرضنا عليك فسل لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنكوسله أن يجعلاك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتغي فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كانلتمسه حتى نعرف فضلك ومنز لتك من ربك إن كنت رسو لا كا تزعم فقال لهم رسول الله عليية : «ماأنا بفاعل ماأنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فانزل الله تعالى في قولهم ذلك ( وقالوا مال هذا الرسول ) الخ•

وقد سيق هنا لحكاية جنايتهم المتعلقة بخصوص المنزل عليه الفرقان بعد حكاية جنايتهم التي تتعلق بالمنزل، وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع ونفيه فى محل رفع على الابتداء والجار والمجرور بعدها متعلق بمحدوف خبر لها، وقد وقعت اللام مفصولة عن هذا المجرور بها فى خط الامام وهى سنة متبعة برعنوا بالاشارة والتعبير بالرسول الاستهانة والتهمك، وجملة (يأكل الطعام) حال من (الرسول) والعامل فيها ما عمل فى الجار من معنى الاستقرار؛ وجوز أن يكون الجار والمجرور أى أى شى وأى سبب حصل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه يأكل الطعام في نأكل ﴿ وَيَمْشَى فى الْأَسُواق ﴾ لابتغاء الارزاق كما نفعله على ترجيه الانكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب الذى هو مضمون الجلة الحالية . ومن الناس من جوز جعل الجلة استثنافية والاولى ماذكرنا، ومرادهم استبعاد الرسالة المنافية لاكل الطعام وطلب المماش على زعمهم ف كأنهم قالوا :إن صح مايد عيه فا باله في نالف حاله حالنا وليس هذا الالممههم وركاكة عقولهم وقصور أبصاره على المحسوسات فان تميز الرسل على عالم عاداهم ليس بامور جسمانية وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم الله تعالى عليه من السكال على عاداهم ليس بامور جسمانية وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم الله تعالى عليه من السكال كالسلام عما عداهم الدين والصلاح خلافا لمن كرهه لهم ه

﴿ لَوْ لَا أَنْزِلَ الْبِيهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَمَّهُ نَذِيرًا ﴾ أَوْيِلْقَى الَيْهِ كَنْزِ أُوتَكُونَ لَهُ جَنَّةً بِأَكُلَ مَنْهَا ﴾ تنزل عما تقدم كانهم قالوا: إن لم توجد المخالمة بيتنا ومينه في الاكل والتعبش فهلا يكون معه من يخالف فيهما يكون ردءاً له في الانذار فان لم توجد فهلا يخالفنا فيأحدهما وهو طلب المعاشبان يلقى اليه من السماء كنز يستظهر به ويرتفع احتياجه إلى التعيش بالـكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج في الجملة باتيان بستان يتعيش بريعه كما للدهاقين والمياسير من الناس. والزيخشرى ذكر أنهم عنوا بقولهم (مالهذا الرسول ياكل الطعام و يمشى فى الاسواق) أنه كان يجب أن يكون ملـكما ثم نزلوا عن ملـكميته إلى صحبة ملك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا بكنزثم نزلوا فاقتنعوا بان يكون لهبستان ياكل منه ويرتزق،قيل الجملة الاخيرة فقط تنزل منهم وماقبل استثناف جوابا عما يقال كيف يخالف حاله ﷺ حالـكم وباى شيء يحصل ذلك و يتميز عنكم؟ولايخني مافيه ونصب (يكون) على جواب التحضيض ، وقرى (فيكون) بالرفع حكاه أبو مماذ ، و خرج على أن يكرن معطوف على (أنزل) لأنه لو وقع موقعه المضارع لكانمر فوعالانك تقول ابتداء لو لا ينزل بآلر فع وقد عطف عليه (يلقي) و (تكون) وهمامر فوعان أوهو جو اب التحضيض على اضهار هو أى فهو يكون، ولا يجوز في مثل هذا التركيب نصب (يلقى) و تكون بالعطف على يكون المنصوب لانهما في حكم المطلوب بالتحضيض لافي حكم الجواب ، ولعلالتعبير أولا بالماضيمع أن الاصل في اولا التي للتحضيض أو العرض دخولها على المضارع لأن انزال الملك مع قطع النظر عن أن يكون معه عليه الصلاة والسلام نذيرا أمر متحقق لم يزل مدعياله والمسلم فالخرجوا الـكلام حسباً يدعيه عليه الصلاة والسلاموإن لم يكن مسلما عندهم، وفيه نوع تهكم منهم قاتلهم الله تعالى بخلاف الالقا. وحصول الجنة ، ولعل في التعبير بالمضارع فيهما وإن كان هو الاصل اشارة إلى الاستمرار التجددي كأنهم طلبوا شيئا لاينفد وذكر ابن هشام فى المغنى عن الهروى أنه قال بمجىء لولا للاستفهام ومثل له بمثالين أحدهما قوله تعالى(لولا أنزل اليه ملك)، وتعقب ذلك بانه معنى لم يذكره أكثرالنحو بين، والظاهر أنها في المثال المذكور مثلها في قوله تعالى ( لو لا جاۋا عليه باربعة شهداه) ، وذكر أنها في ذلك للتوبيخ والتنديم وهي حيننذ تختص بالماضي، ولا يخفي أنه ان عني بقوله تعالى (لولا أنزل اليهملك) ماوقع هنا فامركو نهافيه للتوبيخ والتنديم فى غاية الخفاء فتدبر،وقرأ قتادة والاعمش(أو يكون) بالياء آخر الحروف ، وقرأ زيدبن على .وحمزة .والـكسائي وابن و ثاب. وطلحة. والاعمش(نأكل) بالنوناسنادا للفعل إلىضمير الـكمفرالقائلينماذكر ﴿ وَقَالَ الظُّلُّمُونَ ﴾ هم القائلون الاولون وإبما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوه لـكونه اضلالا خارجا ع حد الضلال مع مافيه من نسبته ﷺ إلى مايشهد العقل والنقل ببراءته منه أو إلى مالا يصاح أن يكون متمسكًا لما يزعمون من نفي الرسالة ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد ، وقال الـكاملون في الظلم منهم وأياما كان فالمراد انهم قالوا للمؤمنين ﴿ انْ تَتْبِعُونَ ﴾ أي ماتتبعون ﴿ الَّا رَجُلَّا مَسْحُورًا ٨) سحر فغلب على عقله فالرادبالسحر مابهاختلال العقل ، وقيل : أصيبسحره أي رَّثته فاختلحاله كما يقال مرؤساي أصيب رأسه، وقيل: يسحر بالطعام وبالشراب أي يغـــــذي أوذا سحر أي رئة على أن مفعول للنسب وأرادوا أنه عليه الصلاة السلام، بشرمثلهم، وقيلأي ذاسحر بكسر السينوعنواـ قاتلهم آلله تعالىـ ساحرا، والاظهرعلى مافي البحر التفسير الآول ، وذكر أ هو الانسب بحالهم ﴿ انْظُرْ كَيْفَضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ استعظام الاباطيل التي اجترق اعلى التفره بها وتعجيب منها أي انظر كيف قالوا في حقك الاقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الامثال واحترعوا الكتلك الصفات والاحوال الشاذة البعيدة من الوقوع (فَصَلُوا فَلاَ يَسْتَطَيعُونَ سَبيلاً ﴾ فبقوا متحيرين ضلالا لايجدون في القدح في نبوتك قولا يستقرون عليه وإن كان باطلافي نفسه فالفاء الأولى سببية و متعلق (ضلوا) غير منوى والفاء الثانية تفسيرية أوفضلوا عن طريق الحق فلا يجدون طريقا موصلا اليه فان من اعتاد استعال هذه الاباطيل لايكاد يهتدى إلى استعال المقدمات الحقة فالفاء في الموضعين سببية و متعلق (ضلوا ) منوى ولعل الأول أولى موالمراد نفي ان يكون ما أتوا به قادحا في نبوته ونفي أن يكون عندهم ما يصلح للقدح قطعا على أباغ وجه فان القدح فيها إنما يكون في القدح بالمعجزات الدالة عليها وما أتوا به لايفيد ذلك أصلا وأنى لهم بما يفيده به

﴿ رَبَارَكَ الّذِى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مْنَ ذَلْكَ جَنَّات تَجْرَى مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَيَجُولُ لِكَ مَثْلِ مَا وَعِدِكَ أَى تَدَكَاثُر خَيْرِ الذِى إِنْ شَاء وهب لِكُ فَى الدنيا شيئاخيرا لك ممااقتر حوه وهو أن يجول لك مثل ماوعدك فى الآخرة من الجنات والقصور كذا فى الكشاف ، وعن مجاهد إن شاء جعل لك جنات فى الآخرة وقصور افى الدنيا ولا يخفى مافيه ، وقيل: المراد إن شاء جعل ذلك فى الآخرة ، ودخلت (إن ) على فعل المشيئة تنديها على أنه لا ينال ذلك الابر حمته تعالى وأنه معلق على محض مشيئة وسبحانه وليس لاحد من العباد والعباد على الله عز وجل حقلافى الدنيا ولا فى الآخرة ، والأول ابلغ فى تبكيت الكفار والرد عليهم، ولايرد كما زعم بن عطية قوله تعالى (بل كذبوا بالساعة) كاستعلمه إن شاءالله تعالى، والظاهر أن الاشارة إلى ما اقتر حوه من الكنز والجنة وخيرية ما ذكر من الجنة لمافيه من تعدد الجنة وجريان الإنهار والمساكن الرفيعة فى تلك الجنان بأن يكون وخيرية ما ذكر من الجنة لمافيه ومن الكنز لما انه مطلوب لذاته بالنسبة اليه وهو إنما يطلب لنحصيل فى كل منها مسكن أو فى كل مساكن ومن الكنز لما انه مطلوب لذاته بالنسبة اليه وهو إنما يطلب لنحصيل مثل ذلك وهو أيضا أظهر فى الابهة وأملاً لديون الناس من الكنز، وعدم التعرض لجواب الاقتراح الاول لظهور منافاته للحكمة التشريءية وربما يسلم من كثير من الآيات كذا قيل \*

وفي رشاد العقل السليم أن الاشارة إلى ما افتر حوه من أن يكون له وسيليم جنة يأكل منها (وجنات) بدل من (خيراً) محقق لخيريته بما قالوالان ذلك كان طلقا عن قيدالتعدد وجريان الانهار ، وتعليق ذلك يمشيته تعالى للايذان بأن عدم الجعل العدم المشيئة المبنية على الحكم والمصالح، وعدم النعرض لجواب الاقتراحين الاولين للننبيه على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية وإيماللذي له وجه في الجدلة هو الاقتراح الآخير فانه غير منافي للحكمة بالسكلية فان بعض الانبياء عليهم السلام قرأوتوا في الدنيا مع النبوة ملسكا عظيما انتهى وهذا الذي ذكره في الاشارة جعله الامام الوازى قول ابن عباس ورضى الله تعلم عن ابن عباس انها إشارة رضى الله تعلم عن عكرمة وكانى بك تختار رضى الله تعلم العمام والمشى في الأسواق وقال بإنه بعيد، وحكاه الامام عن عكرمة وكانى بك تختار ما حب الارشاد ، والظاهر أن (يحمل) مجزوم فيكون معطر فاعلى محل الجزاء الذي هو جعل وهو جزاء ما حيد وقد جي، به جملة استقبالية على الاصل في الجزاء ، فقد ذكر أهل المعاني أن الاصل في جملتي إن الشرطية أن تسكرنا فعلية ين العقب اليتين لفظا كما أنهما مستقبلتان معنى و العدول عن ذلك في اللفظ لا يكون الالنكتة وان تسكرنا فعلية ين استقبالية ين الفظ كانهما مستقبلتان معنى و العدول عن ذلك في اللفظ لا يكون الالنكتة وان تسكرنا فعلية ين استقبالية ين الفظ لا يكون الالنكتة وانتها فعلية ين الفظ لا يكون الالنكتة وانته على المعلى المواقعة على المواقعة المواقعة المها به المواقعة الموا

وكأن التعبير على هذا بالجملتين الماضويتين لفظافى (إن شاه جعل) الخلزيادة تبكيت الكفار فيها اقترحواهن جنسه، ولمالم يقترحوا ماهو من جنس جعل القصور لم يسلك فيه ذلك المسلك فتدبر، وقيل: كان الظاهر نهد التعبير أولا في الجزاء بالماضيأن يعبر به هنا أيضا لكنه عدل إلى المضارع لآن جعل القصور في الجنان مستقبل بالنسبة إلى جعل الجنان، ثم أنهذا العطف يقتضى عدم دخول القصور في الخير المبدل منه قوله سبحانه (جنات) وكان ماتقدم عن الكشاف بيان لحاصل المعنى بمعونة السياق، وجوز أن يكون و فوعا أدغمت لامه في لام (لك) لكن ادغام المثلين إذا تحرك أولهما إنماهو مذهب أبي عرو، والذي قرأ بالتسكين من السبعة هو. وحزة والكسائي. ونافع. وفي رواية محبوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا ادغام وهي قراءة ابن عامر. وابن كثير. ومجاهد. وحيد. وأبي بكر، والعطف على هذه القراءة واحتمال الادغام عند ابن عطية على المعنى في (جعل) لان جواب الشرط موضع استئناف ألايرى أن الجلة من المبتدأ والخبر قدتقع موقع جواب الشرط في مدح هرم بن سنان و

وانأتاه خليل(١)يوم مسغبة يقول لاغائب مالى ولاحرم

ومذهب سيبويه أن الجواب في مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم ، وذهب الكوفيون ، والمبرد إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء . والتركيب عند الجمهور فصيح سائغ فى النثر كالشعر، وحكى أبو حيان عن بعص أصحابه أنه لا يجوز إلا فى الضرورة إذ لم يحى الافى الشعر، وتمام الدكلام في تحقيق المذاهب فى محله ، وقال الحوف وأبو البقاء: الرفع على الاستثناف قيل وهو استثناف نحوى ، والدكلام وعد له ويجهل تلك القصور فى الآخرة ولذا عدل عن الماضى إلى المضارع الدال على الاستقبال ، وقيل : هو استثناف بيانى كان قائلا يقول: كيف الحال فى الآخرة ونقيل: يجمل لك فيها قصورا ، وجعل بعضهم على الاستثناف هذا الجمل فى الدنيا أيضا على معنى إن شاء جعل لك فى الدنيا جنات و يجعل لك فى تلك الجنات قصورا إن تحققت الشرطية وهوكما ترى ، وقيل : الرفع بالعطف على (تجرى) صفة بتقدير و يجعل فيها أى الجنات ، وليس بثىء ، وقرأ عبيدالله بن موسى . وطلحة بن سليماذ ( و يجعل ) بالنصب على اضار أن ووجهه على مانقل عن السيرا فى أن الشرط لما كان غير مجزوم أشبه الاستفهام ، وقيل : الماكان غير واقع حال المشارطة أشبه النفي ، وقد ذكر النصب بعده سيبويه ، وقال إنه ضعيف ، وقيل : الفعل مرفوع وفتح لامه اتباعا للام (لك) نظير ماقيل فى قوله :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال

من أنه فتح را. غير انباعا لهمزة أنوهو أحد وجهين في البيت ،ونظير الآية في هذه القراآت قول النابغة: فان يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام

فانه يروى فى نأخذ الجزم والرفع والنصب ﴿ بَلْ كَذَّبُوا ْبِالسَّــاعَة ﴾ انتقال إلى حكاية نوع آخر

<sup>(</sup>١) من الحلة بالفتح وهو الهقر اه منه

منأ باطيلهم متعلق بامرا لمعادوماقبل كان متعلقا بأمرالتو حيد وأمرالنبوةو لايضر فىذلك العو دإلى مايتعاق بالمكلام السابق، واختلاف أساليب الحكاية لاختلاف المحكى، وما ألطف تصدير حكاية مايتعلق بالآخرة ببل الانتقالية . وقوله تعالى ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ١ ﴾ الخ لبيانمالهم في الآخرة بسببه أي هيأنالهم نارا عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت وكيت بسبب تكذيبهم بها على مايشعر به وضع الموصول موضع ضمير همأولكل من كذب بهاكا تمامن كان وهمدا خلون في ذلك دخو لا أو لياءو وضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع، وهذا الاعتدادَ وإن كان ليمس بسبب تـكـذيبهم بها خاصة بل يشاركه في السببية له ار تـكابهم الاباطيل فيأمر التوحيد وأمر النبوة إلا أنه لماكانت الساعة نفسها هي العلة القريبة لدخولهم السعير أشير بما ذكر إلى سبية التكذيب بها لدخولها ولم يتعرض للاشارة إلى سببية شيء آخر ؛ وقيل إن من كذب بالساعة صار كالاسم لأو لثك المشركين والمكذبين برسول الله ﷺ والمكذبين بالساعة أى الجامعين للاوصاف الثلاثة لأن التكذيب بها أخص صفاتهم القبيحة وأكثر دورانا على السنتهم إذ من الـكـفار من يشرك ويكـذب برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكذب بالساعة فالمراد من يكذب بالساعة أولئك الصنف من الكفرة وهو كا ترى . وقيل: إن قوله تعالى (بل كذبو ابالساعة) عطف على قوله تعالى (قالو ا مالهذا الرسول) النخ واضر اب عنه إلى ماهو أعجب منه على معنى أن ذلك تـكـذيبللرسول والمائية وهذا تـكذيب لله سبحانه.وتعالى ففي صحيح البخارىءن النبي مَنْظِينَةُ قال « قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك \_ إلى قوله تعالى ـ فاما تـكـذيبه اياى فزعم أنى لاأقدر أن أعيده كمان » وظاهره أناعجبية التكذيب بالساعة لأنه تكذيب لله عز وجل، وقال بعضهم: إن الاعجبية لانهم أنـكروا قدرة الله تعالى على الاعادة مع ماشاهدوه في الانفس والآفاق وما ارتـكـز في اوهامهم من أن الأعادة أهون من الابداء وليسذلك لأنه تـكذيب الله عز وجل فانهم لم يسمعوا أمرالساعة الامن النبي ﷺ فهو تـكمذيب له عليه الصلاة والسلام فيه ، وأنت تعلم أن في الحديث اشارة إلى ماار تضاه، وقيل: أضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة وأنكر وهاو الحال أنا قد اعتدنا لمن كذب بها سعيرا فان جراءتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم بما أعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من القول السابق. وتعقب بأنه لانسلم كون الجراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءةعلى القول السابق بعد ظهور المعجزة ولانسلمأن انضمام عدم الخوف تما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب في الساعة المُكذب بهايفيد شيئًا وفيه تأمل ، وقيل ؛ هو اضراب عنذاك على معنى أتوا باعجب منهحيث كذبوا بالساعة التي أخبر بها جميع الانبياءعليهم السلام فالجراءة على التكذيب بهاجراءة على التكذيب بهم والجراءة على التكذيب بهم أعجب من الجراءة على القول الساق. وتعقب بان، رادهم من القول السابق نفي نبوته عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وحاشاه ثم حاشاه من الكذب في دعواه اياها لعدم مخالفة حاله ﷺ حالهم واتصافه بما زعموا منافاته للرسالة وذلك موجود ومتحقق في جميع الانبياء عليهم السلام، فتكذيبه وَاللَّهُ لذلك تـكـذيب لهم أيضا فلا يكون التكذيب بالساعة على ماذكر أعجبُمن تـكذيب النبي عَلَيْتُهُ لاشتراك التكذيبين في كونهمافي حكم تكذيب الـكل، وقيل: هو متصل بقوله تمالى ( تبارك الذي إنَّ شاء ) النح الواقع جواباً لهم والمنبيء عن الوعد بالجنات والقصور في الآخرة مسرق لبيان أن ذلك لايجدى نفعا على طريقة قول من قال :

(۲- ۲۱ -ج - ۱۸ - تفسیرروح المعانی )

عوجوا لنعم فحيوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار

والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعــدك في الآخرة ، وقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التكذيب ، والمعنى بلكذبوا بالساعة فقصرت أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى تكذيبك، وقوله تعالى ﴿ إِذَا رَأْتُهُم ﴾ إلى آخره صفة للسعير والتأنيث باعتبار النار، وقيل لأنه علم لجهنم كما روى عن الحسن. وفيهُ أنه لوكان كذلك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف التأليث والعلميـة . وأجيب بأن دخول أل للم الصفة وهي تدخل الاعلام لذلك كالحسن. والعباس وبأنه صرف للتناسب ورعاية الفاصلة . أو لتأويله بالمكَّان وتأنيثه هنا للتفنن ، وإسناد الرؤية اليها حقيقة على ما هو الظاهـر وكذا نسبة التغيظ والزفير فيما بعد إذ لا امتناع فى أن يخلق الله تعالى النار حية مفتاظة زافرة على الكفار فلاحاجة إلى تأويل الظواهر الدَّالة على أن لها إدراكا كهذه الآية، وقوله تعالى ( يوم نقول لجمنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ) وقوله وَتَنْفِيْتُهُ كَا فَى صحيح البخارى « شكت النار إلى ربها فقالت : ربُّ أكل بعضي بعصافاذن لها بنفسين نهس فى الشتَّاء و نفس فى الصيف » إلى غير ذلك ، وإذا صح ماأخرجه الطبرانى . وابن مردويه من طريق مكحول عن أبى أمامة قال « قال رسول الله ﷺ من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من بـين عيني جهنم قالوا : يارسول الله هل لجهنم من عين ؟ قال : نعم أما سمعتمالله تعالى يقول ( إذا رأتهم من مكان بعيد ) فهل تراهم إلا بعينين » كان ما قلناًه هو الصحيح . وإسنادها اليها لا اليهم للايذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم ﴿ مَّن مكَان بَعيد ﴾ هو اقصى ما يمكن أن يرى منه ، وروى أنه هنا مسيرة خمسمائة عام . وأخرج آدم بن أبي ًا ياس فى تفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة مائة عام وحكى (١) ذلك عن السدى . والكلبي . وروى أيضا عن كعب ، وقيل : مسيرة سنة وحكاه الطبرسي عن الأمام أبي عبـد الله رضى الله تعالى عنه ، ونسبه فى إرشاد العقل السليم إلى السدى ، والكلبي ﴿ سُمُواْ لَهَا تَغَيْظًا ﴾ أى صوت تغيظ ليصح تعلق السماع به . وفي مفردات الراغب الغيظ أشدالغضب والتغيُّظ هو اظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت مسموع كما في هذه الآية ، وقيل: أريد بالسماع مطاق الادراك كأنه قيل:أدر كوا لهــا تغيظا ﴿ وَزَفِيرًا ١٢ ﴾ هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس ، وقال الراغب : هو ترديد النفس حتى تنتفخ الصلوع منه وشاع استعماله في نفس صوت ذلك النفس ، ولا شبهة في أنه ممايتعلق به السماع ولذا استشكلواً تعلق السماع بالتغيظ دون الزفير فأولوا لذلك بما سمعت ، وقال بعضهم : إن ماذكر منقبيل قوله : ورأيت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا

وهو بتقدير سمموا لهـا وأدركوا تغيظا وزفيرا ويعـادكل إلى ما يناسبه. ومن النـاس من قال: الكلام خارج مخرج المبالغة بجعل التغيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعا ، والتنوين فيهوفى (زفيرا) للتفخيم، وقد جاء فى الآثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالى منها ، فنى خبراً خرجه ابن جرير ، وابن أبى حاتم

<sup>(</sup>١) حكاه الطبرسي في مجمع البيان اه منه

بسند صحيح عن ابن عباس أنها تزهر زفرة لا يبقى أحد إلاخاف . وأخرج ابن المنذر . و ابن جرير . وغيرهما عن عبيد بن عمير أنه قال فى قوله تعالى ( سمعوا لها ) البخ : إن جهنم النزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب و لا نبى مرسل إلا ترعد فرائصه حتى ان إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه و يقول : يارب لا أسألك اليوم إلا نفسى . وأخرج أبو نعيم عن كمب قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله تمالى الأولين والآخرين فى صعيدوا حد فنزلت الملائد كه صفوقا فيقول الله تعالى لجبريل عليه للسلام : اثت بجهنم فيأتى بها تقاد بسبعين الف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدرمائة عام زفرت زفرة طارت لها أوئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى . لك مقرب و لا بني مرسل الاجنا لركبتيه ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر و تذهل العقول فيفزع كل امرى عمله حتى ان ابراهيم عليه السلام يقول : بخلتى لا أسألك إلا نفسى و يقول ، وسى عليه السلام : بمناجاتى لا أسألك إلا نفسى و يقول ، وسى عليه السلام : بمناجاتى و محمد و الله يقول : أمتى أمتى لا أسالك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جلجلاله إن أوليائى من أمتك لاخوف عليهم و لا هم يحدزون فوعزتى لا قرائ اليوم نفسى فيجيبه الجليل جلجلاله إن أوليائى من أمتك لاخوف عليهم ولا هم يحدزون فوعزتى لاقرن عينك ثم تقف الملائدكة عليهم السلام بين يدى الله تعمالى ينتظرون عليهم و لا هم يحدزون فوعزتى لاقرن عينك ثم تقف الملائدكة عليهم السلام بين يدى الله تعمالى ينتظرون ما يؤمرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن النار هى التى تزفر وأن الزفير على حقيقته ه

وزعم بعضهم أن دفيرها صوت لهيمها واشتعالها ، وقيل : إن كلا من الرؤية والتغيظ والزفير لزبانيتها ونسبته اليها على حذف المضاف و نقل ذلك عن الجبائي ، وقيل : إن قوله تعالى ( رأتهم ) من قوله وكيالية إن المؤمن والسكافر لا تقراءى ناراهما وقولهم : دورهم نقراءى و تتناظر كان بعضها يرى بعضا على سبيل الاستمارة بالكناية والمجاز المرسل ، وجوز أن يكون من باب التمثيل ، وأياما كان فالمراد إذا كانت بمراى منهم ، وقوله سبحانه : (سمعوا لها تغيظا ) على تشبيه صوت غليانها بصوت المفتاظ و زفيره وفيه استعارة تصريحية أو مكنية وجوز أن تكون تمثيلية ، وقد ذكر هذا التأويل الزمخشرى مقدما له ، وذكر بعض الأثمة أن هذا مذهب المعتزلة لانهم جعلوا البنية شرطا في الحياة ه

وفى الـكشف الاشبه أن ذلك ليس لآن البنية شرط ومن أين العلم بان بنية نار الآخرة بحيث لا تستمد للحياة بل لانه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من جعل الشيء المعروف جماديته حيا ناطقا فكان خبرا على خلاف المعتاد أو الحمل على المجاز التمثيلي الشائع في كلامهم لا سيما في كلام الله تعالى ورسله عليهم السلام وإذ لاح الوجه فكن الحائم في ترك الظاهر إلى هذا أو ذاك، وفتح هذا الباب لا يجر إلى مذهب الفلاسفة كما توهم صاحب الانتصاف و لايخالف تعبدنا بالظواهر فان مايدعونه أيضا ليس بظاهرانتهي ، وأنت تعلم بعدالاغماض عن المناقشة فيما ذكر أن الحمل على الحقيقة هنا أبلغ في التهويل ولعله يهون أمر الخبر على خلاف المعتاد بوهذا إن لم يصح الحنبر السابق اما إذا صح فلا ينبغي العدول عما يقتضيه وليس لاحد قول معقوله علي فانه الاعلم بظاهر الكتاب وخافيه ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مُنْهَا مَكَاناً ﴾ أي في مكان فهو منصوب على الظرفية و (منها) حال منه لانه في الأصل صفة ، وجوز تعلقه بألقوا \*

وقوله تعالى ﴿ ضَيِّقًا ﴾ صفة لمـكانا ،قيدة لزيادة شدة الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة ودـو السر في وصف الجنة بأنءرضها السموات والارض. وأخرجابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيدان رسول الله ﷺ

سئل عن قوله تعالى ( و إذا ألقوا ) الخ فقال : والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فى الناركما يستكره الوتد فى الحائط، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها تضيق عايهم كما يضيق الزج فى الرمح.

وقر أالكلي: الاسفلون يرفعهم اللهب والاعلون يحطهم الداخلون فيزد حمون ، وقر أابن كثير (ضيقا) بسكون الياء \*

( مُقَرَّنينَ ) حال من ضمير (القوا) أى إذا القوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقر نين قد قر نت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع ، وقيل : مقر نين مع الشياطين فى السلاسل كل كافر مع شيطانه وفى أرجلهم الاصفاد ، وحكى عن الجبائى ، وقرأ أبوشيبة صاحب معاذ بن جبل (مقر نون) بالرفع و نسبها ابن خالويه إلى معاذ ، ووجهها على مافى البحر كونه بدلا من ضمير (القوا) بدل نكرة من معرفة ( دعوا ه منالك ) أى فى ذلك المكان الحائل ( تُبوراً ١٦٠ ) أى هلاكا كاقال الضحاك . وقتادة وهو مفعول (دعوا) أى نادوا ذلك فقالوا : يا ثبوراه على معنى احضر فهذا وقتك ، وجعل غير و احد النداء بمعنى التمنى فيتمنون الهلاك ليسلموا بما هو أشد منه كا

وجوز أبو البقاء نصب (ثبورا) على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء، وقيل: على المصدرية لفعل محذوف ومفعول (دعوا) مقدر أى دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبورا وكلا القواين كا ترى، و لا اختصاص لدعا. الثبور بكفرة الانس فانه يكون للشيطان أيضاً. أخرج أحمد.وابن أفي شيبة . وعبد بن حميد. والبزار: وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وابن مردويه . والبيهقي في البعث بسند صحيح عن أنس قال : ﴿ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إ ن أولمن يكسى حلة من النار إبليس فيضعما على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادى ياثبوراه ويقولون ياثبورهم حتى يقف علىالنار: فيقول ياثبوراه ويقولون ياثبورهم » الحديث ، وفى بعض الروايات أن أول من يقول ذلك إبليس ثم يتبعه أتباعه ،وظاهره شمول الاتباع كفرة الانس والجن، ولا يتوهم اختصاص ذلك ببعض كفرة الانس بناء على ماقيل: إن الآية نزلت في أبي جهل. وأصحابه لما لايخني ، وقوله تعالى : ﴿ لاَّ تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحداً ﴾ على تقدير قول إما منصوب على أنه حال من فاعل (دعوا) أى دعوا مقولًا لهم ذلك حقيقة كما هو الظاهر بأن تخاطبهم الملائكة لتنبيهم على خلود عدابهم وأنهم لايجابون إلى مايدعونه أولا ينالون مايتمنونه من الهلاك المنجى أو تمثيلا لهم وتصويرا لحالهم بحال من يُقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول وخطاب لما قيلٌ أى دعوه حال كونهم أحقا. بأن يقال لهم ذلك ، وإما لا محل له من الاعراب على أنه معطوف على ماقبله أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقًا دعوا ثبورا) فيقال لهم: لاتدعوا الخ ، أو على أنه مستأنف وقع جوابا عن سؤال مقدر ينسحب عليــه الـكلام كأنه قيل: فمـــا ذا يكون عند دعائهم المذكور؟ فقيل: يقال لهم ذلك ، والمراد به إقناطهم عما علقوا به أطماعهم من الهلاك وتنبيههم على أن عذابهم الملجئ لهم إلى ذلك أبدى لاخلاص لهم منه على أبلغ وجه حيث أشار إلى أن المخلص بمـا هم فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير بمكن فـكأنه قيل : لاتدءوا اليومهلاكا واحدافا. لايخلصكم ﴿ وَادْعُواْ ثُبُوراً ﴾وهلاكا ﴿ كَثيراً ﴿ إِلَا الْحَلْمَ ل لتخلصوا به وأنى بالهلاك الكثير \*

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد

وهذا معنى دقيق لم أعلم أن أحدا ذكره ، وقيل : وصف الثبور بالكبثرة باعتبار كبئرة الإلفاظ المشعرة به فكأنه قيل : لاتقولوا ياثبوراه فقط وقولوا ياثبوراه ياهلاكاه ياويلاه يالهفاه إلى غير ذلك وهو لها ترى ه وقال شيخ الاسلام : وصفه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فان ما يدعونه ثبور واحد فى حد ذاته لكنه كلما تعلق به دعاء من تلك الادعية الكثيرة صار كأنه ثبور مغاير لما تعلق به دعاء آخر، وتحقيقه لا تدعوه دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة فان ماأنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير الدعاء فى كل آن، ثم قال: وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء وتحدد لتعدد العذاب بتعدد أنواعه والوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كا لا يخنى، وأماما قيل من أن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا إنما هو ثبور كثير اما لان العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور الشدته وفظاعته أو لا نهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غير هافلا غاية لهلاكم مؤلايلائم المقام كيف وهم إنما يدعون وفظاعته أو لا نهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غير هافلا غاية لهلاكم مؤلايلائم المقام كيف وهم إنما يدورا المواب إقناطا لهم عن ذلك بديان استحالته ودوام ما يوجب استدعامه من العذاب الشديدان بهي عذابهم و ينجيهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا لهم عن ذلك بديان استحالته ودوام ما يوجب استدعامه من العذاب الشديدان بهي وسب كثرة الالفاظ المشعرة بالثبور لانه كان الظاهر أن يقال دعاء كثير اء أماة وله إله الفاط المشعرة بالثبور لانه كان الظاهر أن يقال دعاء كثير اء أماة وله هاها في المقام في وكدف فتأمل ها

وحكى على بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر أي ماصر فك عنه ، وجوز أن يكون النبور في الآية من ذلك كا نهم ندموا على مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة الله تعالى كما يقال:واندماه فاجيبوا يما أجيبوا ، وتقييد النهى والأمر باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الآيام المعهودة التي يخاص من عذابها ثبور واحد، ويجوزان يكون ذلك لتذكيرهم بالساعة التي أصابهم ما أصابهم بسبب التكذيب بها ففيه ذيادة إيلام لهم ، وقرأعمر بن محمد (ثبورا) بفتح الثا. فى ثلاثتها و فعول بفتح الفا. فى المصادر قليل بحوالقفول ، ﴿ قُلْ ﴾ تقريعًا لهم وتهكما بهم وتحسيرًا على مافاتهم ﴿ أَذْلَكُ ﴾ إشارة إلى ماذكر من السعير باعتبار اتصافها بما فصل من الاحوال الهائلة فانها التي كشيرا ماتقابل بالجنَّة، ومافيه من معنىالبعد للاشعار بكونهافي الغاية القاصية من الهول والفظاعة ، وقيل: إشارة إلى ماذكر منالجنة والـكنزفي قولهم: أويلقي اليه كنزالخ وقيل: إلى الجنة والقصور المجمولة في الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القولين لايعول عليهما لاسما الآخير أى أذلك الذي ذكر من السعير التي اعتدت لمن كـذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلماذيت ذيت ﴿ خَيْرٌ أُمْ جَنَّهُ الْخُرُكُ لِلَّهِ أَنَّ وُعَدَ الْمُنْقُونَ ﴾ أي وعدها المتقرن لأن وعد تتعدى لمفرولين وهذا المحذوف هو العائد على المرصول، وإضافة الجنة إلى الخلد إن كانت نسبة الإضافة معلومة للمدح فان المدح يكون بمــا هومعلوم، وإن لم تـكن معلومة فلافادة خلود الجنة، ولا يخدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لانه للدلالة على خلود أهلها لاخلودها في نفسها وإن تلازما أو أن ذلك للتمييزعن جنات الدنيا ، وقيل : إن جنة الحلد علم كجنة عدن، والمراد بالمتقين المتصفون بمطلق التقوى لابالمرتبة الثانية أو الثالثة منها فقط، ويدل عليه مقابلتهم بالـكافرين فىالنظمالـكريم، وقيل: يجوز أن يراد الـكالملون فى التقوى ووعدها إياهم وعددخولها ابتدا.دون سبقءذاب وهومختص بهموايس بذاك، والترديد والتفضيل فى(خير) معأنه لاشك فىأنه لاخيرية فىالسعير للته كم والتقريع كما أشرنا اليه ه

وقال أبن عطية : حيث كان الـكلام استفهاما جاز فيه،جي. لفظة التفضيل بين الجنة والسعير في الخيرلان الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ماشا. ايرى هل يجيبه بالصوابأو بالخطأ، وإنما منعسيبوية وغيرهمن التفضيل إذا كان الـكلام خبرًا لأن فيه مخالفة الواقع، وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ، وقال أبوحيان :إن (خير)هنا ليسللدلالة على الافضلية بلهو على ماجرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقول حسان : \* فشركما لخيركما الفدا. \* وقولهم الشقاء احب اليكأم السعادة والعسل احلى من الخل، وقوله تعالىحكاية عن يوسف عليه السلام(السجن أحب إلى) ولااختصاص لذلك في استفهام أوخبر ه و، اذكر من أمثلة الخبر يرد على ابن عطية إلاأن يقيد الخير الذي ادعى منع سيبويه فيه بما لم يكن الحـكم فيه واضحا أماإذا كانالحكم فيه واضحا للسامع بحيث لايختلج فىذهنه ولايترددفىالافضل فانالتفضيل يجوز فيهى وقد تقدم تحقيق الـكلام في هذا المقام وماأشرنا اليه هنا أولى بالاعتبار بما أشار ابن عطية وأبوحياناليه \* ﴿ كَانَتْ ﴾ تلك الجنة ﴿ لَمُمْ ﴾ أى في علم الله تعالى أو في اللوح أو المراد تـكون على أنه وعد من أكرم الاكرمين عبر عنه بالماضي علىطريق الاستعارة لتحقق وقوعهفانه سبحانه لا يخلف الميعاد ، وجوز أن يكون هذا باعتبار تقدموعده تعالى في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام إياهم بها ﴿ جَزَاتُ على أعمالهم بمقتضى الوعد لابالايجاب ﴿ وَمُصيراً ٥ ١ ﴾ ينقلبوناليه، ولم يكتف بقوله تعالى(كانت لهم جزاء) لعدم استلزامه ذلك فقد يثيب الملك في الدنياً انسانا ببستان مثلا و لا يراه فضلا عن أن يسكن فيه، وجملة (كانت لهم) الخ على ماذكره الطبرسي في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على الموصول في (وعد المتقون) بتقدير قد أو بدونه، وجوز أن تمكون بدلا من (وعد المتقون) وتفسيرا له، وأن تكون استثنافاً في موضع التعليل ،

وذكر الزمخشرى ما يشعر بأن هذه الجملة تذبيل لتذكير النعمة بما خولهم الله تعمالى وطيب عيشهم في ذلك المكان الرافع على وجه يتضمن ضد ذلك لاضداءهم فكأنه قيل كانت لهم جزاء موفورا لا يدخل تحت الوصف ومصيرا أى مصيرا لا يقادر قدره وليس كمصير الكفرة المشار اليه بقوله سبحانه (وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا) ويعلم منه فائدة ذكر المصير مع ذكر الجزاء فتأمل، وقوله سبحانه في لهم فيها ما يشاء ون قيل استثناف وقع جوابا اسؤال نشأ بماقبله حيث أفاد أن الجنة مسكن لهم والساكن في دار يحتاج إلى أشياء كثيرة التطيب نفسه بسكناها فكرأن سائلا يقول: ما لهم إذا صار وا اليها و سكنوا فيها؟ فقيل لهم فيها ما يشاؤن، وقال الطبرسي: الجلة في موضع الحال من قوله تعالى (المتقون) و ماه وصولة مبتدأ والعائد محذوف و (لهم) خبره و (فيها) متعلق بما تعلق به أي كائن لهم فيها البيح له من درجات النعيم ويرى ما هو فيه ألذ الاشياء ولا بمتد أعناق هممهم ولعل كل فريق منهم يقتنع بما أبيح له من درجات النعيم ويرى ما هو فيه ألذ الاشياء ولا بمتد أعناق هممهم إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية و لا يخطر بباله ما يخطر طلبه و لا يتأتى له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبة الانبياء عليهم السلام و لا يتعرضون للشفاعة لمن كتب عليه الخلود في النار مثلا فلايلزم الحرمان و لا تساوى مراتب أهل الجنان ، وعلى ضد هؤلاء فيها ذكر أهل النار فقد قال سبحانه فيهم (وحيل بينهم وبين ما يشتهم وبين ما يشتهو بين ما يشتهم وبين ما يشتهو بين ما يشته وبين ما يشتهم وبين ما يشتهون) هم مراتب أهل الجنان ، وعلى ضد هؤلاء فيها ذكر أهل النار فقد قال سبحانه فيهم (وحيل بينهم وبين ما يشتم وبين ما يشتهم وبين ما يشتم وبينا ما يشتم و

﴿ خَالَدَيْنَ ﴾ حال منأحد ضمائرهم علىماقيل وظاهره عدم الترجيح ، وقال بعض الافاضل: جعله حالا من الأول يقتضى كونها حالا مقدرة ومن الثالث يوهم تقييد المشيئة بها فخير الأمور أوسطها،ورجح بعضهم الثالث لقربه والتقييد غير مخل بل مهم ، وجوز كونها حالا من المتقين ولا يخني حاله، ولبعض الآجلة ههنا كلام فيه بحث ذكره الحمصي في حواشي التصريح فليراجع ﴿ كَانَ ﴾ أي الوعد بما ذكر أو الموعـود المفهوم من الكلام فيشمل الوعد بالجنة وبحصول ما يشاؤن لهم فيها وبالخلود على الأول والجنة وحصول المرادات والخلود الموعود بهاعلى الثانى، وقال بعضهم: الضمير للخلود ، وآخر لحصول ما يشاؤن لهم فيها أو له ولكون الجنة جزاء ومصيراً، والافراد باعتبار ما ذكرو يغنى عنه ما سمعت، والاكثرون علىأنه لما يشاؤ ن وهو اسم كان وقوله تعالى ﴿ عَلَىٰ رَبُّكَ ﴾ متعلق بها أو بمحذوف وقع حالا منقوله سبحانه ﴿ وَعَدًّا ﴾ وهو خبرها، ولم يجوز تعلق الجار به سواء كان باقيا على مصدريته أو مؤولًا باسم المفعول أىموعودا لما علمت من الخلاف فى مرجع الضمير بناء على منع تقديم معمول المصدر عليه وإن كان مؤولا بغيره أوكان المقدم ظرفا وفيه خلاف، وجوزأن يكون (على ربك) متعلقا بمحذوف هوالخبرو(وعدا) مصدرامؤ كدا، والاظهرأن يجعل هو الخبر أي كان ذلك وعدا أو موعودا ﴿ مَسْتُولًا ١٦ ﴾ أي حقيقا أن يسئل ويطلب لكونه بما يتنافس فيه المتنافسون أو سببا لحصولذلك فمستوليته كناية عن كونه أمرا عظما، ويجوز أن يراد كون الموعود مسئولا حقيقة بمعنى يسأله الناس في دعائهم بقولهم (ربنا وآتناها وعدتنا علىرسلك) ، وقال سعيد بن أبي هلال :سمعت أبا حازم رضى الله تعالى عنه يقول: إذا كان يوم القيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله تمالى: ( وعدا مسئولا ) •

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد هذا عن محمد بن كعب القرظى أنه قال فى الآية : إن الملائدكة عايهم السلام لتسأل ذلك فى قولهم (ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم) والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والمستخلق الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام القشريفه والمستخلق الوعد المريم. واستشكلت الآية على مذهب الاشاعرة لآنها تدل على الوجوب على الله تعالى لمكان (على) وعندهم لا يحب عليه سبحانه شئ لاستلزام ذلك سلب الاختيار وعدم استحقاق الحمد ، وأجيب بأن الوجوب الذي تدل عليه الآية وجوب بمة تضى الوعد والممتنع إيجاب الالجاء والقسر من خارج لآنه السالب للاختيار الموجب للمفسدة دون إيجابه تعالى على نفسه شيئا بمقتضى وعده وكرمه فانه مسبوق بالارادة والوجوب الناشىء من الارادة لا ينافى الاختيار، وهذا ظاهرإذا كان الوعد حادثا وأما إذا كان قديما فالسابقية والمسبوقية الناشىء من الارادة لا يستلزم الحدوث، أويقال: الحادث بالارادة تعلقه بالموعود به فافهم هورَيوم يحشرهم الله عز وجل، والمزاد تذكيرهم بما فيه من الحوادث الهائلة على ما سمعت معد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز وجل، والمزاد تذكيرهم بما فيه من الحوادث الهائلة على ما سمعت في نظائره أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد حذف للنذيه على كال هوله وفظاعة ما فيه والايذان بأن العبارة في نظائره أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد حذف للنذيه على كال هوله وفظاعة ما فيه والايذان بأن العبارة في نظائره أى ويوم يحشرهم يكون من الاحوال والإهوال ما لا يني ميانه المقال \*

وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عامر . وكثير من السبعة (نحشرهم) بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( يحشرهم ) بكسر الشين ، قال صاحب اللواج : في كل القرآن وهو القياس فى الافعال المتعدية الثلاثية لآن يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فعل بضمها في المـاضي ، وقال ابن عطية : وهي قليلة في الاستعال قوية في القياس لأن يفعل بكسر العين في المتعدى أقيس من يفعل بضم العين ، وفيه كلام ذكره أبو حيان في البحر ﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ عطف عـلى مفعول ( يحشرهم ) وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء ، والمراد بالموصول عند الضحاك . وعكرمة ِ والكلبي الاصنــام بناء أن السياق فيها و ينطقها الله تعالى الذي لا يعجزه شيء ، وقيل : تتكلم بلسان الحال و ليس بذاك. وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد به الملائكة . وعيسى . وعزير . وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وهو قول الجهور على ما فىالبحر لأن السؤال والجواب يقتضيانه لاختصاصهما بالعقلاء عادة وإن كان الجماد ينطق يومئذ . وجاء فيما يشبه الاستفهام الآتى النص عليهم نحوقوله تعالى: ( ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) وقوله سبحانه ( أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ) والظاهر أن المراد ـ بمأ على هذا القول العقلاء المعبودون الذين ايس منهم إضلال كالملائكة والانبياء عليهم السلام لاما يشملهم والشياطين مثلا فإن الجواب يأبى ذلك بظاهره كمالا يخنى ، وأطلقت ( ما ) على العقلا. إما على أنها تطاق عليهم حقيقة أو مجازا أو باعتبار الوصف كأنه قيل: أو معبوديهم، وقال بعض الأجلة : المراد ما يدم العقلا. وغيرهم إما لأن كلمة ما موضوعة للكل يما ينبي. عنه أنك إذاراً يت شبحا من بعيد تقول: ماهو؟ أو لانه أريد بهاالوصف فلاتختص حينتذ بغير العقلاء كاإذا أريد بها الذات أولتغليبالأصنام على غيرها تنبيها على بعدهم عن استحقاق العبادة وتنزيلهم فى ذلك منزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتبارا لغلبة عبدتها وكثرتهم ﴿ فَيَقُولُ ﴾ أى الله عز وجل للمعبودين مندونه اثر حشر الكل تقريعاللعبدة و تبكيتالهم. وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عامر ( فنقول ) بنون العظمة أيضا ، ومن قرأ بمن عداهم هناك بالنون وهنا بالياء كان على قراءته هنا التفاتا من التكلم إلى الغيبة، وفي نون العظمة هناك اشارة إلى أن الحشر أمرعظم ﴿ مَا أَنُّمْ أَضَلَانُمُ عَبَادى هَوُ لاَ. ﴾ بأن دعو تموهم إلى عبادتكم وإضافة ( عبادى ) قيل للترحم أو لتعظيم جرمهم لعبادة غير خالفهم أو لتعظيم أمر إضلالهم بدعوتهم إلى عبادتهم مع كونهم عباداً لله عز وجل و(هؤلاء) بدلمنه ، وجوزان يكون نعتا له ﴿ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبيلَ ١٧ ﴾ أى عنالسبيل بأنفسهم لاخلالهم بالنظر الصحيح واعراضهم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجآر وأوصل الفعل إلى المفعولكقوله تعالى ( وهو يهدى السبيل ) والأصل إلى السبيل أو للسبيل ه

وذكر بعض الأجلة أنه لم يقل عرب السبيل للبالغة فان ضله بمهنى فقده وضل عنه بمهنى خرج عنه . والأول أباخ لآنه يوهمأن لا وجود له رأسا ، وتقديم الضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقريعى هو المتصدى للفعل لانفسه ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية السؤال كأنه قيل : فما ذا قالوا فى الجواب؟ فقيل قالوا : ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع لمكان (يقول) أو لا ، وكأن

العدول إلى الماضى للدلالة على تحقق التنزيه والتبرئة وأنه حالهم فى الدنيا ، وقيل: للتنبيه على أن إجابتهم بهذا القول هو محل الاهتمام فان بها التبكيت والالزام فدل بالصيغة على تحقق وقوعها ، وسبحان إما للتعجب مما قيل لهم إما لانهم جمادات لاقدرة لها على شى أو لانهم ملائكة أو أنبيا. معصومون أو أوليا عن مثل ذلك محفوظون وإقا هو كناية عن كونهم موسومين بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأتى منهم إضلال عباده وإمّا هو على ظاهره من التنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد ، وهو على سائر الاوجه جواب إجماليالا أن فى كونه كذلك على الاخير نوع خفا مبالنسبة إلى الاولين ، وقوله تعالى : ﴿ مَاكَانَ يَنْبَغَى لَنَا ﴾ النخ كالتأكيد لذلك والتفصيل له ه

وجعل الطبيي قولهم : (سبحانك) توطئة وتمهيدا للجواب لقولهم : (ماكان) الخ أى ماصح ومااستقام لنا ﴿ أَن نَّتَخَذَ من دُونِكَ من أُوْلِياً ۚ ﴾ أى أوليا. على أن (من) مزيدة لتأكيد النني. ويحسن يادتها بعدالنفي والمنفي وإن كان (كان)لكر. ﴿ هذا معمول معمولها فينسحب النفي عليه . والمراد نفي أن يكونوا هم مضليهم علىأبلغ وجه كأنهم قالوا : ماصح ومااستقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أوليا. نعبدهملا بنا من الحالة المنافية له فانى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذوليا غيرك فضلا أن يتخذناوليا ، وجُوز أن يكون المعنى ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أتباعا فان الولى كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أوليا. الشيطان أى أتباعه . وقرأ أبو عيسى الاسود القارئ (ينبغي) بالبناء للمفعول . وقالـابن خالويه : زعم سيبويهأنذلكلغة. وقرأ أبو الدردا. . وزيد بن ثابت . وأبو رجا. . ونصر بن علقمة . وزيد بن على . وأخوه الباقر رضىالله تمالى عنهما . ومكحولٍ . والحسن . وأبو جعفر . وحفصبن عبيد . والنخعي . والسلمي . وشيبة . وأبو بشر. والزعفراني (يتخذ) مبنيا للمفعول. وخرج ذلك الزمخشري على أنه من اتخذ المتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول ض.ير المتـكلم القائم مقام الهاعل والثانى «من أوليا.» ومن تبعضية لازائدة أى أن يتخذونا بعض الأوايا. ، ولم يجوز زيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من أنها لاتزاد في المفعول الثاني ، وعلله فيالكشف بانه محمول على الأول يشيع بشيوعه ويخص كـذلك،ومراده أنه إذا كان محمولالايراد صدقه علىغيره فيشيع ويخص كذلك في الارادة فلا يرد زيد حيوان فان المحمول باق على عمومه مع خصوص الموضوع ، وقيل: مراده أن الاختلاف لايناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس كـذلك. والزمخشرى لما بني كلامه على ذلك المذهب والتزم التبعيض جاء الاشكال في تنكير « أولياء » فاجاب بانه للدلالة على الخصوص وامتيازهم بمــا امتازوا وهو للتنويع على الحقيقة \*

وقال السجاوندى: المعنى ما ينبغى لنا أن نحسب من بعض مايقع عليه اسم الولاية فضلا عرب الكل فان الولى قد يكون معبودا و مالحكا و ناصرا و مخدوما و الزجاج خنى عليه أمر هذه القراءة على مذهبه فقال: هذه الفراءة خطأ لانك تقول و مااتخذت من أحد وليا ولا يجوز ما اتخذت أحدامن ولى لأن من إنماد خلت لانها تنفى واحدا فى معنى جميع ويقال ومامن أحد قائما ومامن رجل محبا لما يضره ولا يقال و ماقائم من أحدومار جل من عبلايضره ولاوجه عندنا لهذا البتة ولوجاز هذا لجازفى «فما منكم من أحدعنه حاجزين» أحدومار جل من عبلايضره ولاوجه عندنا لهذا البتة ولوجاز هذا لجازفى «فما منكم من أحدعنه حاجزين»

مامنكم أحد عنه من حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن (من أوليا.) هو الاسموما في ويتخذ» هو الخبر كأنه يجعله علىالقلب انتهى ه

ونقل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال : ألذى يوجب سقوط هذه القراءة أن من لاتدخل إلا على مفعول لامفعول دونه نحو قوله تعالى هما كان لله أن يتخذ من ولد» فاذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخولها كما في الآية على هذه القراءة . ولا يخفى عليك أن في الاقدام على القول بانها خطأ أوساقطة مع روايتها عن سمعت من الاجلة خطرا عظيما ومنشأ ذلك الجهل ومفاسده لا تحصى . وذهب ابن جنى إلى جواز زيادة من في المفعول الثاني فيقال : ما اتخذت زيدا من وكيل على مهنى ما اتخذته وكيلا أى وكيل كان من أصناف الوكلاء . ومعنى الآية على هذا المنوال ما ينبغى لنا أن يتخذونا من دونك أولياء أى أولياء أى ما يقع عليه اسم الولاية . وجوز أن يكون «نتخذ » على هذه القراءة مما له مفعول واحد «ومن دونك» صلة و «من أولياء» حال و «من» ذائدة وعزا هذا في البحر إلى ابن جي . وجوز بعضهم كون (نتخذ) في القراءة المشهورة من اتخذ المتعدى لمفعولين ، وجعل أبو البقاء على هذا «منأولياء» المفعول الأول بزيادة منومن دونك » المفعول الثاني وعلى كونه من المتعدى لواحد يكون هذا حالا »

وقرأ الحجاج وأن نتخذ من دونك أوليا » فبلغ عاصمافقال :مقت المخدج أو ما علم أن فيها من وقوله تعالى: 
﴿ وَلَكُن مَّنَّهَ مُوهُ وَالْمَاهُم ﴾ النح استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم على أبلغ وجه كما سمعت ، وقد فعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسبا باللضلالة أى ما أضلاناهم ولـكن متعتهم وآباء هم أنوا عالنهم ليعرفوا حقها ويشكروها فاستغرقوا في الشهوات وانهمكوا فيها ﴿ حَتَى نَسُوا الذّ كُر ﴾ أى غفلوا عن ذكرك والايمان بك أو عن توحيدك أو عن الذكر لنعمك وآيات الوهيتك ووحدتك ، وفي البحر الذكر ما ذكر به الناس على السنة الانبياء عليهم السلام أو السكتب المنزلة أو القرآن، ولا يخفى ما في الاخير إذا قيل بعموم السكفار والمخبر عنهم في الآية وشمو لهم كفار هذه الامة وغيرهم ﴿ وَكَانُوا ﴾ أى في علمك الازلى المتعلق بالاشياء على ماهي عايره في أنفسها أو بماسيصدر عنهم فيما لايزال باختيارهم وسوء استعدادهم من الإعمال السيئة ﴿ قَوْماً بُوراً ١٨ ﴾ ها لكين على أن (بورا) مصدروصف به الفاعل مبالغة ولذلك استعدادهم من الإعمال السيئة ﴿ قَوْماً بُوراً ١٨ ﴾ ها لكين على أن (بورا) مصدروصف به الفاعل مبالغة ولذلك

یستوی فیه الواحد والجمع، وأنشدوا: فلا تـکفروا ماقد صنعنا إلیکم وکافوا به فالـکفر بور لصانعه وقول ابن الزبعری: یا رسول الملیك إن اسانی راتق ما فتقت إذ أنا بـــور

أوجم بأثر كموذ فى عائذ (١) وتفسير ه بهالـكين رواه ابن جرير . وغيره عن مجاهد، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن نافع بن الازرق ساله عن ذلك فقال : هلـكى بلغة عمان وهم من اليمن ، وقيل : بورا فاسدين فى لغة الازدويقولون: أمر بائر أى فاسد وبارت البضاعة إذا فسدت وقال الحسن بورا لاخير فيهم من قولهم : أرض بور أى متعطلة لانبات فيها، وقيل : بورا عياءن الحق، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله على ماقال أبو السعود .

<sup>(</sup>١) وهي الحديثة النتاج من الظباء والابل والخيل اه منه 😦

وقال الخفاجي: هي حال بتقدير قدأو معطوفة على مقدر أي كفروا وكانوا أوعلى ماقبلها ، وقد شنع الزمخشري بماذكر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بين لقول من يزعم أن الله تعالى يضل عباده على الحقيقة حيث يقو لسبحانه للمعبو دين من دونه: أأنتم أضللتم أم هم ضلوا بانفسهم فيتبر وَن من اضلالهم و يستعيذون به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم فجملوا النعمة التي حقها أن تمكون سبب الشكر سبب المكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلا كهم فاذا برأت الملائكة والرسل عليهم الشلام أنفسهم من نسبة الاضلال الذي هو عمل الشياطين اليهم واستعاذوا منه فهم لربهم الغنىالعدل أشد تبرئة وتنزيها منه . ولقد نزهوه تعالى حين أضافوا اليه سبحانه التفضل بالنعمةو التمتيع بها وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الـكفرة فشرحوا الاضلال الحجازى الذى أسنده الله تعالى إلى ذاته فى قوله سبحانه (يضلمن يشاء) ولو كانسبحانه هوالمضل على الحقيقة لسكان الجواب العتيدأن يقولوا بلأنت أصللتهمانتهي . وأجاب صاحب الفرائد عن قوله: فيتبرؤن من اضلالهم النج بانهم إنما تبرؤ الأنهم يستحقون العذاب باضلالهم ولم يكن منهم فوجب عليهم أن يقولوا ذلك ليندفع عنهم مايستحقون به من العذاب وذلك أنهم مسؤلون عما يفعلون والله عز وجل لايسأل عمايفعل فيلحق بهم النقصان إن ثبت عليهم ولايمكن لحوقه به تعالى لأنه سبحانه يفعل مايشاء ويحكم مايريد، وعنقوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا الخ بأن قرلهم ولـكن متعتهم الخ لا ينافى نسبة الاضلال اليه سبحانه على الحقيقة وأيضا مايؤدى إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلوماً له عز وجل انهم يضلون به كان فيه مافي الاضلال بالحقيقة فوجب على مذهبه أنه لايجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه اليه سبحانه، وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضلاتهم بأن هذا غير مستقيم لانه تعالى السألهم الاعناحد الامرين وماذكر لايصلح جوابا له بل هو جواب لمزقال: من أضلهم انتهى ، وذكر في الكشفجوابا عنالاخير أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لأنه تعالى عالم به وإنما هو سؤال تقريع على نحو وأأنت قات للناس، فلوقالوا: أنتأضلاتهم لم يطابق وإنما الجواب اأجابوا به ﴾ أجاب عيسى عليه السلام بقوله «سبحانك ما يكون لي»الخ وقد اقتدى بالامام فىذلك ، وذكر أيضا قبل دذا الجوابأنه لوقيل: إن في «متعتهم و آباءهم» ما يدل على أنه تعالى الفاعل الحقيقي للاضلال وأنه لا ينسب اليه سبحانه أدبا لكانوجها ولاينبغي أن يكون ذلك بعد التسليم المقصود من الجواب بمتعتهم الخ بأن يكون المراد الجواب بانت أضللتهم لكن عدل عنه إلى مافي النظم الجليل أدبا لأن الجواب بذلك عالايقتضيه السياق كم لايخفي ه وقال ابن المنير: إن جو اب المسؤ لين بماذ كريدل على معتقدهم الموافق لما عليه أهل الحق لأن أهل الحق يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعباد اختيارا فيه وعندهم أن كل فعل اختيارى له نسبتان إن نظر إلى كو نه مخلوقا فهو منسوب إلى الله تعالى وإن نظر إلى كونه مختارا للعبدفهو منسوب للعبد وهؤلاء المجيبون نسبوا النسيان أي الانهماك في الشهوات الذي ينشأ عنه النسيان إلى الكفرة لأنهم اختاروه لانفسهم فصدقت نسبته اليهم ونسبوا السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهما كهمفي الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ببسطالنعم عليهم وصبها صبافلاتنافى بينمعتقدأهلالحق ومضمون ماقالوافىالجواب بلهمامتواطئان علىأمرواحدانتهى ولا يخني ما في بيانالتوافق من النظر ، وقد يقال:حيث كان المراد من الاستفهام تقريع المشركين وعلم

المستفهمين بذلك بما لاينبغي أن ينكر لاسيا إذا كانوا الملائكة والانبياء عليهم السلام جي، بالجواب متضمنا ذلك على الم حتى المستفهمين بذلك بما المستفهمين بذلك على الم يتقول على من المراجع الم ولذا لم يكتفوا في الجواب بهم ضلوا للم فتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أنفسهم الاضلال على وجه من المبالغة ليس وراءه وراثم أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ما ينبغي أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع النعم وذلك من أقبح الصلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ماذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر ثم ذكروا منشأ شكت قلت ها المكين ونحوه بما تقدم فظهروا على حسب ما كانوا لأن مافي نفس الامر لا يتغير أو على مدى المنوا في العمل التابع للعلوم في نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لئلا يازم الانقلاب المحاك وحاصله أن منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لئلا يازم الانقلاب المحاك وحاصله أن منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في نفسه من غير مدخلية الغير في التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهيات الاشياء في منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في نفسه من غير مدخلية الغير في التأثير فيه وهذا شأن جميع ما الفلاسفة والصوفية النفسها فان مدخلية الغير إنما هي نحو وجودها الخارجي لاغير ،وإلى هذا ذهب جمع من الفلاسفة والصوفية وشيد أركانه الشيخ ابراهيم الكوراني عليه الرحة في أكثر كتبه فان كان مقبولا فلا بأس في تخريج الآية وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم و توجيهه إلى العبدة مبالغة في تقريمهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أي فقال الله تعالى عند ذلك: قد كذبكم المعبودون أيها الدكفرة ، وقال بعض الاجلة الفاء في قول عباس بن الاحنف :

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا مُم القفول فقد جثنا خراسانا

والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم انهم آلهة فقد كذبوكم ﴿ بَمَاتَقُرُلُون ﴾ أى فى قولم على اناالباء بمعنى فى ومامصدرية والجار والمجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول، ويجوز أن تدون ماموصولة والعائد محذوف أى فى الذى تقولونه ، وجوز أن تدكون الباء صلة والمجرور بدل اشتهال من الضمير المنصوب فى كذبوكم، والمراد بمقولهم أنهم آلهة اوهؤلاء أضلونا ، وتعقب بأن تدكذيبهم فى هذا القول لا تعلق له بما بعده من عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا وإنها الذى يستتبعه تدكذيبهم فى وزعهم انهم آلهتهم وناصروهم وفيه نظر كما سنشير اليه قريبا إن شاء الله تعلى ، وقيل ؛ الخطاب المعبودين أى فقد كذبكم العابدون أيها المعبودون أن قول كم سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حيث زعموا أنهم ألهة ، والمراد الحسكم على وجه فيه استزادة غيظ المعبودين عليهم وجعله مفرعا عليه ماسيأتى إن شاء الله تعالى والفاء أيضا فصيحة ، والجملة جزاء باعتبار الاخبار ، وقيل : هو خطاب للمؤمنين فى الدنيا في الدنيا في تقولونه من التوحيد وجيء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكلا القولين في أيها المؤمنون الكفرة فى الدنيا فيا تقولونه من التوحيد وجيء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكلا القولين في روالتانى أبعدهما ، وقرأ أبوحيوة (يقولون) بالياء آخر الحروف وهي دواية عنابن كثير . وقنبل والخطاب في (كذبوكم) للعابدين وضمير الجمع فيه وفي أيقولون) للمعبودين أى فقد كذبكم أيها المعبودون برعمكم يقولهم بنح والباء للملابسة أو الاستعانة ، وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بهم ألمة أو فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلمة أو فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلمة أو فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلمة أو فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بما تقولهم إنكم آلمة أو فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بعلم المعبودون العبدة بقولهم إن المحافرة المحيدة ون المحيدة بكام المحيدة بالكماء المحيدة بالكماء المحيدة بالمحيدة بالمحيدة بعلم المحيدة بكام المحيدة بالمحيدة بعد بالمحيدة بالمحيدة بالمحيدة بالمحيدة بالمحيدة بالمحيدة بالمحيدة

و فَمَا تَسْتَطيعُونَ ﴾ أى فما تمليكون أيها العبدة ﴿ صَرْفاً ﴾ أى دفعا للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه فا يعرب عنه التنكير أى لابالذات ولابالواسطة ، وقيل : حيلة ،ن قولهم : إنه ليصرف فى أموره أى يحتال فيها، وقيل : توبة ، وقيل : فدية والأول أظهر فان أصل الصرف رد الشى من حالة إلى أخرى واطلاقه على الحيلة أوالتوبة أوالفدية بجاز ، والمراد فما تمليكون دفعا للعذاب قبل حلوله ﴿ وَلاَنَصُرا ا ﴾ أى فردا من أفراد النصر أى العون لامن جهة أنفسكم ولامن جهة غيركم بعد حلوله ، وقيل : نصرا جمع ناصر كصحب جمع صاحب أى العون لامن جهة أنفسكم ولامن جهة غيركم بعد حلوله ، وقيل : نصرا جمع ناصر كصحب جمع صاحب وليس بشى ، والفاء لترتيب عدم الاستطاعة على ماقبلها من التكذيب ليكن لاعلى معنى أنه لولاه لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعهم حيث كانوا يزعمون انهم يدفعون عنهم العذاب وينصرونهم وفيه ضرب تهكم بهم والمراد من التكذيب المرتب عليه ماذكر تدكمذيبهم بقولهم انهم آلهة، ويجوزان يراد به تدكمذيبهم بقولهم : هو لاء أضلونا وهو متضمن نفى كونهم آلهة وبذلك يتم أمر الترتيب ه

وقرأ على كرمالله تعالى وجهه وأكثرالسبعة (يستطيعون )بالياء التحتية أىفما يستطيع آلهتكم دفعاللعذاب عنكم، وقيل حيلة لدفعه، وقيل فدية عنكم ولا نصرا لـكم، وقيل في معنى الآية على تقدير كون الخطاب السابق للمؤمنين إنه سبحانه اراد أن دؤلا. الكفرة شديدو الشكيمة في التكذيب الموجب للتعذيب فما تستطيعون أنتم صرفهم عنه ولا نصرا لكم فيما يصيبهم بما يستوجبه من العذاب هذا على قرا.ةحفص (تستطيمون) بالتا. الفوقية ؛ وأما علىقراءة الجماعة(يستطيمون) بالياء فالمعنى مايستطيعونصرفا لأنفسهم عماهم عليه ولا نصرا لها: فيما استوجبوه بتكذيبهم من العذاب أو فما يستطيعون صرفكم عن الحق الذي أنتم عليه ولا نصرا لانفسهم من العذاب انتهى وهو كا ترى ﴿ وَمَن يَظْلُم ﴾ أى يكفر ﴿ مَنْكُمْ ﴾ أيهاالمكلفون ويعبد من دون الله تعالى إلها آخركمؤلا. الكفرة ﴿ نُدُقُّهُ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَاباً كَبِيراً ﴿ ﴾ لايقادرقدره وهو عذاب النار، وقرئ (يذقه) على أن الضمير لله عزوجل، وقيل: لمصدر يظلم أي يذقه الظلم والاسناد مجازي، وتفسير الظلم بالكنفر هو المروى عن ابن عباس، والحسن وابن جريج وأيد بأن المقام يقتضيه فان الـكلام في الـكدفر ووعيده من مفتتح السورة ، وجوز أن يراد به ما يعم الشرك وسائر المعاصى والوعيد بالعذاب لاينافي العفو بالنسبة إلى غير المشرك لما حقق في موضعه . واختار الطبي التفسير الأول وجعل الخطاب للـكمفار أيضا لأن الـكملام فيهم منأول وقدسبق (فقد كذبوكم) وهذه الآية لمايجري عليهم من الاهوال والنكالـمن لدن قوله تعالى (إذا رأتهم من مكان بعيد) ومعنى ( ومن يظلم )حينئذومن يدم على الظلم ،وفى الـكـشف الوجه أن الخطاب عام والظلم الـكـفر (ومن يظلم) مظهر أقيم مقام المضمر تنبيهاعلى توغلهم في الـكـفر وتجاوزهم حد الانصاف والعدل إلى محض الاعتساف والجدل فيمارموا به رسولالله وكالتي وكان الاصل فلا يستطيعون صرفاولانصرا ونذيقهم عذابًا كبيرًا أونذيقكم على اختلاف القرانتين والحمل على من يدم على الظلم منكم ليختص الخطاب بالـكمفار صحيح أيضا و لـكن تفو ته النكتة التي ذكر ناها انتهى. و لا يخفي أن كو نه من إقامة المظهر مقام المضمر خلاف الظاهر فتأمل ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا قَبْلُكَ مَنَ الْمُرْسَالِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْتُكُونَ الطَّمَامَ وَيَشُونَ فِي الأَسُواقِ ﴾ قيل هو تسلية له وَيُعْلِينَهُ عَن قُولُهُم مَالَ هَذَا الرَّسُولَ يَأْ كُلُّ الطَّمَامُ ويَشَى فَي الاسُّواقُ بِأَن لك في سائر الرَّسَل عليهم السلام

أسوة حسنة فانهم كانواكذلك، وقال الزجاج: احتجاج عليهم في قولهم ذلك كأنه قيل كذلك كان منخلامن الرسل يأكل الطعام ويمشى فىالاسواق فكيف يكون محمد والطبيخ بدعامن الرسل عليهم السلام. ورده الطببي بأنه لايساءدعليه النظم الجليل لأنه قد أجيب عن تعنتهم بقوله تعالى :( انظر كيف ضربوا لك الامثال) وتعقبه في الكشف بقوله: والقائل أن يقول هذا جواب آخركما أجيب هنالك من أوجه على مانقل عن الامام وجعل قوله تعالى « بل كذبوا ، جوابا ثالثاوعقبه بقوله تعالى «وأعتدنا لمن كذب بالساعة» لمكان المناسبة وتـم الوعيد ثم أجابهم سبحانه جوابا آخر يتضمن التسلية أيضا وهذا يساعد عليه النظم الجليل، والجملة التي بعد الاقيل صفة ثانية لموصوف مقدرقبل «مزالمرسلين» والمعنى ماأرسلنا قبلك أحدا منالمرسلين الا آكلين وماشين • و تعقب بأن فيه الفصل بين الموصوف والصفة بالاوقد رده أكثر النجاة كما في المغنى، ومن هنا جعلها بعضهم صفة لموصوف مقدر بعد الا وذلك بدل مماحذف قبل وأقيمت صفته مقامه، والمعنىماأرسلنا قبلكأحدا من المرساين إلا رجالاً أو رسلًا انهم الخ، وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهوجائز عندهم وقدر الفراء بعد الا من وهي تحتمل أن تـكون موصولة وأن تـكون نـكرة موصوفة، وجمل بعضهم الجملة فى محل نصب بقول محذوف وجملة القول صفة أي الارجالا أورسلا قيل انهم الخ وهو ي ترى ، وقال ابن الانباري: الجملة حالية والاستثناء مناعم الاحوالوالتقدير إلاوانهم. قالأبوحيان: وهوالمختار ،وقدر الواو بناء على أن الاكتفاء في مثل هذه الجملة الحالية بالضمير غير فصيح، وربما يختار عدم التقدير ويمنع دعوى عدم الفصاحة أو يحمل ذلك على غير المقترن بالا لأنه في الحقيقة بدل،ووجه كسر إن وقوعها في الابتداء ووقوع اللام بعدتها أيضا.وقرىء هأنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدها وتقدير جار قبلماأى لأنهم يأكلونالخ والمراد ماجعلناهم رسلا إلى الناس الالكونهم مثلهم ، وقرأ على كرمالله تعالى وجهه. وابن مسعود. وعبدالرحمن بن عبد الله «يمشون» بتشديدالشين المفتوحة مع ضم اليا. مبنيا للمفعول أي يمشيهم حوائجهم أو الناس والتضعيف للتكثير كما في قول الهذلي : \* يمشى بيننا حانوت خمر \* وقرأ أبو عبد الوحمن السلمي كما فىالبحر «يَشُونَ» بضم الياء والشين مع التشديد مبنيا للفاعل وهو مبالغة يمشى المخفف فهي مطابقة للقراءة المشهورة ولايحتاج إلى تقدير يمشيهم حوائجهم ونحوه وأنشدوا قوله:

ومشى باغصان المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وذلول وقوله(١) فقد تركت خزينة كل وغد يمشى بـــــين خاتام وطاق

وفي بعض نسخ الكشاف ما يدل على أنه لم يظفر بهذه القراءة ، وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُم لَبَعْضُ فَتَنَهَ أَتُصْبُرُونَ ﴾ قيل تسلية له وَ النه الكن عن قولهم «أويلقى اليه كنز أو تكون له جنة ، أى وجعانا أغنيا ، كم أيها الناس ابتلاه له مَنْ النظر السكر و له و كَانَ رَبَّكَ بَصِيراً • ﴾ أى عالما بالصواب فيما يبتلى با وغيره فلا يضيق نصدر ك ولا تستخفنك أقاويلهم ، وقيل تصبير له عليه الصلاة والسلام على ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الاسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسل العلم من تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم السلام بطريق التغليب على ما اختاره بعضهم ، والمراد بالبعض الأول كفاد الامم و اختصاصهم بالرسل مصحح لأن

<sup>(</sup>١) أنشدهالازهرىقال أبو عمرو والعرب تسمى معدن الذهب خزينة وأراد بالخاتام الحاتم و بالطاق الطيلسان اهمنه

يعدوا بعضا منهم وبالبعضالثانى رسلهم على معنى جعلنا كل بعض معين من الامم فتنة لبعض معين من الرسل كأنه قيل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الامم الـكافرة فتنة لرسولها المعين. وإنما لم يصرح بذلك تعويلا على شهادة الحال، وحاصله جرت سنتنا بموجب حكمتنا علىابتلاء المرسلين بايمهم وبمناصبتهم لهم العداوة واطلاق ألسنتهم فيهم بالاقاويل الخارجة عن حد الانصاف وسلوكهم في أذاهم كل مسلك لنعلم صبرهمأوهو خطاب للناس كافة على ماقيل وهو الظاهر، والبعض الأول أعم من الـكمفار والاغنياء والاصحاء وغيرهم بمن يصلحأن يكون فتنة واليعض الثاني أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرهم ممن يصلح أن يفتن. والـكلام عليه مفيد لتصبره وَكُلِيَّةُ على ماقالوه وزيادة ، وقيل : المراد بالبعض الأول من لامال له من المرسلين وبالبعض الثاني أنمهم ويدخل في ذلك نبينا ﷺ وأمته دخولا أوليا فيكا أنه قبل جعلناك فتنة لامتك لانك لوكنت صاحب كنوز وجنات احكان ميلهم اليك وطاعتهم لك للدنيا أوتمزوجة بالدنيا وإنما بعثناك لامال لك ليكونطاعةمن يطيعك منهم خالصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوى وكذا حال سائر من لامال له من المرسلين.عأيمهم والاظهر عموم الخطاب والبعضين وهو الذي تقتضيه الآثار واليه ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن والسكافر فالصحيح فتنة للمريض والغنى فتنة للفقير والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لاشراف الناس الكفار فى عصره وكذلك العلماء وحكام العدل، وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى اشهب انتهى . واختار ذلك أبو حيان. ولا يضر فيه خصوص سبب النزول فقد روى عن الـكلبي أنها نزلت في أبيجهل.والوليدين المغيرة. والعاصى بن وائل · ومن فىطبقتهم قالوا: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب. وبلال وفلان. وفلان ترفعوا علينا ادلالا بالسابقة . والاستفهام إما في حيزالتعليل للجعل ومعادله محذوف كما حذف فيما لايحصىمن الامثلة والتقدير لنعلم أتصبرون أم لاأى ليظهر مافى علمنا. وقرينة تقدير العلم تضمن الفتنة إياه وإماأن لايكون في حيز التعليل وليس هناك معادل محذوف بأن يكون للترغيب والتحريض والمراد اصبروا فانى ابتليت بعضكم بيعض. ويجوز أن لايقدر معادل على تقدير اعتبار التعليل أيضا بأن يكون الخطاب للرسل عليهم السلام على ماسمعت. وجعل ابنعطية الخطاب فيما سبقعاما وفي «أقصبرون، خاصا بالمؤمنين الذين جعل امهال الكفار فتنة لهمفى ضمنالعمومالسابق وقدر معادلا فقال:كأنه جمل امهال الكفارفتنة للمؤمنين ثم وقفهمأ تصبرون أملاً وجعل قوله تعالى «وكانربك بصيرا» وعدا للصابرين ووعيدا للعاصين. وجعله بعضهم وعدا للرسول والميانية بالاجر الجزيل لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافا إلى صميره عَيْنَالِيَّةٍ. وجوز أن يكون وعيداً لاو لئك المعاندين له عليه الصلاة والسلام جي م به اتماما للتسلية أو التصبر وليس بذاك. واستدل بالآية على القضاء والقدر فانها أفادت أن أفعال العباد كمداوة الكفار وايذائهم بجعل الله تعالى وارادته والفتنة بمعنى الابتلاء وإن لم تـكن منأفعال العباد إلاأنها مفضية ومستلزمة لماهو منها. وفيه من الخفا. مافيه. وقوله تعالى ه

م الجمد لله الجزء الثامن عشر من تفسير روح المعانى ويليه إن شا. الله تعالى المجري المجري الجربي المعانى المجرب التاسع عشر وأوله « وقال الذين لا يرجون » الجزء التاسع عشر وأوله « وقال الذين لا يرجون » الجزء التاسع عشر

صحفة

٧ ﴿ سورة المؤمنين ﴾

أفرال العلماء في معنى الخشوع و بيان مار رد
 فيه من الأحاديث

إلى الآداب التي هي من الحشوع واختلاف الملماء في الحشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها وبيان أن محله القل

ع بيان ان من صفات المؤ منين الاعراض عن اللغو

بيان أن من صفاتهم أيتاء الزكاة وبيان المراد بالزكاة

بيان أن من صفاتهم حفظ فروجهم إلاعلى
 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

 بيان أن المراد بما ملكت أيمانهم السريات وأن الآية خاصة بالرجال لأن النساء لا يجوز لهن التسرى بالاجماع

يَانَ أَن مَن ابتغى الزيادة على أربع من الحرائر وماشاء من الاماء فهو متعد و يدخل في الاعتداء اللواطة والزنا ومواقعة البهائم

لا يجوز للرجل وطء جارية امرأته وأبيه
 وأمه وأخته وأبنه الخ

٧ الرد على الشيعة في تجويزهم نكاح المتعة

٨ بحث في تحريم نكاح المتعة

أدلة تحريم نكاح المتعة

١٠ اختلاف العلما. في استمناه الرجل بيده

١١ من صفات المؤ .نين حفظ الأ . انات و العهو د
 و المحافظة على الصلوات المكتوبة

 ۱۱ بیان المؤمنین لذیزذ کرت أوصافهم هم الذین یرثون الفردوس

١٢ ذكر مبدأ خاق الانسان

١٤ نأو يل قوله تعالى ( ثم أنشأ ناه خلقا آخر )

١٦ بيان ما "ل الانسان في آخر عمره و بعد الموت

۱۷ الاستدلال على البعث بخاق السموات السبع وانزال الماء من السباء لمنافع الانسان

۱۹ ذکر وجوه المبالغات فی قوله تعالی (وانا علی ذهاب به لقادرون )

صحيفه

۲۱ تأویل قوله تعالی( وشجرة تخرج من طور سینا.)

٣٣ بيان النعم الواصلة إلى الانسان من جهة الحيوان

۲۶ شروع في بيان اهمال الناس وتركيهم النظر
 والاعتبار فيها عدده سبحانه من النام

۲۶ دعوة نوح قومه إلى توحيد الله والمتناعم
 عن اجابته بعلة مساواته لهم فى البشرية

ها. نوح عليه السلام على قومه بالهلاك
 وايحاء الله الله أن يصنع الفلك

٢٦ أمر نوح بالدخول فى ألفلك وأن يأخذ منكل زوجين اثنين الا منسبق عليه القول

۲۸ ارسال هود أوصالح عليهماالسلام إلى عاد وثمود لدعوتهم إلى توحيد الله

۲۹ بیان ما قاله اشراف قومه فی رد رسالته بعلة البشریة

٣١ استبعادهم وانكارهم للبعث

٣٢ ادعاؤهم أن لاحياة الاحياة الدنيا

سه اهلاكرم بالصيحة

٣٤ تاويل قوله تعالى ( ثم أرسلنارسلنا تتر ١)

ه السال، وسي هرون عليهما السلام بالآيات التسم والحجج الباهرة الى فرعون وملثه

٣٦ استكبار فرعون وملئه عن الايمان

۳۷ بیان آنولادة المسیح من غیر آب دایل علی
 دظم قدرة الله

۳۸ تاویٰل قوله تعالی (و.اویناهما إلی ربوةذات قرار ومعین ) وبیانسبب هذا الایوا.

م أمر الرسل بالاكل من الطيبات و العمل العالم

و تاویل قوله تعالی (وان هذه أمتكم أمة و احدة و أنا ربكم فاتقون )

ع المرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بان يترك الذين تفرقوا في الدين حتى ياتي وقت ملاكم

سه بيان أن ما أمد الله به المشركين من المال والبنين استدراج لهم

وي بيان صفات الذين يسارعون في الحيرات
 وله تعالى (ولا نكلف نفسا (لا وسعما)

## ٤٦ بيان أن للعباد صحائف تمكتب فيهاأ عمالهم وبجازون بحسبها سان أن الكفار في غفلة عما ذكر من صحائف الأعمال ولهم أعمال من الـكمفر والمعاصي هم مستمرون على فعلما تاويل قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ) اقناط الكفارمن الجاةعندحلول العذاب مهم وبيان أنسبه كفرهم بايات الله واستكبارهم عنها أعاذنا الله من ذلك انكار عدم تدبر الكفار للقرآن وانكار استبعادهم له توبيخهم على انكار الرسول توبيخهم على نسبتهم الجنون إلى الرسول وأثبات أنه جارهم بالحق ولنكمنهم انكروه تاويل قوله تعالى ( ولو اتبع الحق اهوا،هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ) ٥٣ تاويل قوله تعالى (أم تسالهم خرجافخراج ر بك خير ) بيان أن الـ كم فار بلغو امن العتو وبلغالو أنجاهم الله من العذاب للجوا فيطغيانهم يعمهون بيازأن الله أخذهم بالعذاب فما استكانوا له ولا تضرعوا ٥٦ بيان أن الله وهب للانسان السمع والابصار والافتدة ليدرك بهاا لآمات التنزيلية والنكوينية انكار المكفار البعث كدأب من قبلهممن الامم واقامة الحجةعليهم واضطرارهم الى الاعتراف والاقراريه بيان أعظم برهان على وحدانية الله وعدم اتخاذه ولدا تعالى الله عن ذلك تقرر الدليل على وحدانية الله وبيان أن الآية هل هي حجة قطعية أو اقناعية

تاویل قوله تعالی (قل رب اما ترینی

أمر عليه بالاستعاذة من همزات الشياطين

مايوعدون )

حلب الكافر الرجعة إلى الدنيا عند معاينة
 العذاب

٦٤ ردعه عن طلب الرجعة واستبعاد وقوعها
 ٦٤ انقطاع الانساب بين الـكمفار يوم القيامة

٦٥ بيان عاقبة المؤمنين والكفار

٦٧ توبيخ الـكمفار على تـكمذيبهم بايات الله وادعاؤهم أنهم غلبت عليهم شقوتهم

٦٨ زجر الكفار عن الدعاء وتعليل ذلك

۹۹ تفسیر قوله تعالی (قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین )

٧١ توبيخ الكفارعلى تغافاهم عن حكمة البعث

۲۷ تفسیر قوله تعالی ( وقل رب اغفر و ارحم و أنت خیر الراحمین )

٧٣ ﴿ ومن باب الاشارة ﴾

٧٤ ﴿ سوره النور ﴾

٧٤ اعُراب قوله تعالى (سوره أنرلناها وفرصناها

٧٥ انزال الاحكام في هذه السورة واضحة

اعراب قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا
 كل واحد منهما مائة جلدة)

٧٧ بيان مايضرب به الزانى وكيفية الضرب

٧٨ تعريف الزافى اصطلاح الفقها.

بيان أن حـكم الآية عام فى المحصن وغيره
 لـكمنه نسخ فى حق المحصن قطعا والدليل
 على ذلك

اجماع الصحابة وجمهور السلف والائمة على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت خلافا للخوارج

٧٩ مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعي عـدم الجمع بين الجلد والرجم والردعلى المخالف ودليل ذلك

٨٠ شروط الاحصان

٨١ بيان أن الاسلام ليس شرطا في الاحصان
 والدليل على ذلك

٨١ اختلاف العداء في التغريب هـل هو من الحد أم لا

( ۲- ۲۳ - ج - ۱۸ - تفسیر روح المعانی )

#### صحيفة

هذا الكتاب

۱.۲ بیان موقع قوله تمالی ( فان الله غفور رحیم ) مما قبله

١٠٤ بيان حكم القاذفين لأزواجهم

١٠٥ بيان شهأدات اللعان

١٠٦ بيان شروط اللمان

۱۰۷ اختلاف الآثمة فى اللعان هل هوشهادات و كدات بالايمان أو هو أيمان مؤكدة وأدلة كل

۱.۷ يشترط في اللمــان كون القاذف في دار الاسلام وكون القذف بصريح الزنا

١٠٨ اختلاف العلماء فيمن امتنع عن اللعمان

١٠٩ بيان أن لمان الزوج يقدم على لمان الزوجة

١١٠ بيان صفة اللمان

 ١١٠ بيان أن الحرمة لاتثبت الابعد اللمان خلافا للشافعى حيث تثبت عنده بمجرد لعان الزوج

١٨١ تاويل قوله تمالى ( ان الذين جاؤا بالافك)

١١٢ حديث الافك

۱۱۶ اعتذار حسان بن ثابت عما نسب اليه من القول بالاقك وما قاله فى مدح السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها

۱۱۵ بیان أن الذّی تولی الافك هو عبد الله بن آ بی ن سلول لعنه الله

١٩٦ بيان من حد في الافك وما قيل في ذلك

۱۱۷ تأویل قرله تعـالی (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات با نهسهم خیرا )

١١٩ تاويل قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم) الخ

المرا اختلاف العلماء هل العلم بكون أوجة الرسول لا يجوز أن تسكون فاجرة من الشروط العقلية للنبوة أو من الشروط. الشرعية

١٧٢ وعبد من أحب شيوع الفاحشة في المؤمنين

۱۲۳ نهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان ۱۲۵ تفسير قوله تعالى ( ولا ياتلأولوا الفضل منكم والسعة ) الخ صحيفة

٨٧ مذاهب الفقهاء في تغريب المرأة

٨٧ الكلام على حد العبد والآمة

۸۷ اختلاف العلماء في جواز اقامة المولى الحد على عبده

٨٣ الدليل على عدم جواز الشفاعة في اسقاط الحد

٨٤ بيان أنه لايليق بالمؤون أن ينكح إلاالعفيفة الطاهرة

۸۵ بیان أن ما ذكره المصنف فی تأویل الآیة لاینافی ما ورد فی سبب نزولها

٨٦ أقوال العلماء في تأويل الآية وبيان الختار منها

٨٧ بيانأن تحريم نكاح الكافر للمسلمة كانسنةست

٨٩ بيان حكم القذف

٨٩ يبان ما يتحقى به الاحصان وما يسقط به
 وذكر أفوال العلماء واختلافاتهم فى ذلك

٩٩ شرط القذف أن يــكون بصريح الونا
 وبيان الآلفاظ التي يثبت بها القذف

۲۶ بیان آنه لاحد بالتعریض و بیان الفاظه

بيان أن الشهود لاتشترط. فيهم العدالة وانما
 يشترط اجتماعهم في مجلس الحاكم فلوشهدوا
 متفر قين لم تقبل وحدوا حد القذف

سه اختلاف العلماء فى القذف هل هو من حقوق العبدوييان ثمرة هذا الخلاف

٩٤ بيان القذف لا يتوقف على حضور المقذوف

ع بيان من له المطالبة بحد القذف للبيت

ه اختلاف العلماء هل للولدمطالية أبيه بقذف أمه أم لا ودليل ذلك

٧٧ بيان أن القذف من الكبائر

مَ مَذَهِبِ الحَنفية أنه لاتقبل شهادة المحدود في قدف وانتاب إلا إذاكان كافرا فقذف ثم أسلم و توجيه ذلك وبيان أن الاستثناء في الآية عندهم من الجملة الاخيرة

ه مذهب الشافعي قبول شهادة المحدود إذا تاب وبيان الاستثناء عنده وبيان أقوال النحاة في ذلك وماجري بينهم من المناقشات وتحقيق المقيام في ذلك وهو من نفائس

### صفحة

۱۲۰ الدليل على أن مالا يكون ردة من المعاصى لايحبط العمل

۱۲۷ لمن قاذف المحصنات فی الدنیا والآخرة ۱۲۷ بیان أن می رمی احدی أمهات المؤمنین بعد نزول هذه الایات فهو کافر قطعا

۱۲۸ بیان أنه لاخلاف فی جوازلعن كافرمعین تحقق موته علی الكفر و یحرم لعن أبی طالب علی القول بموته كافرا الخ

۱۳۰ تفسیر قوله تعالی ( یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ) الخ

۱۳۱ شهاده ألله تعالى لاهل البيت النبوى بالبراءة من الافك رضى الله تعالى عنهم

۱۳۷ يكان ما ورد فى فضل عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها والرد عملى الروافض فى زعمهم موتها على السكفر وعلى الشيعة فى زعمهم خروجها من أمهات المؤمنين بعد وقعة الجل

۱۳۳ النهى عن دخول بيوت الاجانب قبل الاستئذان ۱۳۶ بيان أن الصحيح تقديم التسليم على الاستئذان والدليل على ذلك

١٣٥ مشروعية الاستئذان اللاعمى

١٣٧ بيان حكم البيوت الخالية من أهالها

١٣٨ أمر المؤمنين بغض النظر عما يحرم النظر اليه

١٣٩ الامر بحفظ الفرج عما لايحل مر ... الزنا واللواطة

المر المؤمنات بغض النظر عما لايحل لمن النظر اليــة

مه المرهن بحفظ فروجهن عما لايحل لهن من الزناوالسحاق وبيان ما يحل لهر. ابداؤه من الزينةومالا يحل

١٤١ بيان عورة الحرة والأ.ة

١٤٧ بيان موارد الرخصة في ابداء الزينة

١٤٣ مذاهب العلماء في نظر العبد الى سيدته

١٤٤ مذاهب العلماء في دخول المجبوب والمخنث على النساء

#### i-i.

م ١٤ بيان انه بجوز لهن ابداء زينتهن للاطفال الدين لم يعرفوا العورة .

۱۶۹ نهى النساء عن الضرب بالارجل ليسمع اصوات الخلاخل

١٤٧ بيان أن التوبة سبب للفلاح

۱۶۷ الامر بانكاح الايامي والصآلحين من العبيد والاماء

١٤٨ اختلافِ العلماءهل الامرفىالآية للوجوب أو للندب

١٤٨ يان ما ورد فى وعد المتزوج بالغنى

۱۵۰ إرشاد العاجزين عن مبادى النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم حتى يغنيهمالله منفضله

• ١٥ بيانأنالنكاح تعتريه الاحكام الخيةو تفصيل ذلك

۱۵۷ الأمربات آبة من يستحق الكتابة من المملوكين و بيان معنى الكتابة شرعا وما يترتب عليها

١٥٤ أُختلاف العلما. في الأمر في قوله تعالى ( فكا نبوهم ) هل هو للرجوب أو للندب

١٥٤ بيان المراد بالخير في قوله (إن علم م فيهم خيرا)

١٥٥ أمر الموالى بايتاء المكاتبين شيئًا من أموالهم إعانة لهم

١٥٦ النهى عن اكراه الاماء على البغاء

١٥٨ بيانارتفاع الاثم عن المكرهة ورجوعه الى المكره

١٦٠ بيان ممنى النور والصياء فى اللغة وفى اصطلاح الفلاسفة

۱۳۱ اختلافالهلاسفة فيحقيقة النور وردبمض المناخرين منهم عليهم

۱۹۳ تفسيرالنور عندالفلاسفة باطلاق آخروبيان المراد به في الآية الكريمة

١٦٥ تاويل قوله تعالى (مثل نوره كمشكا ه فيها مصباح)

١٦٦ تفسير قوله تعالى الزجاجة كانها كوكب درى)

۱۲۹ تاویل قوله تعـالی ( نور علی نور ) وبیان أقرال البلغاء فی هذا المقام

۱۷۳ بيان أحوال من حصلت لهم الهداية بذلك النور وذكر بعض أعجالهم القلبية والبدنية ١٧٧ بيان أن هؤلاء المهتدين لا تلهيهم تجارةولا

عليهم في الاوقات الثلاث

٢١٤ بيان العذر المرخص في ترك الاستئذان

٧١٥ وجوب الاستثذان على الاطفال اذا بلغوا

٧٩٣ تاويل قوله تعالى ﴿ والقواعد منالنساء اللاتي

لا يوجون نكاحا ۾ الخ

٧١٧ نفي الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض

في اكلهم مع الاصحاء في بيوت آبائهم الخ

۲۲۲ تاویل قوله تعالی ( فاذا دخلتم بیوتا فسلموآ على أنفسكم )

٢٧٤ النهى عن قياس دعاء الرسول على دعاء بعض الناس

۲۲٦ وعيد من يتسال بدون استئذان الرسول

٢٢٦ الاستدلال بقوله تمالى (فليحذرالذين يخالفون

عن أمره ) على أن الآمرُ للوجوبُ ٢٢٩ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاَشَارَةِ فِي الْآيَاتِ ﴾

. ٢٣٠ ﴿ سورة الفرقان ﴾

. ٢٣٠ تاويل قوله تعالى ( تبارك الذَّى نزل القرقان

على عبده )

٣٣٣ حَكَايَة أَياْطيل المشركين في أمرالتوحيد

والنبوة واظهار بطلانها

٢٣٤ ادعاء المشركين أن القرآن افك افتراه الرسول وأعانه عليه اليهود والرد عليهم

٧٣٥ ادعاؤهم أن القرآن اساطير الأولين

٢٣٦ الرد على هذه الفرية

٧٣٧ انكار بعضهم نبوته ﷺ بحجة أنه يأكل الطعام وتمشى في الآسواق

٢٣٨ طابيم أن ينزلعليه ملك أويلقى اليه كنز

٢٣٨ ادعاؤهم انهمسحور والردعلي هذه ألاباطيل كاما

و به تفسیر قوله تمالی : ( تبارك الذي ان شاء

جعل لك خيرا من ذلك جنات ) الخ

٢٤٨ خطاب الله تعالى المعبودين من دونه بقوله أأنتم اضللتم عبادى هؤلا. أم همضلوا

السسل تقريعا للعبدة وتوبيخا لهم

۲۶۹ جواب المعبودين مندون الله ماكان ينبغى

لما ان نتخذ من دونك أوليا.

٣٥٣ - تفسير الصرف والنصر الواقعين في قوله تعالى (فاتستطيعون صرفاولا نصر ا)وبه يتم الجزء

بيع عن ذكر الله الخ

١٧٩ بيأن أن ما ّ ل أعمال البر التي يعملها الكفار كصلة الرحم وسقاية الحاج وعمارة المسجد

واغاثة الملهوف كسراب بقيعة الخ

١٨١ تاويل قوله تعالى(أوكظلمات في تحر لجي)الخ

۱۸۳ الکلام علی و کاد » و هو مبحث نفیس

١٨٣ الكلام على الرؤية وشروطها

١٨٥ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

١٨٦ تاويل قوله تعالى ( ألم ترأن الله يسبح لهمن في السموات والارض)

١٨٨ اختلاف العِلماء في تسبيح الطيوروغيرهاهل هو حقیقی او مجازی

١٨٨ تاويل قوله تعالى ( طرقد علم صلاته و تسبيحه )

١٨٩ تاويل قوله تعالى (ألم تر أنالله يزجي سحايا)

١٩١ أقول الحكاء في كيفية حصول المطر

١٩٢ تفسير قوله تعالى (يقلب الله الايل والنهار)

١٩٢ تفسير قوله تعالى(والله خلق كل دابة من ماءً)

١٩٤ بيان بعض أحوال الـكمفار

و ١٩٥ بيان أن من أحوالهم الاعراض اذا دعوا إلى ألله ورسوله

١٩٦ بيان أسباب هذا ألاعراض

١٩٧ بيان أن المؤمنين هم الذين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا

١٩٨ تقرير ماتقدم منحسن حال المؤمنين والكلام على « يتقه »

١٩٩ حكَّاية بعض أكاذيب المكفره المنافقين مؤكدا بالايمان والرد عليهم

. . ٧ الامر بطاعة الله ورسوله

٣٠١ تاويل قوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض)الخ

٣٠٧ الاستدلال بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الاربعة رضيالله تعالى عنهم وبيان أقوال الشيعة

والرد عليهم في هذا اللقام

٣٠٨ بيان ما ّ ل الكفرة في الدنيا والآخرة

. ٢٦ أمر المؤمنين بان يامروا الذين ملكت ايمانهم والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان عندالدخول